وزارة التعليم العـالي جامعة أم القــــرى كلية الدعوة وأصول الدين

#### نموذج رقم ( ٨ ) إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات

الاسم (رباعي) : على حكر جمود عد المزهر التي الدعوة وأصول الدين قسم : .. المحمد من الأطروحة مقدمة لنيل درجة : .. المركب المركب المنافض المنافض

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فبناءً على توصية اللجنة المكونة لمناقشـة الأطروحـة المذكـورة أعـلاه \_ والـتي تمـت مناقشـتها بتــاريخ | | ١٠هــ يقبولهـا بعــد إجـراء التعديلات المطلوبة ،وحيث قد تم عمل اللازم ؛ فإن اللجنة توصي ياجازتها في صيغتها النهاتية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه ...

والله الموفق ...

أعضاء اللجنة

المنافش الحارجي الاسم : عيدالمه العقالمي العقالمي التوقيع ...

المناقش الداخلي

الاسم: د بر لمب لعه مرجه بر

التوقيع: ....

المشرف

الاسم : درمجمون هراروعه

التوقيع: محموني ...

رنس نسم العقيدة الاسم: د. عبد المحري التونع: م



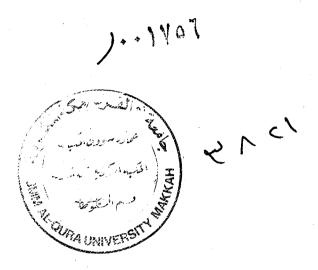

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين الدراسات العليا قسم العقيدة

# الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة والرَّد على الفرق المخالفة

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة

إعداد الطالب على بن موسى بن مجحود الزهراني

إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود بن محمد مزروعة

> المجلد الثاني ۲۱/۱٤۲۰هـ

777

# الباب الثالث

# جهوده في الرد على عقائد الفرق المخالفة ويشمل الفصول التالية

الفصل الأول: جموده في الرد على عقائد الشيعة.

الفصل الثاني: جموده في الرد على عقائد الصوفية.

الفصل الثالث: جموده في الرد على عقائد الإسماعيلية.

الفصل الرابع: جموده في الرد على عقائد البريلوية.

الفصل الخامس: جموده في الرد على عقائد القاديانية.

الفصل السادس: جموده في الرد على عقائد البابية.

الفصل السابع: جموده في الرد على عقائد البمائية.

## الفصل الأوّل

## جهوده في الرد على عقائد الشيعة "الأثنى عشرية" (١٠

ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في السُّنة الطهرة.

المبحث الثالث: الردعلى عقائدهم في البداء

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في التقية.

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في أفعال العباد.

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في المتعة.

المبحث السابع: الرد على عقائدهم في الصحابة (رضوان اللهم عليهم)

المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة.

المطلب الأول: أهمية الإمامة والأئمة عند الشيعة وشروطها.

المطلب الثاني: ادعاء علم الغيب للأئمة.

المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظر، والأئمة.

المطلب الرابع: الإمامة وتعطيل الشريعة.

<sup>(</sup>۱) غالب ما يذكره الشيخ اسم الشيعة فقط، ومعلوم أن الشيعة فرق متعددة، والشيخ غالب ردوده على الشيعة الاثنى عشرية، ولذا ذكرتهم في العنوان هنا في هذا الفصل. أمَّا الإسماعيلية فقد أفردتهم بفصل مستقل لأن الشيخ أفردهم بمؤلف مستقل وكبير أسماه (الإسماعيلية).

#### المبحث الأول

#### الرد على عقائدهم في القرآن الكريم

رد الشيخ على الشيعة (۱) حينما قالوا إن القرآن محرّف وزيد فيه ونُقِصَ فهم لا يعتقدون بالقرآن الموجود بين أيدي المسلمين وفي قلوبهم، مخالفين النصوص الشرعية الصحيحة التي دلت على أن الله تعالى تكفّل بحفظه، يقول الشيخ إحسان: «وأما الشيعة فإنهم لا يعتقدون بهذا القرآن الكريم الموجود بأيدي الناس، والمحفوظ من قبل الله العظيم، مخالفين أهل السنة ومنكرين لجميع النصوص الصحيحة الواردة في القرآن والسنة، ومعارضين كل ما يدل عليه العقل والمشاهدة، مكابرين للحق وتاركين للصواب..)(۲).

<sup>(</sup>١) تعريف الشيعة: يقول الشهرستاني: "هم الذين شايعوا علياً عليه السلام على الخصوص، وقالوا بإمامته نصاً ووصية، إما حلياً أو حفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن حرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده" (الملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ١٤٤)، ويقول ابن حزم: "إنهم من قال بأفضلية على رضي الله عنه على سائر الصحابة رضوان الله عليهم وأحقيته بالإمامة ومن تمَّ ولده من بعده" (الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ٢ ص ١١٣)، ويقول المفيد الشيعي وهو من علماء الشيعة بأن لفظ الشيعة يطلق على: "أتباع أمير المؤمنين على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل، ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة، وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الإقتداء" (أوائل المقالات للمفيد ص ٣٩) وللاستزادة انظر: (الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٩ وما بعدها، وذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المحالفة للسنة والمبتدعين، لليافعي، تحقيق الدكتور موسى الدويش ص ٧١ وما بعدها، وفرق معاصرة لغالب عواجي ج ١ ص ١٤٠ وما بعدها، والشيعة في التاريخ لمحمد حسين الزين وما بعدها، وأصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر القفاري ج ١ ص ٣٥ وما بعدها، ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ج١ ص ١١٩ وما بعدها لناصر القفاري، وأثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأوَّل الهجــري للدكتـور عبــد العزيز نور ولي ص ١١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ٦٦.

وقبل أن أسرد بعض عقائدهم وأقوالهم في تحريف القرآن التي ذكرها الشيخ أود أن أذكر أنه عرض عقيدة الشيعة في القرآن وكان دقيقاً في ذلك ومنصفاً، فقد رجع إلى أمهات كتبهم ومراجعهم الأصلية في الحديث والتفسير فأدانهم من أفواههم يقول الشيخ رحمه الله: ((كل من يريد أن يعرف عقيدة الشيعة في القرآن، ويتحقق منها ويبحث لابد له من أن يرجع إلى أمهات كتب القوم ومراجعهم الأصلية في الحديث والتفسير حتى يكون منصفاً في الحكم وعادلاً في الاستنتاج، لأن عليها مدار عقائدهم ومعول خلافاتهم مع الآخرين..)(١).

وهذا نجده واضحاً في جميع كتبه رحمه الله تعالى، وكذلك في عرضه لعقائد الشيعة في القرآن، فقد عرض عقيدتهم تلك بتوسع في كتابيه "الشيعة والسنة"، و "الشيعة والقرآن" حيث رجع إلى أمهات كتب القوم، ولم يكتف الشيخ بذلك في عرضه لعقيدتهم تلك، بل إنه رحمه الله تعالى زيادة على أخذه من أصولهم ومراجعهم فإنه أتى بأقوال علمائهم الكبار في المدح والثناء على تلك الأصول التي فيها (عقائد الشيعة في القرآن وقولهم بتحريفه)، بل والثناء على أصحاب تلك الكتب القائلة بالتحريف، وتوثيقهم وتقديسهم عند الشيعة وهذا مثال على ذلك.

لما ذكر الشيخ أن عقيدة التحريف موجودة بوضوح وصراحة في (كتاب الكافي للكليني) فإنه بيّن أن ذلك الكتاب يُعدّ من أصولهم ومن أحلّ كتبهم وأعظمها وأنه لا يوجد له نظير عندهم، وساق أقوال الشيعة في ذلك ومنها: ماذكره الشيخ عن صاحب "الذريعة" حيث يقول: «.. فنبدأ من "الكافي" الذي قيل فيه: هو أحلّ الكتب الأربعة الأصول المعتمدة عليها، لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسول، لثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفي سنة ٣٢٨هـ»(٢).

<sup>(</sup>١) الشيعة والقرآن، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والقرآن، ص ٢٨ - ٢٩، والذريعة إلى تصانيف الشيعة لآنمــا بــزرك الطهرانــي ٢٤٥/١٧.

بل إنهم يقولون عن الكافي: «أنه عرض على القائم "أي الإمام الثاني عشر الغائب المزعوم" صلوات الله عليه، فاستحسنه وقال: كاف لشيعتنا، (١١).

وساق أقوالاً أخرى في ذلك، هذا عن الكتاب، أمَّا عن مؤلفه وهو الكليني فقــد ذكر الشيخ أنهم يرونه الثقة والمحدد لدين الشيعة حيث ذكر أقوالهم في الكليني ومنها:-

- ١ يقول النجاشي (٢) فيه: ((شيخ أصحابنا في وقته بالريّ، ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم)) (٣).
- ويقول القمي: (ركان محدد مذهب الإمامية على رأس المائة الأولى محمد بن علي الباقر.. وعلى رأس المائة الثانية علي بن موسى الرضا، وعلى رأس المائة الثالثة أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني))

فهذا مثال على أحد كتبهم المعتمدة "وهو الكافي" وعلى أحد مؤلفيهم وعلمائهم المعتمدين عند الشيعة "وهو الكليني" وهذا منهج سار عليه الشيخ في عرضه لعقائدهم في القرآن عيث ذكر أهمية الكتاب الذي تعرض لعقيدة الشيعة في القرآن وأهمية مؤلفه عند الشيعة ومن كتبهم أيضاً لكي يدينهم من أفواههم ولسان حال الشيخ يقول هذه عقيدتكم في تحريف القرآن، ومن كتبكم المعتمدة التي تثنون عليها وتجعلونها أصولاً لكم، وتثنون على مؤلفيها وتجعلونهم أئمة لكم، ولا شك أن تلك حجة قوية من الشيخ رحمه الله تعالى حآجهم بها فحجهم.

<sup>(</sup>١) الشيعة والقرآن، ص ٢٩، ومقدِّمة "الكافي للكليني" لحسين بن علي، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي، أبوالعباس، ولد سنة ٣٧٢هـ، ثقة عند الشيعة، له كتاب "الرجال"، وولي الأهواز، وله تصانيف كثيرة، توفي في "مطراباد" في سنة ٥٠هـ، (انظر: رجال العلامة الحلي ص ٢٠ رقم ٥٣، وكتاب الرجال لابن داود الحلي ص ٤٠ رقم ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) الشيعة والقرآن، ص ٣٠، ورجال النجاشي، ص ٣٧٧ رقم ١٠٢٦.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والقرآن، ص ٣٠، والكني والألقاب، ٩٩/٣، وروضات الجنان ١١١/٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشيعة والقرآن، ص ٢٨ وما بعدها.

أما أقوالهم وعقائدهم التي ذكرها الشيخ في تحريف القرآن فمنها:-

١ - ما رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ((إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية))(١).

يقول الشيخ معلقاً على هذا القول: «والمعروف أن القرآن ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية، ومعناه أن ثلثي القرآن راح على أدراج الرياح، والموجود هو الثلث..»(٢).

ويقول الشيخ في موضع آخر: ((ومعنى هذا أن الشيعة فُقِدَ عندهم ثلثا القرآن وتنصّ على هذا رواية الكافي أيضاً عن أبي بصير (٢)..)(١).

ثم ساق الشيخ تلك الرواية وهي طويلة ولأهميتها فإني أذكرها لبيان حبث معتقد الشيعة في القرآن الكريم وهي:-

روى الكليني عن أبي بصير قال: - ((دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إني أسألك عن مسألة، ههنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام ستراً بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال: يا أبا محمد سل عما بدا لك. قال: قلت جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم علياً عليه السلام باباً يفتح له من ألف باب؟ قال:

<sup>(</sup>١) الشيعة والقرآن، ص ٣١، والشيعة والسنة، ص ٦٧، والأصول من الكافي ٦٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والقرآن، ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) هو ليث بن البَخْتَرِيّ المرادي، أبومحمد، وقيل أبو بصير الأصغر قال النجاشي في رجاله: "روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام" وذكر ابن داود الحلي أنه ثقة - عند الشيعة - عظيم الشأن وذكر ابن المطهر الحلي: أن أبا بصير أجمعت العصابة على تصديقه والإقرار له بالفقه وذكر أيضاً أنه مختلف في شأنه فالبعض مدحه، والبعض الآخر حرحه، ولم يذكروا سنة ولادته ولا وفاته، (انظر: رجال النجاشي ص ٣٢١ رقم ٢٧٦، ورجال العلامة المطهر الحِليّ ص ١٣٦ - ١٣٧، وكتاب الرجال لابن داود الحلي ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة، ص ٦٧.

فقال: يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب ألف باب قال: قلت: هذا والله العلم، قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك.

قال: ثم قال: يا أبا محمد! وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه من فلق فيه، وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلى فقال: تأذن لي يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، قال: فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا - كأنه مغضب - قال: قلت: هذا والله العلم، قال: إنه لعلم وليس بذاك.

ثم سكت ساعة، ثم قال: وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ قال قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين، علم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، قال قلت: إن هذا هو العلم، قال إنه لعلم وليس بذاك.

ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله مافيه من قرآنكم حرف واحد، قال، قلت: هذا والله العلم قال إنه لعلم وما هو بذاك.

ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ماهو كائن إلى أن تقوم الساعة، قال: قلت: حعلت فداك هذا والله هو العلم، قال: إنه لعلم وليس بذاك.

قال: قلت: جعلت فداك فأي شئ العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء بعد الشيء، إلى يوم القيامة»(١)

- ٣ وروى الصفار عن أبي جعفر أنه قال: دعا رسول الله أصحابه بمنى، فقال: (يا أيها الناس! إني تارك فيكم حرمات الله، وعترتي، والكعبة البيت الحرام، تم قال أبو جعفر: أمَّا كتاب الله فحرفوا، وأما الكعبة فهدموا، وأما العترة فقتلوا وكلّ ودائع الله فقد تبرؤا), (٢).
- ويذكر العياشي في مقدمة تفسيره عن الأصبغ بن نباته (٦) قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ((نزل القرآن أثلاثاً، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام))(٤).
- وروى العياشي أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((لو قريء القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين))
- وروى أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ((لـولا أنـه زيـد في كتـاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجى)) (١).

(۱) الشيعة والقرآن، ص ۳۱ - ۳۲، والشيعة والسنة، ص ۹۷ - ۲۸، والأصول من الكافي (۱) الشيعة والقرآن، ص ۳۱ - ۲۲، ۲۳۹/۱ - ۲۲، ۲۲۹/۱ كتاب الحجة، باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة.

(٢) الشيعة والقرآن، ص ٣٩، والشيعة والسنة، ص ٦٩، وبصائر الدرجات للصفار ج٨، الباب السابع عشر، ط. ايران عام ١٢٨٥هـ.

(٣) هو الأصبغ بن نُباته المُحاشعي، يقول النجاشي الرافضي في كتابه الرجال: كان من حاصة أمير المؤمنين عليه السلام، وعُمِّر بعده. انظر رجال النجاشي ص ٨ رقم ٥، وكتاب الرجال لابن داود الحلّي، القسم الأوّل ص ٥٢ رقم ٤٠٠، ورجال العلامة الحلي ص ٢٤ رقم ٩.

(٤) الشيعة والقرآن، ص ٣٨، وتفسير العياشي ٩/١، وبحار الأنوار ٣٠/١٩، وتفسير الصافي ١٤/١، والبرهان للبحراني ٢١/١.

(٥) الشيعة والقرآن، ص ٣٨، وتفسير العياشي ١٣/١، والبرهان للبحزني ٣٧/١.

(٦) الشيعة والقرآن، ص ٣٨، والبرهان للبحراني ٢/٣١، وبحار الأنوار ٩٠/١٩، وإثبات الهدى ٣٣/٣ - ٤٤.

- ٧ وذكر البحراني في البرهان أن أبا جعفر عليه السلام قال: ((ما من أحد من الناس ادعى أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب، وما جمعه وحفظه، كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده))(١).
- ٨ وروى ابن بابويه القمي رواية كذباً على الرسول الشيئة أنه قال: ((يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون، المصحف، والمسحد، والعترة، يقول المصحف: يارب حرّقوني ومزّقوني..)(٢).

فهذه أقوالهم الدالة على اعتقادهم بتحريف القرآن وأنه زيد فيه ونقص والعياذ با لله تعالى.

وضرب الشيخ أمثلة من كتب الشيعة على التحريف ومنها:

- ١ ما رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ((ولقد عهدنا إلى آدم من قبل)) كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام من ذريتي فنسي)) هكذا والله نزلت على محمد صلى الله عليه وآله))(٢).
- ٢ وروى أيضاً عن أحمد بن أبي نصر (ئ) قال: ((دفع إلي أبو الحسين عليه السلام مصحفاً وقال: لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه ((لم يكن الذين كفروا)) فوجدت فيها أسماء سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال: فابعث إلي بالمصحف) (٥).

<sup>(</sup>١) الشيعة والقرآن، ص ٣٩، والشيعة والسنة، ص ٧٣، والبرهان للبحراني ١٥/١.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والقرآن، ص ٧٠، وكتاب الخصال لأبي بابوية القمي، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والقرآن، ص ٣٣، والشيعة والسنة، ص ٨٢، والأصول من الكافي ٦٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن محمد بن أبي نصر قال عنه المطهر الحلي في الرحال: "كوفي لقبي الرضاعليه السلام وكان عظيم المنزلة عنده وهو ثقة جليل القدر، وكان له اختصاص بأبي الحسن الرضاعليه السلام، وأبي جعفر عليه السلام.." توفي سنة ٢٢١هـ، (انظر: رحال العلامة الحلي، ص ١٣ رقم ١).

<sup>(</sup>٥) الشيعة والقرآن، ص ٣٣، والأصول من الكافي ٦٣١/٢.

٣ – ويذكر القمي تحت آية ﴿أَن تكون أمة هي أربى من أمة ﴾ (١) قال فقال حعفر ابن محمد عليهما السلام "أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم" فقيل يابن رسول: نحن نقرؤها هي أربى من أمة، قال: ويحك ما أربى؟ وأومأ بيده بطرحها » (١).

فهذه بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ في تحريف القرآن عند الشيعة، ثم إنه في معرض عرضه لعقائدهم ذكر عدة مسائل مهمة تتعلق بعقائدهم في القرآن يحسن أن أذكرها قبل أن أسوق ردّ الشيخ عليهم وهي كما يلي:-

#### أ – منْ حرّف القرآن وغيره:

تدعي الشيعة أن الذين حرّفوا القرآن هم أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، وذلك لما عرضه علي عليهم لما توفي رسول الله بيل لأنه أوصاه بذلك فلما فتحوه أي أبوبكر وعمر - وجدوا فيه فضائح المهاجرين والأنصار فأمروا زيد بن ثابت بتغييره، فصار التغيير والتحريف ودبروا مكيدة لقتل علي لكي لا يظهر القرآن الذي عنده فينكشف أمرهم ويبطل عملهم، ولم يقدروا على قتله، ثم لما تولى عمر الخلافة طلبه من علي ليجتمع الناس عليه فامتنع علي وسأله عمر متى سيظهر -آي القرآن فقال علي إذا قام القائم من ولدي (٣).

#### ب - عند من يكون المصحف؟

ويعتقد الشيعة أن مصحفهم هو عند مهديهم المزعوم الذي دخل سرداباً ولم يزل هناك حيث إنه دخل وكان معه ذلك المصحف وسيخرج عند خروج المهدي من

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ٨٢، وتفسير القمي ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشيعة والسنة، ص ٧١، والاحتجاج للطبرسي ص ٧٦ - ٧٧ ط إيران، عام ١٣٠٢.

السرداب الموهوم يقول محدث القوم نعمة الله الجزائري() ((قد ورد في الأخبار أنهم "أي الأئمة" أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان، فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء، ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين، فيقرأ ويعمل بأحكامه)().

#### ج - لماذا قال الشيعة بالتحريف؟:-

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الشيعة قالوا بتحريف القرآن لأغراض منها:-أولاً: أهميّة الإمامة عندهم:

فهم يعتقدون أن الإمامة والولاية من أصول عقيدتهم ومن أساس مذهبهم وعندهم أن منكرها كافر<sup>(۱)</sup> فقد رووا كذباً عن علي هيه أنه قال: «من لم يقرّ بولايتي لم ينفعه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» (أ) وجعلوها كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، بل هي أفضل من ذلك كما روى الكليني عن أبي جعفر - رحمه الله - أنه قال: بني الإسلام على خمس، الصلاة والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، و لم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير» (٥).

ولما كانت الولاية تحتل هذه المنزلة الرفيعة عند الشيعة، فإنهم تساءلوا كيف يمكن أن تكون الصلاة والزكاة وغيرها موجودة في القرآن ولها ذكر فيه، والولاية ليس لها ذكر في القرآن وهي أهم من الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فما كان منهم إلا أن قالوا بتحريف القرآن من قبل الصحابة واتهموهم بحذف آيات الولاية (٢).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٥٦ من البحث.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ٧٦، والأنوار النعمانية

<sup>(</sup>٣) انظر: الشيعة والسنة، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والقرآن، ص ٥١، والبرهان، ص ٢٤ (المقدمة).

 <sup>(</sup>٥) الشيعة والسنة، ص ٨٣ – ٨٤، الأصول من الكافي ٢/١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشيعة والسنة، ص ٨٤ وما بعدها، والشيعة والقرآن، ص٥٠.

يقول الشيخ إحسان: «فلما وقعت هذه المشكلة لجأوا إلى حلها فزعموا أن القرآن محرف، مغير فيه، حذف منه آيات كثيرة، وأسقطت منه كلمات غير قليلة، حذفها أجلة الصحابة وأكابر الأمة الإسلامية حقداً على عليّ، وعناداً لأولاده، وإضاعة لتراث رسول الله الله وآله»(١).

ثم ضرب الشيخ أمثلة من كتب الشيعة فيها اتهام للصحابة بأنهم أسقطوا آيات الولاية والعياذ با لله تعالى ومنها ما رواه الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قوله تعالى: «سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع ثم قال هكذا والله نزل بها حبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله»(٢).

### ثانياً: إنكار فضل الصحابة رضوان الله عليهم:

وهذا من الأسباب التي جعلت الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم الذي يشهد بفضلهم، ومنزلتهم الرفيعة، ورضى الله عنهم، وتبشير الرسول المعضهم بالجنة، في حين أن الشيعة يبغضونهم ويسبونهم ويكفرونهم فماذا يفعلون أمام هذا الإشكال؟ فما كان منهم إلا أن قالوا بتحريف القرآن الكريم (٢) فها هو المحلسي يصر ويقول: «إن عثمان حذف من هذا القرآن ثلاثة أشياء، مناقب أمير المؤمنين علي، وأهل البيت، وذم قريش والخلفاء الثلاثة مثل آية «ياليتني لم اتخذ أبا بكر خليلاً».

#### ثالثاً: إنكار جهود الصحابة في جمع القرآن الكريم:

وإضافة إلى أن الشيعة قالوا بالتحريف لأجل إنكار فضل الصحابة، فإنهم قالوا به أيضاً لأجل أن يصادروا مجهودات الصحابة رضوان الله عليهم في جمعهم القرآن

<sup>(</sup>۱) الشيعة والسنة، ص ۸٦.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ٨٧، والكافي ٢/١٤، كتاب الحجة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشيعة والسنة، ص ٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة، ص ٩٤، وتذكرة الأئمة للمحلسي، ص ٩.

الكريم ولا شك أن جمع أبي بكر، وعمر، وعثمان، للقرآن فضل كبير لهم خصهم الله به، فحسدهم الشيعة على ذلك، بل واتهموهم بالتحريف يقول عالمهم الكاشاني في كتابه الفارسي "هداية الطالبين": إن عثمان أمر زيداً بن ثابت الذي كان من أصدقائه هو، وعدواً لعلي، أن يجمع القرآن ويحذف منه مناقب آل البيت وذم أعدائهم، والقرآن الموجود حالياً في أيدي الناس والمعروف بمصحف عثمان هو نفس القرآن الذي جمعه بأمر عثمان».

وروى الكليني عن أبي حعفر - رحمه الله تعالى - أنه قال: نزل حبريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا - آل محمد حقهم - وَجُزًا مِنْ قُولًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا - آل محمد حقهم - رِجْزًا مِنْ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ (٢)(٣).

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم الصريحة في أن القرآن محرّف قام رحمه الله تعالى بالرد عليهم مبيناً ضلال الشيعة وزيفهم وتكذيبهم للنصوص الواضحة والصريحة الدالة على أن الله حفظ لنا هذا القرآن الكريم من الزيادة أو النقصان أو التحريف واستدل الشيخ بالأدلة التالية:

- ا قول الله عز وجل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ
   تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) الشيعة والسنة، ص ٩٤، وهداية الطالبين، ص ٣٦٨، ط إيران عام ١٢٨٢هـ ترجمـة الشيخ إحسان.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ٩٥، والكافي، كتاب الحجة ٤٢٤/١، ط إيران، و ص ٢٦٧ ط الهند.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر، آية ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت، آية ٤١ - ٤٢.

- ٣ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ آنَهُ ﴾ (١).
- ٤ وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ (٢).

ثم إن الشيخ بيّن عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الله حفظ هذا القرآن وتكفل بذلك على حلاف الكتب السابقة المنزلة التي لم تسلم من التحريف والزيادة والنقصان؛ يقول رحمه الله: «اعتقاد أهل السنة.. أن القرآن الجيد الذي أنزله الله على نبينا في هو الكتاب الأخير المنزل من عند الله إلى الناس كافة وأنه لم يتغير ولم يتبدل وليس هذا فحسب، بل إنه لن يتغير ولن يتحرف إلى أن تقوم الساعة، وهو الموجود بين دفتي المصاحف، لأن الله قد ضمن حفظه وصيانته من أي تغيير وتحريف وحذف وزيادة على خلاف الكتب المنزلة القديمة، السالفة، من صحف إبراهيم وموسى، والزبور والإنجيل وغيرها، فإنها لم تسلم من الزيادة والنقصان بعد وفاة الرسل، ولكن القرآن أنزله سبحانه وتعالى وقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزُلْنَا الذَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ وإن عدم الإيمان بحفظ القرآن وصيانته يجر إلى إنكار القرآن، وتعطيل الشريعة التي حاء بها رسول الله في الأنه حينذاك يحتمل في كل آية من آيات الكتاب الحكيم أنه وقع فيها تبديل وتحريف، وحين تقع الاحتمالات تبطل الاعتقادات والإيمانيات، لأن الإيمان لا يكون إلا باليقينيات وأما بالظنيات والمحتمالات قلام، فانه.

ثم أوضح الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يكون مسلماً إلا باعتقاده بحفظ هذا القرآن من قبل الله تعالى، وأن هذا القرآن هو الذي بلّغه الرسول لله للناس بأمر الله تعالى وأن إنكار ذلك تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ: «فهذا هو الاختلاف الحقيقي الأساسي بين أهل السنة والشيعة، بين المسلمين والشيعة، لأنه لا

<sup>(</sup>١) سورة القيامة، آية ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية ٩.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة، ص ٦٥.

يكون الإنسان مسلماً إلا باعتقاده أن القرآن هو الذي بلّغه رسول الله على إلى الناس كافة بأمر من الله عز وجل. وإنكار القرآن ليس إلا تكذيباً بالرسول(١).

ودافع الشيخ عن الصحابة وعلى رأسهم "عمر" رضوان الله عليهم أجمعين حينما اتهمهم الشيعة بالتحريف وبين أنه لا يمكن التقارب معهم وهم على عقيدتهم تلك، يقول الشيخ: «فأين المنصفون؟ وأين العادلون؟ وأين القائلون بالحق والصدق؟ فإن كان عمر هكذا كما يزعمه الشيعة، فمن يكون أميناً، صادقاً، محافظاً على القرآن والسنة من صحابة الرسول عليه السلام. وماذا يقول فيه المتشدقون بوحدة الأمة واتحادها؟ أتكون الوحدة على حساب عمر وأصحاب رسول الله البررة، الأمناء على تبليغ الرسالة، رسالة رسول الله الأمين، والناشرين لدعوته، والرافعين لكلمته، والمحاهين في سبيل الله والعاملين لأجله؟.. هل يقصد به أن نترك عقائدنا ونغمض أعيننا على الطعن في أسلافنا من قبل «إخواننا» الشيعة، وأن لانئن من حراحات أكلت قلوبنا وأقلقت مضاجعنا...»(٢).

وساق الشيخ أقوال أهل العلم من السنة في القرآن وفي أن من اعتقد بتحريفه فإنه يخرج من الملّة ومن تلك الأقوال على سبيل المثال:-

۱ - أن البخاري رحمه الله تعالى بوّب في صحيحه باباً بعنوان «باب من قال لم يترك النبي الله الله الله تعالى بوّب في صحيحه باباً بعنوان «باب من قال لم يترك النبي الله قتين الله قتين أنه ذكر تحت ذلك حديثاً: «أن ابن عباس قال في حواب من سأل: أترك النبي الله من شيء؟ قال: ما ترك إلاّ ما بين الدفتين، وهكذا قاله محمد بن على بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية (۱) (١٠).

<sup>(</sup>١) الشيعة والسنة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، ج٣، ص ٥٩ رقم ١٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة، ص ١٢٠.

ويعلق الشيخ إحسان على هذا القول بقوله: (رفهذا ما رواه بخارينا وذاك ما رواه بخاريهم، وهذا ما قاله أئمة أهل السُّنة وذلك ما قاله أئمتهم)(١).

- ٢ وقال البغوي في شرح السنة: (رإن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئاً)(٢).
- ٣ وقال القاضي عياض في الشفاء: «اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه، أو سبهما، أو جحده أو حرفا منه، أو آية، أو كذّب به، أو بشيء منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك، فهو كافر عند أهل العلم بإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَإِنّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ \* لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ ﴾، (٣)(٤).

ثم يقول الشيخ رحمه الله: ((وقد ذكر مفسروا أهل السنة تحت آية ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٥) أن القرآن محفوظ عن أي تغيير، وتبديل، وتحريف ﴾ ثم ساق أقوال بعض المفسرين من أهل السنة (٧) ومنهم ابن كثير - رحمه الله - حيث يقول: ((ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل) (٨).

<sup>(</sup>١) الشيعة والسنة، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ١١٩، وشرح السنة للبغوي

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، آية ٤١ - ٤٢.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة ص ١٢٠، والشفاء للقاضي عياض، ج٢ ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، آية ٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشيعة والسنة، ص ١٢١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) كالخازن، والنسفي، والرازي (انظر: الشيعة والسنة ص ١٢١ ومابعدها).

 <sup>(</sup>A) الشيعة والسنة، ص ١٢١، وتفسير ابن كثير ٢/٧٤٥، ط القاهرة.

وبعد هذا الرّد من الشيخ المدعم بالأدلة الشرعية وبأقوال العلماء، بقيت مسألة ذكرها الشيخ وبها أختم هذا المبحث وهي مسألة إنكار التحريف من قبل بعض الشيعة خوفاً من بطش الحق ومن العار والفضيحة، فذكر الشيخ أن الشيعة - في القرون الأربعة الأولى - كلهم أجمعوا على القول بالتحريف إلا أربعة وهم ابن بابويه القمي، والسيد المرتضى (۱)، وأبوجعفر الطوسي، وأبو علي الطبرسي وهؤلاء تظاهروا بالإنكار لما رأوا الناس يبغضون الشيعة وينفرون منهم لقولهم بتحريف القرآن، فإنهم عمدوا إلى إنكار التحريف (۲) يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: «فهؤلاء الأربعة.. ما أنكروا التحريف في القرآن وأظهروا الاعتقاد به إلا تحرزاً من طعن الطاعنين، وتخلصاً من إيرادات المعترضين.. وكان ذلك مبنياً على التقية والنفاق الذي جعلوه أساساً لدينهم، ولولا ذاك ما كان لهم أن ينكروا ما لو أنكر لانهدم مذهب الشيعة وذهب هباءً منشوراً» (۲).

ويقول الشيخ في موضع آخر: «...بل قالوا بتلك المقولة "أي إنكار التحريف" تقية، ومداراة للآخرين.. وكما صرّح أحد علماء الشيعة في الهند (أحمد سلطان)(أ) أن

<sup>(</sup>۱) هو أبوالقاسم علي بن أبي أحمد الحسين بن موسى، وينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، ويُلقب بعلم الهدى، وهو الشريف المرتضى، ولد في بغداد سنة ٣٥٥هم، وهمو أحمد الأئمة في علم الكلام، والأدب، والشعر، يقول بالاعتزال، وهو متكلم رافضي يقول عنه النجاشي الرافضي صاحب الرجال "... وكان متكلماً، شاعراً، أديباً، عظيم المنزلة في العلم، والدين، والدنيا"، وله مؤلفات منها: الغرر والدرر ويعرف بأمالي المرتضى، والشافي في الإمامة، والانتصار، وديوان شعر، وقيل أنه هو الذي جمع كتاب نهج البلاغة وليس الشريف الرضي وهو أخوه، توفي سنة ٣٦٦هه في بغداد، (انظر: رجال النجاشي ص ٢٧٠ - ٢٧١ رقم ٢٠٨، وميزان الاعتدال للذهبي ج٣ ص ٢١٤، ولؤلؤة البحرين للبحراني ص ٣١٣ وما بعدها، ورقم ٢٠١، والأعلام ج٤ ص ٢٧٨ - ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: الشيعة والسنة، ص ١٠٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

علماء الشيعة الذين أنكروا التحريف في القرآن لا يحمل إنكارهم إلا على التقية الله الله الله الله الله الماء الشيعة الذين أنكروا التحريف في القرآن الماء الماء الشيعة الذين أنكروا التحريف في القرآن الماء الما

ثم ذكر الشيخ أن هناك أمور تثبت أن إنكاراً هؤلاء الأربعة للتحريف لم يكن إلا تقية ونفاقاً وخداعاً ومن تلك الأمور (٢):

١ تواتر الروايات التي تثبت التحريف عندهم، حيث تزيد على ألفي حديث كما قال الجزائري: ((إن الأخبار الدالة على ذلك – أي تحريف القرآن – تزيد على ألفي حديث، وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد<sup>(٦)</sup>، والمحقق الداماد<sup>(٤)</sup>، والعلامة المحلسي، وغيرهم، بل الشيخ "أبوجعفر الطوسي" أيضاً صرح في "التبيان" بكثرتها، بل ادعى تواترها جماعة<sup>(٥)</sup>.

وقال الطبرسي (7): («واعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية»(7).

- ٢ أن مذهب الشيعة قائم على أقوال أئمتهم المعصومين وقد سبق بيان أقوال أئمتهم بأن القرآن محرّف، مع أنهم كذبوا على أئمتهم من أهل البيت ولكن تبقى هذه الأقوال عقيدة لهم.
- ٤ أن الكتب التي فيها روايات وأحاديث التحريف المختلفة كلها كتب معتبرة عند الشيعة.

<sup>(</sup>۱) الشيعة والقرآن، ص ٩١، و "تصحيف كاتبين" ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) للاستزادة انظر: الشيعة والسنة، ص ١٠٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ٢٧٣ من البحث.

 <sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) الشيعة والقرآن، ص ٩٢، وفصل الخطاب ص ٢٧٧ نقلاً الأنوار النعمانية للجزائري.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص ١١٧ من البحث.

<sup>(</sup>٧) الشيعة والقرآن، ص ٩٢، وفصل الخطاب للطبرسي، ص ٢٥٢.

- ٥ أن هؤلاء الأربعة الذين تظاهروا بإنكار التحريف يوحد في كتبهم نصوص تقول بالتحريف بدون أن يتعرضوا لها بتعليق أو إنكار ومثال ذلك أن ابن بابويه القمي الذي يدعي الإنكار للتحريف روى في كتابه: "الخصال" حديثاً مكذوباً على الرسول الله أنه قال: ((يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون، المصحف والمسجد، والعترة، يقول المصحف يارب حرقوني ومزقوني)(1).
- 7 أن المتقدمين من علماء الشيعة والمتأخرين غير هؤلاء الأربعة أنكروا ذلك وقالوا إن هؤلاء الأربعة ليسوا بمعصومين، لأن الإنكار للتحريف ينسف عقائد الشيعة في التحريف، وفي الصحابة، وينسف أقوال أثمتهم المعصومين كما زعموا، وكذبوا عليهم، فلذلك لم يقبل بالإنكار علماء الشيعة المتقدمون والمتأخرون، لذلك يقول أحد اعلام الشيعة في الهند راداً على الشريف المرتضى (٢) الذي قال بالإنكار للتحريف يقول: «فإن الحق أحق بالاتباع، و لم يكن السيد علم الهدى "المرتضى" معصوماً حتى يجب أن يطاع، فلو ثبت أنه يقول بعدم النقيصة مطلقاً لم يلزمنا اتباعه ولا خير فيه» (٣).

<sup>(</sup>١) الشيعة والسنة، ص ١٠٨، والخصال لابن بابويه القمي، ص ٨٣ ط إيران عام ١٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٢١٥ من البحث.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ١١٠، وضربة حيدرية ٨١/٢ ط الهند.

#### المبحث الثاني

#### الرد على عقائد الشيعة في السنة النبوية المطهرة

ردّ الشيخ على الشيعة في عقائدهم حول السنة النبوية المطهرة التي هي الأصل الثاني للتشريع الإسلامي وبيّن أنهم لا يقرّون بها، كما أنهم لم يقرروا بالقرآن الكريم وادعوا تحريفه، يقول رحمه الله تعالى: «.. الشيعة لا يقرّون بهذا الأصل الثاني مثل عدم إقرارهم بالأصل الأوّل، وبنفس التقوّل والحيل، وبنفس المقولات والعلل..»(١).

وقبل أن يرد عليهم رحمه الله قام بعرض عقيدتهم في السنة النبوية وبيّن أنهم يرون أنها مأخوذة عن الصحابة والصحابة عندهم ارتدوا إلا ثلاثة فلذلك لا يؤحذ بروياتهم ولا يُعتبر بها، يقول الشيخ: «... فإنهم يقولون إن السنة النبوية منقولة عن طريق أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإن أصحابه ارتدوا كلهم بما فيهم سادة بني هاشم وغيرهم من الأنصار والمهاجرين إلا ثلاثة: المقداد، وأبوذر، وسلمان، وهؤلاء لم يرووا عنهم إلا القليل، بل وأقل من القليل، وأما البقية فلا يطمئن إليهم ولا إلى مروياتهم لانقلابهم على أعقابهم إلى الكفر - نعوذ بالله من ذلك ونستغفر الله من الكذب المتعمد على الرسول - ولا يعتمد عليهم ولا يوثق بأخبارهم، فإنها ساقطة، مكذوبة، موضوعة فكل حديث أو خبر نقل عن أحد من هؤلاء، أو ورد في سنده أحد ينتهج منهجهم ويتبع خطاهم يسقط من الاعتبار، فهذه قاعدة محكمة متينة في مصطلح الحديث عندهم...»(٢).

ثم ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها:

<sup>(</sup>١) الرد الكافي، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) الرد الكافي، ص ١١٣.

- ١ يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء (١): ((إنهم أي الشيعة لايعتبرون بشيء من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم عن طريق أهل البيت عن جدهم يعني ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن علي عن رسول الله سلام الله عليهم جميعاً، أمَّا ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة ابن جندب (١) ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي (١) وعمرو بن العاص ونظائرهم، فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكن)(١).
- ٢ ويقول العاملي (٥): ((.. وبالجملة لما رأينا الإله العظيم ورسوله الكريم قد مدحا أهل البيت وأمرا بالتمسك بهم كما ذكرناه وذما عامة أصحابه ونصاعلي

(۱) هو: محمد حسين بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء، ولد سنة 1798 من أهل النجف، الإعراق، من أهل النجف، انتهت إليه الرياسة في الفتوى والاجتهاد بعد وفاة أحيه أحمد بن علي، له مؤلفات منها: أصل الشيعة وأصولها، والدين والإسلام، والمراجعات الريحانية، وعين الميزان، وديوان شعر، وتوفي سنة ١٣٧٣هـ في إيران، ونقل إلى النحف، (انظر: الأعلام ج ٦ ص ١٠٦).

(٢) سمرة بن جندب بن هلال الفراري: صحابي، من الشجعان القادة نشأ في المدينة ونزل البصرة له رواية عن النبي الله وكتب رسالة إلى بنيه قال ابن سيرين: فيها علم كثير، مات بالكوفة، وقيل بالبصرة. (انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج ٣ ص ١٥٠، والأعلام للزركلي ج ٤ ص ١٣٩).

(٣) هو: عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري، من أعيان العلماء، لكنه من رؤوس الخوارج، كان فقيه الصفرية وخطيبهم وشاعرهم قال عنه الفرزدق: "عمران بن حطان من أشعر الناس"، وقد حدّث عن عائشة وأبي موسى الأشعري، وابن عباس رضي الله عنهم، وقد توفي سنة ٨٤هـ. (انظر: سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٢١٤ - ٢١٦، وانظر تهذيب التهذيب ج ٨ ص ١١٣ – ١١٤، والطبقات لابن سعد ج ٧ ص ١٥٥).

(٤) الرد الكافي، ص ١١٣، وأصل الشيعة وأصولها، ص ٧٩ لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء، ص ٧٩، ط مؤسسة الأعلى، بيروت.

(٥) هو الحسين بن عبد الصمد بن محمد العاملي الجُبعي الحارثي الهمداني، فقيه رافضي، عارف

ارتدادهم بعده بما نقلناه ازددنا تمسكاً بأهل البيت المطهرين الذين أحبر النبي صلى الله عليه وآله أن المتمسك بهم لن يضل أبداً، ونقلنا أحاديثهم وأحذنا معالم شرعنا عنهم ورفضنا عامة أصحابه، وطرحنا ما تفردوا بنقله، إلا من علمنا منه الصلاح كسلمان والمقداد وعمار بن ياسر وأبي ذر وأشباههم من أتقياء الصحابة وأجلاتهم المقررين في كتب الرجال عندنا)

- يقول الشيخ، ثم إن العاملي ( $^{(7)}$  بيّن الحكم العام فقال أي العاملي  $^{(7)}$  ويعني بالعامة أهل (وفصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح) السنة، وبصحاحهم صحيحي البحاري ومسلم وغيرهما.
- وقد ذكر الشيخ إحسان أن العاملي صرّح في كتابه "وصول الأخيار" بتكفير أبي بكر وعمر حيث يقول ذلك الجبيث: «إنهما لم يكن عندهما مثقال ذرة في الإسلام»<sup>(3)</sup> ثم ساق الشيخ أقواله في تكفير وتفسيق عثمان شاهم، ومعاوية وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً (°).
- و ثم ذكر الشيخ أيضاً قول العاملي في ردّه على أهل السنة في تعديل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يقول العاملي: ((وقد حازف أهل السنة كل المحازفة) بل وصلوا إلى حد المحارفة فحكموا بعدالة الصحابة من لابس منهم

بالأدب وله نظم في الشعر، ولد سنة ٩١٨هـ أصله من حبل عامل بلبنان، سافر إلى أصبهان، ومن ثم إلى قزوين، ثم إلى البحرين وتوفي فيها سنة ٩٨٤هـ، له مؤلفات منها: دراية الحديث، و"وصول الأخيار إلى أصول الأخبار"، والعقد الطرماسي في الفقه الإمامي (انظر: معجم المؤلفين ج١، ص ٦١٥ رقم ٤٦٤٨، والأعلام ج٢ ص ٢٤٠ – ٢٤١).

<sup>(</sup>١) الرد الكافي، ص ١١٦، ووصول الأحيار إلى أصول الأحبار لحسين العاملي، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٣٩٠ - ٣٩١ من البحث.

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي، ص ١١٦، ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار للعاملي، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) الرد الكافي، ص ١١٥، ووصول الأخيار، ص ٧٨ - ٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الرد الكافي ص ١١٥ وما بعدها.

الفتن ومن لم يلابس، وقد كان فيهم المقهورون على الإسلام، والداخلون على غير البصيرة، والشكاك، كما وقع من فلتات ألسنتهم الكثيرة، بل كان فيهم المنافقون، كما أخبر به الباري حلّ ثناؤه، وكان فيهم شاربوا الخمر، وقاتلوا النفس، وفاعلوا الفسق والمناكر، كما نقلوه عنهم، وما نقلنا نحن بعضه فيما سبق من صحاحهم من الأحاديث المتكثرة المتواترة المعنى يدل على ارتدادهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فضلاً عن فسقهم)(1).

ثم تعرض الشيخ في عرضه لعقيدتهم في السنة إلى حكم خبر الآحاد عند الشيعة وأنهم لا يرون الأخذ ولا العمل به مع أن أكثر مروياتهم ليست من قبيل المتواتر بله هي من أخبار الآحاد، وهذه أقوالهم في خبر الآحاد:

- 1 يقول شيخ الشيعة المفيد<sup>(۱)</sup>: «وأقول: إنه لا يجب العلم ولا العمل بشيء من أخبار الآحاد.. وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة، والمحكمة، وطائفة من المرحئة، وهو حلاف لما عليه متفقهة العامة "أي أهل السنة"، وأصحاب الرأي»(۱).
- ويقول العاملي<sup>(1)</sup> مبيناً أن الشريف المرتضى منع العمل بخبر الآحاد: ((والسيد المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به أي بخبر الآحاد محتجين بعدم الدليل الدال على وجوب العمل به...)<sup>(٥)</sup>.

وبعد أن عرض الشيخ عقائدهم في السنة ردّ عليهم مبيناً مخالفتهم للقرآن الذي أمرنا الله تعالى فيه بأن نأحذ بتلك السنة ونتمسك بها لأنها وحي يوحى وقائلها

<sup>(</sup>١) الرد الكافي، ص ١١٤، ووصول الأحيار ص ١٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٢٧٣ من البحث.

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي، ص ١١٨، وأوائل المقالات في العقائد والمحتارات للمفيد، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٣٩٠ من البحث.

<sup>(</sup>٥) الرد الكافي، ص ١١٨.

لاينطق عن الهوى، وبيّن أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، كيف لا وهي الثابتة عن الرسول عن أقواله وأفعاله وتقريراته، يقول الشيخ إحسان: «إن الأصل الثاني من أصول الشريعة الإسلامية هو السنة، أي ما ثبت عن رسول الله عني قولاً أو فعلاً أو تقريراً وقد أمرنا بالتمسك بها...»(١).

ثم ساق الشيخ الأدلة من القرآن على وحوب التمسك بالسنة والعمل بها وأن تركها معصية لله تعالى ومشاقة للرسول على، بل إن الذي ينكر ما يثبت عن الرسول على لا يكون مؤمناً والعياذ با لله تعالى (٢).

وهذه هي الأدلة التي استدل بها الشيخ:

- ١ قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
   إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٣).
  - ٢ وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ﴿ إِنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ
- ٣ وقوله تعالى: ﴿ مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ (٥).
- ٤ وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَـهُ الْهُـدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (١).
  - وقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَولُّو ا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) الرد الكافي، ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد الكافي، ص ١١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، آية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم، آية ٣ - ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، آية ٨٠.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، آية ١١٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال، آية ٢٠.

- ح وقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَلَكُونَ لَكُونَ وَلَكُونَ لَهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَكُونَ وَلَهُمْ وَلَعَلَّهُمُ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَّهُمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُمْ لَا عَلَيْكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونَ وَلَكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَكُمْ لَا عَلَيْنَ لِللّهُ عَلَى اللّهُ لَلْمُعِمْ وَلَعَلَهُمُ وَلَكُونَ وَلَهُمُ وَلَهُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَهُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلَهُمْ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلَهُ عَلَيْكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلَهُمُ وَلَكُمْ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلَهُمُ وَلَكُمْ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ واللّهُ وَلَا لَا لَعَلَّا لَهُ وَلَا لَا لَكُلُولُ لَلْكُمْ لَلْ لَلْمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْكُمْ لَلْكُمْ وَلَكُمْ لَلْكُمْ وَلَا لَا لَكُمْ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ وَلَهُمْ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ
- ٧ وقوله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَـجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَـا يَجدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (١).

ثم بين الشيخ أن السنة لها مكانتها في التشريع الإسلامي وهي من الأسس التي تحسم النزاعات الدينية المذهبية يقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾ (٣).

ويقول الشيخ معلقاً على الأدلة السابقة: «فكل ما يصدر عن رسول الله ﷺ ويثبت عنه صدوره، منكره لا يكون مؤمناً بنص القرآن..» (١٠).

وفي ثنايا ردّ الشيخ عليهم تعرض لمسألة خبر الآحاد وأن الشيعة لا يرون العمل بذلك، وقد سقت أقوالهم سابقاً (٥) ومع أنهم يقولون بذلك إلاّ أن جميع رواياتهم لم تكن إلا عن طريق خبر الواحد، فما هذا التناقض الذي لا يريدون من ورائه إلاّ تعطيل السنة المطهرة، كما عطلوا العمل بالقرآن ومن ثم تعطيل الشريعة الإسلامية الغرّاء يقول الشيخ إحسان: «إن جلّ المرويات بل كلها عن علي شي وعن هؤلاء الأصحاب الثلاثة الذين يقول الشيعة أنهم لم يرتدوا - ليست من قسم المتواتر بل هي أخبار آحاد» (١).

ورد الشيخ عليها أيضاً بحجة قوية تبطلُ ما قالوا ومفاد تلك الحجة أن الشيعة مع تنطعهم في عدم الأخذ بالسنة وقولهم بعدم عدالة الصحابة الذين رووا لنا السنة،

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) الرد الكافي، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٣٩٢ من البحث.

<sup>(</sup>٦) الرد الكافي، ص ١١٧.

فإن رواتهم - أي الشيعة - الذين عليهم مدار نقل أحاديثهم وعقائدهم أمثال: زرارة ابن أعين، وأبو بصير ليث المرادي، ومحمد بن مسلم بن رباح (۱)، وبريد بن معاوية (۱) فإن هؤلاء الرواة انحتلف الشيعة في عدالتهم وتفسيقهم وتناقضوا في ذلك ليس من قبل علماء الشيعة بل من قبل الأئمة المعصومين، نجدهم اختلفوا في الرجل الواحد منهم، يقول الشيخ: «د. وهذا مع أن رواة الشيعة الذين عليهم مدار نقل الأحاديث الشيعية رواة هم مختلفون في توثيقهم وتضعيفهم، فشخص واحد يوثق ويحكم بعدالته وهو نفسه يضعف ويحكم بفسقه بل كفره، لا من قبل المهرة والنقاد في الحديث والرجال، بل من قبل المعصومين - حسب زعم الشيعة - أنفسهم، والذين عصمتهم كعصمة الأنبياء، وأنهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدم ذكر حوازه على الأنبياء، وأنه لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدم ذكر حوازه على الأنبياء، وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء من الدين، ولا ينسون شيئاً من الأحكام، وعلى هذا مذهب سائر الإمامية وخير مثال لذلك رواة الشيعة الأربعة الذين هم مدار الروايات الشيعية وعورها. وهم أقطاب الأحاديث وأوتادها لدى القوم، عليهم تدور رحى الروايات زرارة بن أعين، وأبو بصير الليث المرادي، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي» (۲).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن مسلم بن رباح، أبو جعفر الأوقص الطحّان مولى ثقيف الأعور وهو ثقة عند الشيعة وفقيه ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله رضي الله عنهما، كما يقول النجاشي في رجاله، له كتاب يسمى الأربع مائة مسألة في أبواب الحلال والحرام، وتوفي سنة ١٥٠هـ (انظر رجال النجاشي ص ٣٢٣ - ٣٢٤ رقم ٨٨٢، وكتاب الرجال لابن داود الحلي ص

<sup>(</sup>٢) هو بريد بن معاوية أبوالقاسم العُجلي، عربي روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر - رضي الله عنهما - ذكر النجاشي أنه مات في حياة أبي عبد الله عليه السلام - وهو عند الشيعة فقيه ووجه من وجوههم، وله مكانة عندهم، توفي سنة ١٥٠هـ وذكر ابن داود الحلي أن بريداً مُدح أولاً ثم ذم. (انظر: رجال النجاشي ص ١١٢ رقم ٢٨٧، وكتاب الرجال لابسن داود الحلي ص ٥٥ رقم ٢٣٢، ورجال العلامة الحلي ص ٢٦ رقم ١٠١ الباب السادس).

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي، ص ١١٨ – ١١٩.

وهذا من الأمثلة الكثيرة التي ساقها الشيخ من كتبهم لبيان تناقضهم فمن ذلك: ما رواه الكشي عن جعفر بن محمد أنه كان يقول: «ما أحد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة، وأبو بصير، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة ثم الكشي هذا يروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: "لعن الله بريداً أو لعن الله زرارة"»(١).

يقول الشيخ معلقاً على ذلك: «فهؤلاء هم رواة الشيعة الأربعة، عليهم تدور رحى أخبارهم وأحاديثهم، يختلفون فيهم هذا الاختلاف الشديد، ويسردون فيهم الآراء المتعارضة المتناقضة، وكلها من المعصومين، روايات تثبت عدالتهم وتوثيقهم وتنص على فسقهم وكونهم ملعونين على لسان المعصومين، بل وكفرهم وكونهم من أهل النار!! فمن يك هذا شأنهم، وهذه أحوالهم، فبأي شيء يحكم على مروياتهم وأخبارهم التي رووها؟»(١).

ثم ختم الشيخ رده بهذا القول الجميل: «وببيان هذه الأشياء كلها وتفصيل القول فيها يظهر بأن معتقد الشيعة في الأصل الثاني للشريعة الإسلامية لا يختلف عن معتقدهم في الأصل الأول، بل ويزيد الأمر خطورة أنهم لا يعتقدون بهذا الأصل الثاني إطلاقاً.. ويظهر من هذا كله أن الذين وصفوا "الديانة" الشيعية لم يصفوها إلا لمخالفة المسلمين كلهم ومخالفة ما يؤمنون به من القرآن والسنة، وما يعتقدون به من الآراء والأفكار كي لا يتحدوا ويتفقوا معهم يوماً من الأيام ولا تجتمع كلمتهم ويتألف شملهم، وعلى ذلك اختلقوا روايات كثيرة على لسان أئمتهم - كذباً عليهم - أن على الشيعة أن يخالفوا المسلمين في جميع الأمور حتى جعلوا هذه المخالفة أصلاً من أصول

<sup>(</sup>۱) الرد الكافي، ص ۱۳۱ - ۱۳۲، ورجال الكشي، ص ۲۰۸، ۲۲٥.

<sup>(</sup>٢) الرد الكافي، ص ١٣٢.

المذهب وأساساً من أسسه كما رواه ابن بابويه القمي عن علي بن أسباط<sup>(۱)</sup> أنه قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أحد بُدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك؟ قال: فقال: إيت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فحذ بخلافه فإن الحق فيه)(٢).

(١) سبقت ترجمته في ص ٢٥٢ من البحث.

<sup>(</sup>٢) الرد الكافي، ص ١٣٣ - ١٣٤، وعيون أحبار الرضا لابن بابويه القمي ٢٧٥/١، ط طهران.

### المبحث الثالث الرّد على عقائدهم في البداء

رد الشيخ على عقائد الشيعة الاثنى عشرية في البداء الذي ينسبونه لله تعالى، وذلك بعد أن ساق عقيدتهم وأقوالهم في ذلك، حيث يعتقدون أن الله - سبحانه وتعالى يظهر له الأمر بعد أن يكون خافياً عليه - والعياذ بالله تعالى - يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «هنالك عقيدة شيعية. لا تقل شناعة عن العقائد الأخرى التي يختص بها القوم، وهي عقيدة البداء في الله تعالى، ومعنى البداء الظهور بعد الخفاء. وتجيز الشيعة هذا البداء لله، أي يظهر له أمر بعدما كان خافياً عليه - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً».(١).

#### وقد ساق أقوالهم في ذلك ومنها:-

- ۱ ما رووه عن جعفر أنه كان يقول بإمامة ابنه إسماعيل (۲) بعده، ثم مات إسماعيل و ما رووه عن جعفر أنه كان يقول بإمامة ابنه إسماعيل ابني)(7).
- ٢ وروى الكليني عن محمد بن عبد الله الأنباري(١) أنه قال: ((كنت حاضراً أبا

<sup>(</sup>١) الرد الكافي، ص ١٩٩ - ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ١٣٥ من البحث.

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي، ص ٢٠٠، وكمال الدين وتمام الدين لابن بابويه القمي ٢٩/١، ط. طهران، عام ١٣٩٥هـ، وفرق الشيعة للنوبختي، ص ٦٤، وكتاب المقالات والفرق للقمي، ص ٧٨ ط. طهران، عام ١٩٦٣م، والأنوار النعمانية ١/٩٥٦، ط إيران.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

الحسن عليه السلام<sup>(۱)</sup> لما – توفي ابنه محمد<sup>(۱)</sup> فقال – للحسن<sup>(۱)</sup>: (ريابيّ أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمراً) أبي.

٣ - ويذكر الشيخ أنهم عظموا هذه العقيدة حتى إنهم كذبوا على أئمتهم في ذلك
 فتقولوا عن محمد الباقر<sup>(٥)</sup> أنه قال:

(رما عبد الله بشيء مثل البداء))(٦).

٤ - وعن جعفر أنه قال: ((ما عظم الله بمثل البداء))(٧).

وعنه أيضاً أنه قال: ((لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأحر ما فتروا من الكلام فيه))

(۱) هوعلى الملقب بالهادي بن محمد الجواد بن على الرضا ابن موسى بن جعفر الحسيني الطالبي، ولد في المدينة سنة ٢١٤هـ وهو عاشر الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية، وأحد الأتقياء الصلحاء وشي به إلى المتوكل العباسي فاستقدمه إلى بغداد وأنزله في سامراء "مدينة العسكر" فنسب إليها أبوالحسن وتوفي بها سنة ٢٥٤هـ وكان قد أكرمه المتوكل حيث علم أن ما قيل عنه ماهى إلا وشاية. (انظر الأعلام: ج٤، ص ٣٢٣، ٣٢٤).

(٢) لم أقف له على ترجمة.

(٣) هو أبو محمد الحسن بن علي الهادي بن محمد الجواد الحسيني الهاشمي الإمام الحادي عشر عند الإمامية، ولد سنة ٢٣٢هـ في المدينة، وانتقل مع أبيه (الهادي) إلى سامراء في العراق، وكان اسمها مدينة العسكر فقيل له العسكري، كأبيه نسبة إليها، وكان على سنن سلفه الصالح تقيّ، ونسكاً وعبادةً، توفي في سامراء سنة ٢٦٠هـ. (انظر: الأعلام ٢٢ ص ٢٠٠).

(٤) الرّد الكافي، ص ٢٠١، والأصول من الكافي للكليني ٣٢٦/١.

(٥) سبقت ترجمته في ص ٢٥٨ من البحث.

(٦) الرد الكافي، ص ٢٠٦، الكافي في الأصول ١٤٦/١. ط طهران.

(٧) الرد الكافي، ص ٢٠٦، والكافي في الأصول ١٤٦/١.

(A) الرد الكافي، ص ۲۰۷، والأصول من الكافي للكليني ١٤٨/١.

وروى الرّيان بن الصلت<sup>(۱)</sup> أنه قال: «سمعت الرضا عليه السلام يقول: «ما
 بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقرّ لله بالبداء»<sup>(۱)</sup>.

فهذه بعض أقوالهم وقد ردّ الشيخ عليهم مبيناً خبث تلك العقيدة التي يصفون فيها الله تعالى بعدم العلم وأنه يخفى عليه الأمر، ثم يظهر له بعد ذلك - والعياذ بالله فيها الله تعالى - وأوضح الشيخ أنهم استقوا تلك العقيدة من أسيادهم اليهود. يقول رحمه الله تعالى: «هذا ما يقوله الشيعة عن الله... ويعتقدونه فيه وراثة عن اليهودية البغيضة، وناقلة أفكارها الخبيثة من قول اليهود: "رأى الربُّ أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب: أمْحُو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم" ومثل هذه الفقرات كثيرة في التوراة تشير واضحة إلى أن الله فعل شيئاً و لم يكن ليفعل لو علم في حينه أن نتيجته خلاف ما أراده، وخفى عليه ما ظهر فيها بعد - سبحانه عما يصفون».-(٣).

ولقد بين الشيخ أنهم خالفوا كتاب الله عز وحل في قولهم بتلك العقيدة التي نسبوها لله - تعالى عما يقولون علوّا كبيراً - وقد استدل على بطلان عقيدتهم تلك بالأدلة الشرعية التالية: -

١ حوله تعالى: ﴿ . عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي اللَّمْ وَلا فِي اللَّمْ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ (٤) .
 الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ (٤) .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٥٧ من البحث.

<sup>(</sup>٢) الرد الكافي، ص ٢٠٧، والأصول من الكافي ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي ، ص ٢٠٧، وسفر التكوين من التوراة الإصحاح السادس، الفقرة ٥، ٦، ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ، آية ٣.

- ٢ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاء ﴾ (١).
- وقوله تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَلا وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٢).
- ٤ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ
   ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (٣).
  - وقوله تعالى: ﴿..لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى ﴾ (٤).
  - ٢ وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (٥).
    - ٧ وقوله تعالى: ﴿..وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴾ (٦).
      - ٨ وقوله تعالى: ﴿..أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ (٧).

والآيات في هذا المعنى كثيرة لا تعد ولا تحصى.

وبعد أن استدل الشيخ بتلك الآيات الكريمة قال: (رأما الشيعة فيعتقدون في الله عكس ما يقول عن ذاته جلّ حلاله، وعمّ نواله مصرحين بـأن الله تعـالى ظهـر لـه من الأمر ما لم يكن ظاهراً» (٨).

<sup>(</sup>١) سورة يونس، آية ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، آية ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، آية ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق، آية ١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، آية ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت، الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٨) الرد الكافي، ص ٢٠٩.

ثم ذكر الشيخ أنهم لم يكتفوا بذلك، بل مُجَّدوا من يقول بتلك العقيدة التي لا تليق بالله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: «ولكن الشيعة لا يعتقدون في الله ذاك فحسب، بل ويمجدون من يعتقد في الله معتقدهم الباطل، فيروي الكليني عن جعفر أنه قال: – يبعث عبد المطلب أمة وحده، عليه بهاء الملوك، وسيماء الأنبياء، وذلك أنه أوّل من قال بالبداء»(۱).

أمَّا سبب اعتقاد الشيعة بتلك العقيدة الباطلة، فقد أوضحه الشيخ رحمه الله تعالى – حيث إن أثمة الرافضة لما اختلقوا الروايات والقصص الكاذبة فإنهم قالوا بالبداء والتقية لكي لا يظهر كذبهم ذلك ولكي تنطلي تلك الجزعبلات على أتباعهم يقول الشيخ: «... لماذا يقولون بهذه المقالة الشنيعة؟ يجيب على ذلك أقدم من كتب في فرقة الشيعة من الشيعة ومن يليه أبو محمد الحسن بن موسى النوبخيّ (٢)، وسعد بن عبد الله القمي في كتابيهما "فرق الشيعة"، وكتاب "المقالات والفرق" نقلاً عن سليمان بن حرير (٣): «أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم لما أئمتهم على كذبهم أبداً، وهما القول بالبداء، وإجازة التقية. فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون، والإحبار على يكون في الغد، وقالوا لشيعتهم: إنه سيكون في غد وفي غابر الأيام كذا وكذا، فإن حاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون، فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمته الأنبياء عن الله ما علمت، وإن لم يكن ذلك الشيء الذي

<sup>(</sup>١) الشيعة والسنة، ص ٥٥، والكافي في الأصول، كتاب الحجة، ٢٣٨/١ ط. الهند.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٢٨٧ من البحث.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن جرير أحد الشيعة، كان يقول إن الصحابة - رضي الله عنهم - تركوا الأصلح بتركهم مبايعة على لأنه كان أولاهم بها، وكفّر عثمان رضي الله عنه فكفره أهل السنة بتكفير عثمان (انظر لسان الميزان ج٣ ص ٧٩ رقم ٢٨٨ وله طائفة تنتسب إليه وهي السليمانية تكفر - والعياذ بالله - عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم (انظر التعريفات للجرجاني ج١ ص ١٦٠).

أخبروا به على ما قالوا، اعتذروا لشيعتهم بقولهم: بدا لله في ذلك بكونه» (١) يقول الشيخ مُعلقاً: «فما أصدقه وأحسن به» (٢). أي ما أصدق القول بالأسباب التي حعلت الشيعة يقولون بالبداء وأحسن بذلك القول.

وفي ختام ردّ الشيخ عليهم ذكر أنهم لم يقولوا بتلك العقيدة إلا ليخالفوا المسلمين ويخالفوا عقيدتهم المستقاة من الكتاب والسُّنة (٣) وليروحوا أكاذيبهم وجهالاتهم على العامة، كما نبه إلى ذلك النوبختي آنفاً.

<sup>(</sup>١) الرد الكافي، ص ٢٠٩ - ٢١٠، وفرق الشيعة للنوبخيي، ص ٦٥ ط. النحف، وكتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الرد الكافي ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد الكافي ص ٢١٠.

#### المبحث الرابع

### الرّد على عقائدهم في التقية

رد الشيخ عليهم في عقيدتهم التي يسمونها التقية وهي إظهار خلاف ما يبطنونه وذلك لخداع الناس والكذب عليهم وذكر أنهم بالغوا في التمسك بالكذب الذي يسمونه بالتقية وجعلوه أصلاً من أصولهم وقد بلغ بهم الحدّ أن ينسبوا ذلك إلى أئمتهم المعصومين - بزعمهم -، يقول الشيخ رحمه الله: «الشيعة والكذب كأنهما لفظان مترادفان لا فرق بينهما، تلازما من أول يوم أسس فيه هذا المذهب وكون فيه هذا، فما كانت بدايته إلا من الكذب وبالكذب ولما كان التشيع وليد الكذب أعطوه صبغة التقديس والتعظيم، وسموه بغير اسمه، واستعملوا له لفظة "التقية" وأرادوا بها إظهاراً بخلاف ما يبطنون، وإعلاناً ضد ما يكتمون، وبالغوا في التمسك بها حتى جعلوها أساساً لدينهم وأصلاً من أصولهم إلى أن نسبوا إلى بعض أئمتهم - المعصومين عندهم - أنه قال. التقية من ديني ودين أبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له، قاله أبو جعفر، الإمام الخامس - حسب زعمهم» (١).

وقبل أن يرد الشيخ عليهم ساق أقوالهم في ذلك ومنها:

- 1 1 ما رواه الكليني عن أبي عمر الأعجمي ( $^{(1)}$  أنه قال: (رقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له)  $^{(7)}$ .
- ٢ وروى الكليني عن أبي بصير (٤) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «التقية من

<sup>(</sup>١) الشيعة والسنة، ص ١٢٧، والأصول من الكافي للكليني ٢١٩/٢ ط. إيران.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ١٢٧، والأصول من الكافي ٢١٧/٢ ط. إيران.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٣٧٥ من البحث.

- دين الله، قلت: ومِنْ دين الله؟ قال: أي والله من دين الله (١).
- ٣ وقد نسبوا إلى الرسول على كذباً واضحاً عليه أنه قال: ((مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد بلا رأس))(٢).
- ويروون كذباً على علي بن أبي طالب أنه قال: ((التقية من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه وإخوانه من الفاحرين))
- ويروون أيضاً عن الإمام الرابع على بن الحسين و أنه قال: «يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين، ترك التقية، وترك حقوق الإخوان» (٥).
- ٧ ورووا عن الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر أنه قال: «خالطوهم بالبرّانية "أي ظاهراً" وخالفوهم بالجوّانية "باطناً" إذا كانت الإمرة صبيانية»(٢).
- ٨ ويروون عن الإمام الثامن: علي بن موسى أنه قال: ((لادين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقيل له يابن رسول الله إلى متى؟ قال إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمنا، فمن تـرك التقية قبـل

<sup>(</sup>١) الشيعة والسنة، ص ١٢٧، والأصول من الكافي ٢١٧/٢، ط. إيران.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ١٣٠، وتفسير العسكري، ص ١٦٢ ط. الهند.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ١٣٠، وتفسير العسكري، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة، ص ١٣١، وتفسير العسكري، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) الشيعة والسنة، ص ١٣١، وتفسير العسكري، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) الشيعة والسنة، ص ١٣١، والأصول من الكافي، ٢٢٠/٢، ط. إيران.

- ويروي الكليني في الكافي عن موسى بن أشيم (٢) قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رحل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها، ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الأول، فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأنَّ قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطيء في الواو وشبهه، وجئت إلى هذا يخطيء هذا الخطأ كله فبينا أنا كذلك إذ دخل آخر فسأله عن تلك الآية، فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي. فسكنت وعلمت أن ذلك منه تقية) (٢).
- ١٠ وروى الكشي عن حسين بن معاذ بن مسلم النحوي (٤) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي (أبو عبد الله): ((بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس، قال: قلت نعم، وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج أنبي أقعد في الجامع فيحيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف أخبرته بما يقولون. قال (أي معاذ بن مسلم) فقال لي (أبوعبد الله): اصنع كذا فإني أصنع كذا فاني

<sup>(</sup>١) الشيعة والسنة، ص ١٣٣، وكشف الغُمة للأردبيلي، ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) هو موسى بن أشيم، قال عنه ابن داود الحلي في كتابه الرجال ص ٢٨١ رقم ٢٣٥ "غال خبيث" وذكر عنه المطهر الحلي في "رجاله" ص ٢٥٧ أن أبا عبد الله – عليه السلام – قال عنه ابن أشيم كان يأتيني فيدخل علي هو وصاحبه وحفص بن ميمون ويسألوني فأخبرهن بالحق... إلخ. ثم يخرجون من عندي إلى أبي الخطاب فيخبرهم بخلاف قولي فيأخذون بقوله ويذرون قولي"، قلت: إن من العجب بل ومن التناقض أن يروي عنه الكليني في كتاب الكافي وهو بهذه الحال مع جلالة قدر الكافي عندهم؟!.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ١٣٦ - ١٣٧، الأصول من الكافي ١٦٣/١، ط الهند.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) الشيعة والسنة، ص ١٤٢، ورجال الكشي، ص ٢١٨.

وبعد أن ساق الشيخ عقائدهم في التقية ردّ عليهم وبيّن أن التقية مخالفة للقرآن والسنة لأنها عين النفاق والكذب، يقول الشيخ: «فهذه هي التقية عند الشيعة الي يدّعون أنها ليست إلاّ كتماناً لأمر صيانة النفس ووقاية للشر، وهل يشك أحدّ في أن هذه التقية هي عين النفاق والكذب»(١).

ثم ذكر الشيخ أنه لايوجد آية أو حديث تبيحان الكذب أو النفاق، بل الذي ورد في الكتاب والسنة تحريم ذلك حيث إن الله تعالى ذمّ المنافقين في كتابه المبين والرسول على عدّ الكذب حيانة، واستدل الشيخ بالأدلة الشرعية التالية التي تذم وتحرم النفاق والكذب (٢) وتبين وصف النفاق والمنافقين ومنها:

- ١ = قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
   إنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿(٣).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ
   قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ (١).
- ٣ وقوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ﴾ (٥).
- عند عند الله عليه وسلم أنه قال:
   (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب

<sup>(</sup>١) الشيعة والسنة، ص ١٣٥، وانظر: الرّد الكافي، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشيعة والسنة، ص ١٢٩ وما بعدها، والرد الكافي، ص ١٩٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون، آية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية ١٦٧.

فإن الكذب يهدي إلى الفحور، وإن الفحور يهدي إلى النـــار، ومـــايزال الرحــل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)(١).

ولقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن التقية عند الشيعة ماهي إلا كتمان للحق وإظهار للباطل، لأنهم يروون كذباً عن إمامهم أبي عبد الله أنه قال: ((ياسليمان (۲) إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله) (۳) وقد رد الشيخ إحسان عليهم موضحاً أن الله أمر الرسول على بإبلاغ دينه وهم يقولون بكتمانه؟ فالله تعالى يقول آمراً نبيه على:

- $(3)_{(3)} = (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)_{(3)} + (3)$
- ٢ ويقول عز وحل: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّـكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَـلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسَالَتَهُ ﴾ (٥).
- ٣ ومدح الله تعالى أنبياءه ورسله بقوله: ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاً تِ اللَّهِ وَيَخْشَـوْنَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴿ وما ينهى عن الكذب، ج ٨ ص ٣٥١ رقم ٩٧٢، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق، وفضله، ج ٤ ص ٢٠١٢ رقم ٢٦٠٧، واللفظ لمسلم.

والترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، بـاب ماحـاء في الصـدق والكـذب، ج ٤ ص ٣٤٧ رقم ١٩٧١، وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأدب، باب في التشـديد في الكـذب، ج ٥ ص ٢٦٤ رقم ٤٩٨٩، وأخرجه أحمد في المسند، ج ١ ص ٣٤٨ رقم ٣٦٣٨.

<sup>(</sup>۲) هو سليمان بن خالد بن دهقان بن نافله، كان قارئاً فقيهاً وجهاً روى عن أبي عبد الله جعفر الصادق، أو أنه سليمان بن داود المنقري أبو أيوب الشاذكوني بصريّ، من أصحاب جعفر الصادق، وهو ثقة عند الشيعة (انظر رجال النجاشي ص ۱۸۳ – ۱۸۵ رقم ٤٨٤، ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي ص ١٩٣، وأُصول الكافي للكليني ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر، آية ٩٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، آية ٦٧.

# وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلا اللَّهَ ﴾(١).

- ٤ ويقول ﷺ: (بلغوا عني ولو آية)(٢).
- وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع معلناً دينه ومظهراً كلمته: (ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد فليبلّغ الشاهد الغائب، فرّب مبلغ أوعى من سامع)(٢).

ثم إن الشيخ بين كذب الشيعة على أئمة أهل البيت حيث يزعمون في رواياتهم تلك أن الأئمة هم الذين قالوا بالتقية وأمروا بها وقد ساق قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك حيث يقول: «النفاق والزندقة في الروافض أكثر من سائر الطوائف، بل لابد لكل منهم من شعبة نفاق فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب أن يقول الرحل بلسانه ماليس في قلبه كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴿ وَالرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية، وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت الذين برّأهم الله عن ذلك، بل كانوا من أعظم الناس صدقاً وتحقيقاً

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، آية ٣٩.

<sup>(</sup>۲) خرجه البحاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب ماذكر عن بني اسرائيل ج ٤ ص ٦٣٦ رقم ١٦٦٠، وهذا جزء من الحديث ونصه قوله هذا (بلّغوا عني ولو آية وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)، وأخرجه البرمذي في سننه، كتاب العلم، باب ماجاء في الحديث عن بني إسرائيل، ج ٥ ص ٤٠ رقم ٢٦٦٩، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج ٢ ص ١٥٩ رقم ٦٤٨٦، و ص ٢٠٢ رقم ٦٨٨٨، و ص ٢١٤ رقم ٢٠٨٠، و

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ج ٣ ص ٦ رقم ٦، ٨، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض، والأموال، ج ٣ ص ١٣٠٥ وما بعدها، رقم ١٦٧٩، واللفظ للبخاري.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج ٥ ص ٣٧ رقم ٢٠٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، آية ١١.

للإيمان وكان دينهم التقوى، لا "التقية"  $(1)^{(1)}$ .

ثم ساق الشيخ قول محب الدين الخطيب في أن عقيدة التقية عند الشيعة من موانع التقارب معهم، لأن مبناها على النفاق والخداع، يقول الخطيب: «وأول موانع التحاوب الصادق بإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية، فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون، فينخدع سليم القلب منا يما يتظاهرون له به من رغبتهم في التعاون والتقارب وهم لا يريدون ذلك، ولا يرضون به، ولا يعملون له» (٢).

وأخيراً ذكر الشيخ في معرض رده عليهم سبب قولهم بالتقية وأنه ليس محصوراً في خوفهم على أنفسهم أو لأنهم مُكرهين على ذلك، بل لأجل أنهم تعودوا الكذب والنفاق، ولكي يجدوا مخرجاً من مأزق تناقضهم في أقوالهم وتضاربهم فيها يقول الشيخ إحسان: «والحق أن الشيعة يرون التقية واجبة في جميع الأمور سواء كانت للحفظ على النفس أم لغير ذلك. بل الصحيح أنهم تعودوا الكذب فسوغوه وسموه بغير اسمه، شم وضعوا الأحاديث في فضله. واحتاجوا أيضاً إلى التقية والتجأوا إليها حينما عرفوا من أثمتهم أقوالاً متضاربة وآراء متناقضة. فلما اعترض عليهم أن أئمتهم الذين يزعمون أنهم معصومون من الخطأ والنسيان كيف اختلفوا في شيء واحد، فجوزوه مرة وحرموه تارة أخرى، وقالوا بشيء في وقت ثم قالوا بنقيض ذلك في وقت آخر؟ لم يجدوا الجواب إلا أن قالوا: إنهم أي الأئمة قالوا هذا أو ذاك تقية، وقد اعترف بهذا المنصفون من الشيعة» (٣).

وقد ساق الشيخ قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك وأن الرافضة لم يكرههم أحدٌ على أن يضطروا إلى التقية، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «... فعلم أن ما

<sup>(</sup>١) الرد الكافي، ص ١٨٧، ومنهاج السنة لابن تيمية ١٩٩١ - ١٦٠ ط

<sup>(</sup>٢) الرد الكافي، ص ١٩٥ - ١٩٦، والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، ص ٨، ٩، ط ٦.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ١٥٠.

الباب الثالث: جهوده

تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق، وأن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر»(١).

WINIVERSITY IN

<sup>(</sup>١) الردّ الكافي، ص ١٨٨، ومنهاج السنة لابن تيمية ١٩٩١ - ١٦٠.

#### المبحث الخامس

#### الرد على عقائد الشيعة في أفعال العباد

رد الشيخ على عقائد الشيعة في مسألة أفعال العباد وذلك بعد أن عرضها حيث ذكر أنهم يعتقدون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله فالعباد هم الذين يخلقون أفعالهم متأثرين في هذا القول بالمعتزلة(١)، وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

- ((روي عن أبي الحسن الثالث (۱) عليه السلام أنه سئل عن أفعال العباد هـل هي علوقة؟ فقال عليه السلام: ((لو كان خالقاً لها لما تبرأ منها وقد قال سبحانه وتعالى: (إن الله بريء من المشركين ورسوله) (۱)، ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم، وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم) (١).
- ٢ وقال الحرّ العاملي<sup>(٥)</sup> في كتابه "الفصول المهمة" تحت الباب السابع الذي عنون له بباب [إن الله سبحانه حالق كل شيء إلا أفعال العباد] أقول: ((مذهب الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون لها))<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الرّد الكافي، ص ١٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٣٩٩ من البحث.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، آية ٣.

<sup>(</sup>٤) الرد الكافي، ص ١٧٥، وشرح اعتقادات الصدوق للمفيد، الملحق بكتاب أوائل المقالات، ص ١٨٨، ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) الحرّ العاملي: هو محمد بن الحسن بن علي العاملي، الملقب بالحرّ، من علماء الشيعة ومؤرخيهم، ولد سنة ١٠٣٣هـ في قرية مشفر من حبل عامل بلبنان، وانتقل إلى العراق شم إلى خُراسان حيث توفي فيها سنة ١١٠٤هـ، له مؤلفات منها: - تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ويسمى الوسائل، والفصول المهمة في أصول الأثمة وغيرها (انظر: الأعلام ج ٦ ص ٩٠).

<sup>(</sup>٦) الرد الكافي، ص ١٧٥، وص ١٨٤ - ١٨٥، والفصول المهمة في أصول الأئمة، ص ٨٠ - ٨٠.

٣ - ورووا عن فتح بن يزيد الجرجاني<sup>(۱)</sup> أنه قال: ((قلت لأبي الحسن عليه السلام: هل غير الخالق الجليل خالق؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: (فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (<sup>۲)</sup>. إن في العباد خالقين وغير خالقين، ومنهم عيسى عليه السلام خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله. والسامري خلق لهم عجلاً حسداً له خوار)(<sup>(۳)</sup>.

٤ - وكذلك ما رواه الكليني أن ملكين حلاقين يخلقان بإذن الله من ذكر وأنثى وشقى وسعيد

وبعد أن ساق الشيخ عقائدهم تلك ردّ عليهم وبيّن أنها تخالف صريح القـرآن، ثم أوضح أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، كما دلت الأدلـة الشرعية على ذلك، ثم ساق الآيات الدالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومن تلك الآيات:

١ - قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٥).

٢ - وقوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلَهَ إِلا هُوَ.. ﴾ (١).

٣ - وقوله تعالى: ﴿..وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) هو الفتح بن يزيد الجرحاني، أبو عبد الله، صاحب المسائل، لأبي الحسن رضي الله عنه واختلف في أبي الحسن هل هو الرضا أم الثالث، والفتح رجل مجهول كما يقول علي بن داود الحلي في كتابه الرحال، ولم أقف على سنة ولادته ولا وفاته (انظر رحال النحاشي ص ٣١٦ - ٣١٢ رقم ٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، آية ١٤.

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي، ص ١٨٥ - ١٨٦، والفصول المهمة، ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) الرد الكافي، ص ١٨٦، الكافي للكليني ١/٢٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات، آية ٩٦.

<sup>(</sup>٦) سورة غافر، آية ٦٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان، آية ٢.

- ٤ وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ.. ﴾ (١).
  - ه وقوله تعالى: ﴿ . قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (٢).
  - ٦ وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٣).

ثم استدل الشيخ على كلامه ذلك بالأدلة التالية:-

- ١ قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ﴾ (١).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٧).
   بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) الأنعام، آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، آية ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، آية ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البلد، آية ١٠.

<sup>(</sup>٥) الرد الكافي ص ١٧٦ - ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف، آية ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، آية ١٥٣.

- ٣ وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه ﴾ (١).
- ٤ وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى \* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُسرَى \* ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

يقول الشيخ مُعلقاً على تلك الأدلة القرآنية: «أي أن الإنسان ليس بحبوراً محضاً، ولا مختاراً مطلقاً، بل هو بين الجبر والاختيار، إن الله حلق الإنسان، وإن الله يعلم ما سيعمل في حياته ويفعل في مستقبله فخلق أفعاله على علمه ذاك. ويسر له السبل بعد تفويضه الاختيار أن يعمل هذا أو ذاك، وبعد إرشاده أن هذا حسن وذاك قبيح (٢)، ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنيسَرُهُ لِلْعُسْوى ﴿ وَاللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال

سورة الزلزلة، آية ٧، ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، آية ٣٩ - ٤١.

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الليل، آية ٥ - ١٠.

<sup>(</sup>٥) الرد الكافي ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس، آية ٩٩.

<sup>(</sup>٧) سورة هود، آية ١١٨.

<sup>(</sup>٨) الرد الكافي، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، آية ١٢٦.

ثم بين الشيخ أن الثواب والعقاب ليسا على الخلق للأفعال وعدم الخلق، بل على اكتساب العبد لذلك الفعل والعمل به بعد اختياره، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (روأما عقاب العبد وثوابه، فلا يكون إلا على اكتساب العبد ذلك الفعل والعمل به بعد اختياره على كسب ذلك أو تركه، فإن كان شراً فشر، وإن كان خيراً فخير. لا دخل فيه لقدرة العباد على خلق الأفعال أو على عدم الخلق، وهذا ما صرح الله عز وحل به في كتابه)) (١).

واستدل الشيخ على ذلك بالأدلة التالية:

- ١ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ
   كَثِيرٍ ﴾ (١).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُ مُ
   بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٣).
  - ٣ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١).

يقول الشيخ مُعلّقاً بعد أن استدل بالآيات السابقة: «فالثواب والعقاب على الاكتساب لا على الخلق وعدم الخلق، وهذه المسألة قد تاهت فيها عقول الشيعة الإمامية فلم يفهموها، لا في ضوء الكتاب ولا السنة - وهم يعتقدون فيهما ما يعتقدون - ولا في ضوء ما افتروه من روايات على أئمتهم المعصومين حسب زعمهم..»

<sup>(</sup>١) الرد الكافي، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، آية ۳۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، آية ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، آية ١١٨.

<sup>(</sup>٥) الرد الكافي ص ١٧٩.

الباب الثالث: جهوده

# المبحث السادس الرد على عقائدهم في المتعة

رد الشيخ على عقائد الشيعة في المتعة وبين خبثها وبطلانها، وقد ذكر معنى المتعة عندهم حيث قال: «ماهي المتعة؟ يبينها القوم متهمين - متقولين على - جعفر الصادق أنه سئئل: «كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً»(١).

وقد ساق الشيخ رحمه الله تعالى أقوالهم في ذلك ومنها:-

- ١ ما رووه كذباً وبهتاناً عن الرسول إلى أنه قال: «من حرج من الدنيا و لم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أحدع» (٢).
- ٢ وكذبوا عليه ﷺ أيضاً أنه قال: ((من تمتع مرة واحدة عتق ثلثه من النار ومن تمتع مرتب عتق كله من النار) (٢).
- ٣ ومنها ما نسبوه إلى محمد الباقر الإمام الخامس عندهم أنه قال: «إن النبي صلى الله عليه وآله لما أُسري به إلى السماء قال: لحقني حبريل عليه السلام، فقال: يا محمد: إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أُمتك من النساء».(٤).
- إلى جعفر الصادق أنه قال: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا رجعتنا ونسبوا إلى جعفر الصادق أنه قال: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا رجعتنا ويستحل متعتنا»

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٢١، والفروع من الكافي ٥/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص ٢١٧، وتفسير منهج الصادقين للكاشاني ٢/٩٨٤.

 <sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص ٢١٨، وتفسير منهج الصادقين ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٢٠، و"من لا يحضره الفقيه للقمي" ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>٥) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٢١، وكتاب الصافي للكاشاني ١/٣٤٧، "ومن لا يحضره الفقيه" ٤٥٨/٣.

- وروى الطوسي عن فضل مولى محمد بن راشد<sup>(۱)</sup> أنه قال لجعفر الصادق: ((إنسي تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً، ففتشت عن ذلك، فوجدت لها زوجاً، قال أي جعفر –: ولم فتشت؟ وقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها))
- 7 وروى الكليني عن أبان بن تغلب (٣) أنه قال: ((قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها))(٤).

وهناك أقوال أخرى للشيعة حول المتعة وما يتعلق بها من حوازها بغير ولي ولا شهود، وأنه لا بأس بالتمتع بالمحوسية، والنصرانية واليهودية، والفاحرة، والزانية، وبالمتزوجة والعياذ با لله، وبالصبية الصغيرة التي بلغت عشر سنوات، ويجوز أن تكون مرة ومرات، وحتى الأجرة فصلوا فيها حيث قالوا أنه يجزئ فيها درهم فما فوق ويجوز للمتمتع الخصم من الأجرة على حسب العمل، بل والأدهى من ذلك قولهم بأنه يجوز إعارة الفروج للأصدقاء ومنحها للأصحاب وتأجيرها، ويجوز عندهم اللواط بالنساء

<sup>(</sup>۱) هو: الفضيل بن راشد مولى الفضل البقباق، كوفي ثقة عند الشيعة، يقول ابن داود الحلي في كتابه الرحال: "... ورأيت بخط الشيخ "الفضل مولى محمد بن راشد" (انظر: كتاب الرحال لابن داود الحلي ص ١٥٢ رقم ١٠٠٤) ولم يذكر سنة ولادته ولا وفاته.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٢٢، وتهذيب الأحكام للطوسي، والفروع من الكافي ٥٦٢/٥.

<sup>(</sup>٣) هو أبان بن تغلب بن رباح البكري الحريري بالولاء، أبو سعيد، مولى بني حرير، وهو عند الشيعة فقيه، ثقة وسيد عصره، وحليل القدر عندهم لقي عليّ بن الحسين، وأبا جعفر، وأبا عبد الله، وروى عنهم، وكانت له عندهم منزلة رفيعة كما يقول الشيعة، له كتب منها: غريب القرآن، والقراءات، وصفين، والفضائل، ومعاني القرآن، توفي سنة ١٤١هـ (انظر: رحال النجاشي ص ١٠ - ١٣ رقم ٧، وكتاب الرحال لابن داود الحلي ص ٢٩ رقم ٤، والأعلام ج ١ ص ٢٦).

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٢٢، والفروع من الكافي ٥ ٢٦٢.

وغير ذلك من الهراء<sup>(١)</sup>.

وقد ردّ الشيخ عليهم في ذلك موضحاً كذب الشيعة على الرسول وعلى الأومة من أهل البيت حيث اختلقوا تلك الروايات وجعلوها من الدين الذي هو منهم براء، فهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله الله خلى، ضاربين بذلك عرض الحائط كل هذا سعياً وراء شهواتهم ورغباتهم وتلاعباً بهذا الدين العظيم يقول الشيخ رحمه الله: (رفانظر إلى القوم وما أقبحهم وأكذب بهم، وما ألعنهم وأبعد بهم من الشريعة الإسلامية الغرّاء، وتعاليمها النقية البيضاء، وما أجرأهم على الملذات والشهوات التي أصبغوا عليها صبغة الدين والشريعة، وما أشجعهم على الافتراء على رسول الله الصادق الأمين، الناهي عن المنكرات، والمحترز المجتنب عن السيئات؟ والقوم لا يريدون من وراء ذلك إلا أن يجعلوا دين الله الخالد لعبة يلعب بها الفساق والفجار، ويسخر به الساخرون والمستهزئون نقمة عليه التي ورثوها من اليهودية البغيضة التي أسست هذه العقائد وهذا المذهب، وإلا فهل من المعقول أن ديناً من الأديان يحرر متبعيه من الحدود والقيود ومن الفرائض والواجبات والتضحيات والمشقات، ويجعل نجاتهم من عذاب الله وفوزهم بنيل الجنة في طاعة الشهوات والملذات». (٢)

ثم بين الشيخ أن نسبة تلك الأمور القبيحة إلى أهل البيت ومن قبلهم الرسول ماهي إلا عداوة وإهانة لأهل البيت مع ادعائهم أنهم يحبون أهل البيت وهو ادعاء كاذب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «والشيعة أعداء أهل البيت وسيد أهل البيت وامامهم محمد رسول الله عليه لم يكتفوا بهذا الكذب ولم يقتنعوا به، بل زادوا وبالغوا حتى بلغوا حد الإساءة والإهانة حيث قالوا.. قال النبي صلى الله عليه وآله: من تمتع مرة أمن من سخط الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات

<sup>(</sup>١) انظر: الشيعة وأهل البيت، ص ٢٢١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص ٢١٨.

زاحمني في الجنان<sub>))</sub>(١).

ثم يعلق الشيخ على افترائهم ذلك بقوله: «فانظر إلى الأكاذيب التي نسحت على رسول الله على والافتراءات التي تقولت عليه، وإلى عمارة الإسلام كيف هدمت، وإلى الشريعة كيف عطلت، وإلى أهل بيت النبوة كيف أهينوا وجعلوا مساوين لأهل الأهواء والهوس، وكيف عدلوا بالفسقة والفجرة؟ أو بعد ذلك يدعي القوم بأنهم محبون لأهل البيت وموالون لهم» ؟(٢).

ثم حتم الشيخ رده بحجة قوية تدل على بطلان المتعة وأنها بهتان وافتراء من الشيعة على أهل البيت لأنه لا يوجد في كتبهم أن أحداً من الأئمة الاثني عشر من أهل البيت فعل المتعة، ولم يوجد في كتبهم أيضاً أن أحداً من أولادهم كان نتيجة للمتعة وحاشاهم ذلك يقول الشيخ رحمه الله: ((ودليل كون المتعة بهتاناً وافتراء على أهل البيت، وكذباً وزوراً عليهم أنه لم يثبت في كتاب ما وحتى في كتب القوم أنفسهم ذكر واحدة من النساء اللاتي تمتع بها أحد من أئمتهم الاثنى عشر بما فيهم آخرهم الغائب الذي لم يولد بعد مع أن جميع النساء لجميع أئمتهم ذكرن، وذكر أسمائهن في الكتب التي هم ألفوها في سيرهم وسوانحهم من علي بن أبي طالب المجلية إلى الحسن العسكري والغائب الموهوم، كما أنه لم يثبت واحد من أولادهم بأنه كان حصيلة المتعة وثمرتها، وهذا مع أنهم ملأوا كتب التاريخ والأنساب والسير من الأساطير والأباطيل وهذا مما أنه لم يثبت واحد منهم، من أدناهم إلى أعلاهم، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» (٢).

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت، ص ٢١٨ - ٢١٩، وتفسير منهج الصادقين ٢/٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٢٧.

الباب الثالث: جهوده

#### المبحث السابع

### الرد على عقائد الشّيعة في "الصحابة رضوان الله عليهم"

ردّ الشيخ على عقائد الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم وذلك بعد أن بيّن عقائدهم في الصحابة وبغضهم الشديد لهم، بل والطعن فيهم وتكفيرهم والعياذ بالله تعالى يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: ((وأمّا البغض والحقد لأصحاب النبي الطعن فيهم والعيب عليهم وشتمهم فصار من لوازم مذهب الشيعة، وقلّما يوجد كتاب من كتبهم إلا وهو مليء بالطعن والتعريض بهم، بل ولقد خصصوا أبواباً مستقلة لتكفير وتفسيق أصحاب النبي الله ولا يذكرهم أحد من القوم إلا ويسبق ذكرهم بالشتيمة ويلحق بالسباب...)(۱).

ثم ساق الشيخ عقائدهم وأقوالهم المشينة والقبيحة في الصحابة رضوان الله عليهم؛ ومنها:-

- روى الكشي عن أبي جعفر أنه قال: (ركان الناس أهل ردّة بعد النبي إلا ثلاثة، فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبوذر الغفاري، وسلمان الفارسي))
- ٢ وروى أيضاً عن أبي جعفر أنه قال: ((المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيده إلا ثلاثة))(٢).
- ٣ ومثل هذا ذكر المحلسي: «هلك الناس كلهم بعد وفاة الرسول إلا ثلاثـة أبـو ذر والمقداد وسلمان» (٤).

<sup>(</sup>١) الشيعة والتشيع، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ٤٢، والشيعة وأهل البيت، ص ٤٥، ورحال الكشي، ص ١٢ – ١٣.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ٤٢، ورحال الكشي، ص١٣.

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت، ص ٤٦، وحياة القلوب للمجلسي ٢/٠٦٠.

خاب الله يخبر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ﴿وحسبوا أن لا تكون فتنة ﴾(١) «(نزل كتاب الله يخبر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ﴿وحسبوا أن لا تكون فتنة ﴾ أي لا يكون اختبار، ولا يمتحنهم الله بأمير المؤمنين عليه السلام (فعموا وصموا) قال حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرهم (ثم عموا وصموا) حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقام أمير المؤمنين عليه السلام عليهم فعموا وصموا فيه حتى الساعة)(١).

فهذه النصوص بينت عقائد الشيعة في عامة الصحابة رضوان الله عليهم وأوضحت الحقد الدفين الذي ملأ قلوب الشيعة لأصحاب الرسول الله الذين هم أفضل الخلق بعد رسول الله الله وبعد الأنبياء، واضحة في تكفيرهم للصحابة وطعنهم فيهم والقول بارتدادهم والعياذ بالله تعالى، والأدهى من ذلك والأمر أنهم خصوا أكابر الصحابة وأفضلهم كالخلفاء الراشدين الثلاثة وأزواجه الله والمبشرين بالجنة خصوهم بالسباب والشتام والاتهام والتكفير، والعياذ بالله تعالى، يقول الشيخ عن بغضهم لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: ((.. الشيعة.. يخالفون الصديق والفاروق وذا النورين ويبغضونهم أشد البغض. ويعادونهم، ويسبونهم، ويشتمونهم، بل ويفسقونهم ويكفرونهم، ويعدون هذه السباب والشتيمة واللعان من أقرب القربات إلى الله، ومن أعظم الثواب والأجر لديه، فلا يخلو كتاب من كتبهم ولا رسالة من رسائلهم إلا وهي مليئة من الشتائم والمطاعن في أخلص المخلصين لرسول الله) (").

ويقول الشيخ في موضع آخر: «ولم يكتف الشيعة بالطعن والتعريض في وزراء رسول الله على ورحمائه، بل تطرق الملاعنة إلى أعراض آل النبي ورفقته الكبار، وخاصة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، بعض آية ٧١.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص ٤٧، وتفسير القمي، لعلي بن إبراهيم ١٧٥/١ - ١٧٦ ط النجف، ١٣٨٦هـ.

<sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص ١٥٦.

الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده، ونشروا دينه الذي ارتضى لهم، ناقمين وحاسدين جهودهم المشكورة فهاهم يسبون حتى عم النبي الكريم الذي جعله صنو أبيه. وطعنوا في سيف الله خالد بن الوليد في . وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة. وطلحة. والزبير. و.. أنس بن مالك.، والخبث لم ينته بعد، واللؤم لم يبلغ مداه، حتى تطرقوا إلى أهل بيت النبي في . متعرضين للصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة الطاهرة رضي الله عنها..) (١).

وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:-

ر عقول القمي (وهو مفسر الشيعة الكبير) مفسراً قول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ (٢) فيقول: ﴿عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ﴿ما بعث الله نبياً إلا وفي أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده، فأما صاحب نوح.. وأما صاحب محمد فحبر وزريق ﴾ يقول الشيخ إحسان: ﴿وقد فسر "الجبر، والزريق مصغر الأزرق، والجبر معناه الثعلب، فالمراد من الأول (أبوبكر) لأنه كان أزرق العينين والمراد من الثاني (عمر) كناية عن دهائه ومكره ﴾ (٥).

٢ - ويروي الكشي عن الورد بن زيد (٢) قال: ((قلت لأبي جعفر "ع" جعلني الله

<sup>(</sup>١) الشيعة والسنة، ص ٣٥ - ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ١١٢.

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي، ص ٢٣٧، والشيعة والسنة، ص ٢٩ - ٣٠، وتفسير القمي ٢١٤/١ ط. النجف العراق، عام ١٣٨٦هـ.

 <sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

 <sup>(</sup>٥) الشيعة والسنة، ص ٣٠، والرد الكافي، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة.

فداك، قدم الكميت<sup>(۱)</sup>، فقال: أدخله، فسأله الكميت عن الشيخين، فقال له أبو جعفر "ع" ما أهريق دم ولا حكم بحكم، غير موافق لحكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وآله، وحكم علي، إلا وهو في أعناقهما، فقال الكميت، الله أكبر حسبي، وفي رواية أخرى عن داود بن النعمان<sup>(۱)</sup> قال "الباقر" يا كميت ابن زيد!! ما أهريق في الإسلام محجمة من دم، ولا اكتسب مال من غير حله، ولا نكح فرج حرام، إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمنا، ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما), (1).

٢ - وروى الملا محمد كاظم (ئ) عن أبي حمزة الثمالي (٥) وهو يكذب على زين العابدين (٢) - قال - من لعن الجبت "أي الصديق" والطاغوت "أي الفاروق" لعنة واحدة كتب الله له سبعين ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له سبعين ألف ألف درجة، ومن أمسى يلعنهما لعنة واحدة كتب له مثل

<sup>(</sup>۱) هو الكميت بن زيد الأسدي أبو المستهل، ولد سنة ٦٠هـ، وتوفي سنة ١٢٦هـ وذلك في حياة الصادق عليه السلام - كما يذكر ابن داود في كتابه الرحال. انظر: كتاب الرحال لابن داود الحلي ص ١٥٦ رقم ١٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) هو داود بن النعمان مولى بني هاشم أخو علي بن النعمان، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وقيل أبي عبد الله – عليه السلام – وله كتاب، وهو عند الشيعة حيّر فاضل (انظر رحال النجاشي ص ١٥٩ رقم ٤١٩، وانظر كتاب الرحال لأبي داود الحلي ص ٩١ رقم ٥٩٨).

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ٣١، والشيعة وأهـل البيت، ص ١٥٧، ورحـال الكشـي، ص ١٧٩ - ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) هو أبو حمزة ثابت بن دينار - أبو حنيفة - الثمالي، مولى، كوفي، ثقة معتمد عند الشيعة، لقي عليّ بن الحسين، وأبا جعفر، وأبا عبد الله، وأبا الحسن وروى عنهم توفي سنة . ٥ ١هـ، له كتاب تفسير القرآن، وله كتاب النوادر، وله رسالة الحقوق، (انظر رجال النجاشي ص ١١٥ رقم ٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص ٢٩٠ من البحث.

ذلك، قال مولانا علي بن الحسين (۱): فدخلت على مولانا أبي جعفر محمد الباقر، فقلت: يا مولاي حديث سمعته من أبيك؟ قال: هات يا ثمالي، فأعدت عليه الحديث قال: نعم ياثمالي! أتحب أن أزيدك؟ فقلت: بلى يا مولاي، فقال: من لعنهما لعنة واحدة في كل غداة لم يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم حتى يمسي، ومن أمسى لعنهما لعنة واحدة لم يكتب عليه ذنب في ليله حتى يصبح، قال: فمضى أبو جعفر، فدخلت على مولانا الصادق، فقلت: حديث سمعته من أبيك و جدك؟ فقال: هات يا أبا حمزة! فأعدت عليه الحديث، فقال: حقا يا أبا حمزة، ثم قال عليه السلام: ويرفع ألف ألف درجة، ثم قال: إن الله واسع كريم،) (٢).

وكتب العياشي<sup>(۱)</sup> في تفسيره لسورة "براءة" عن أبي حمزة الثمالي<sup>(١)</sup>، أنه قال: (رقلت "للإمام: ومن أعداء الله؟ قال الأوثان الأربعة، قال قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل، ورمع، ونعثل، ومعاوية، ومن دان بدينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله»<sup>(٥)</sup>.

ويقصدون بالفصيل، أبا بكر ظله، ورمع يقصدون بها عمر رضي الله عنه ونعثل يعنون عثمان ظله المراهدة الله عنه ونعثل يعنون عثمان الله عنه الله عن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٤٣ من البحث.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص ١٥٧، وأجمع الفضائح للملا كاظم ص، وضياء الصالحين، ص

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ١١٦ من البحث.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٤٢٤ من البحث.

<sup>(</sup>٥) الشيعة وأهل البيت، ص ١٥٧ - ١٥٨، وتفسير العياشي ١١٦/٢، وبحار الأنوار للمجلسي ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشيعة وأهل البيت، ص١٥٨.

<sup>(</sup>٧) يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى مبيناً معنى الفصيل، ورمع، ونعثل: ((.. ثم فسر المعلق

- ويقول العياشي في ذي النورين عثمان شيء أن الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴿(١) نزلت في عثمان (٢).
- ٧ ويقول أيضاً مظهراً حقده للجميع وذلك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع
- ٨ ويقول محدثهم حسين العاملي بعد ذكر الصحابة رضوان الله عليهم: ((وهـؤلاء نتقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله ببغضهم وسبهم، وبغض من أحبهم))(^^).

على هذه المصطلحات الثلاثة حاكياً عن الجزري أنه قال: كانوا يكنون بأبي الفصيل عن أبي بكر لقرب البكر بالفصيل ويعني بالبكر، الفتى من الإبل.

والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمّه، وفي كلام البعض أنه كان يرعى الفصيل في بعض الأزمنة فكنى بأبي الفصيل، وقال بعض أهل اللغة: أبو بكر بن أبي قحافة ولد عام الفيل بثلاث سنين، وكان اسمه عبد العزى - اسم صنم - وكنيته في الجاهلية أبو الفصيل، فلما أسلم سمي عبد الله وكني بأبي بكر - وأما كلمة رمع فهي مقلوبة من عمر، وفي الحديث أول من رد شهادة المملوك رمع، وأول من أعال الفرائض رمع. وأما نعثل فهو اسم رحل كان طويل اللحية، قال الجوهري: وكان عثمان إذا نيل منه وعيب شبه بذلك، (انظر: الشيعة وأهل البيت ص ١٥٨، وتفسير العياشي ١١٦/٢ ط طهران).

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٤.

(٢) الشيعة وأهل البيت، ص ١٦٥، وتفسير العياشي ١٤٧/١، وبحار الأنوار ٢١٧/٨.

(٣) سبقت ترجمته في ص ٢٥٧ من البحث.

(٤) سورة الحجرات، آية ١٧.

(٥) الشيعة وأهل البيت ١٦٧، والبرهان للبحراني ٢١٥/٤.

(٦) سورة النساء، آية ٤٩.

(٧) الشيعة وأهل البيت ١٦٧ - ١٦٨، والبرهان - المقدمة - ١٧٢.

(٨) الرد الكافي، ص ٢٣٩، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ص ١٦٤ ط. الخيام - رقم، إيران ١٠٤١هـ.

- وأخيرا نذكر ما قاله الخمين (١) إمام شيعة اليوم في كتابه "كشف الأسرار" حيث يقول هذا الخبيث: ((إن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا خلفاء رسول الله على بل وأكثر من ذلك أنهم غيروا أحكام الله وحللوا حرام الله، وظلموا أولاد الرسول وجهلوا قوانين الرّب وأحكام الدين) (٢).
- ١٠ ويقولون عن أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله عنها عائشة بنت أبي بكر يقولون: أمّا لو قام قائمنا ردّت الحميراء (أي أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها) حتى يجلدها الحدّ، وحتى ينتقم لابنة محمد صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام منها، قيل: ولم يجلدها؟ قال: لفريتها على أم إبراهيم (٢)، قيل: فكيف أحره الله للقائم عليه السلام؟ قال: إن الله بعث محمداً على رحمة، وبعث القائم عليه السلام؟

وبعد أن عرض الشيخ رحمه الله تعالى عقيدتهم في الصحابة قام بالرد عليهم مبيناً فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين رضي الله عنهم، وبشرهم الرسول الله بالجنة..، وموضحاً أن الشيعة استقوا تلك العقيدة الخبيثة من اليهودية الأثيمة عن طريق ابنها البار عبد الله بن سبأ يقول الشيخ: ((ذكر النوبختي أن عبد الله ابن سبأ كان أوّل من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، صهر رسول الله ورحمه ومن ذاك اليوم إلى يومنا هذا اعتقد الشيعة هذه العقيدة وتمسكوا بها، والتفوا حولها فليس بشيعي الذي لا يبغض خلفاء رسول الله الثلاثة، ووزراءه، ومحبيه ولا يطعن فيهم» (٥).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢١ من البحث.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والتشيع، ص ٣٤٣، وكشف الأسرار، ص ١١٠، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) لم أقف لها على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت ٢٤٦، وتفسير الصافي ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الشيعة والسنة، ص ٢٧.

وبعد أن ذكر الشيخ حذور وأصول عقيدتهم في سبّ الصحابة والطعن فيهم قام بالرّد عليهم وكان رحمه الله تعالى حاذقاً في ردّه ذلك حيث تناول الرّد عليهم من حانين هما:-

## أ - الجانب الأول: مخالفة الشيعة لآل البيت:-

بين الشيخ مخالفة الشيعة لآل البيت وأئمة أهل البيت في عقائدهم و حاصة في عقيدتهم في الصحابة رضوان الله عليهم، فأهل البيت جميعهم يحبون الصحابة ويعترفون بفضائلهم و خاصة الخلفاء الراشدين، أمَّا الشيعة فإنهم حالفوا أهل البيت في ذلك و خالفوا الأئمة منهم مع ادعائهم أنهم يحبون آل البيت ويتبعونهم، بل إن رواياتهم في سب الصحابة كلها كذب و دجل افتروها على الأئمة من آل البيت لكي يصدقهم السذج من الناس إذا قالوا إن هذه الرواية عن إمام من أهل البيت كجعفر الصادق وغيره، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «..الشيعة لا يصدقون في قولهم بطاعة أهل البيت واتباعهم لأهل بيت النبي في ولا أهل بيت علي في فإنهم لا يهتدون بهديهم ولا يقتدون برأيهم، ولا ينهجون منهجهم.. ولا يتبعون أقوالهم وآرائهم.. بل عكس ذلك يخالفونهم.. ويخالفون آراءهم وصنيعهم مخالفة صريحة وخاصة في خلفاء النبي الراشدين، وأزواجه الطاهرات المطهرات، وأصحابه البررة حملة هذا الدين ومُبَلِّغي رسالته..»(١).

ثم ساق الشيخ أقوال آل البيت في الصحابة رضوان الله عليهم، وبيّن أحوالهم مع الصحابة، وخاصة أقوال الأئمة المعصومين حسب زعم الشيعة، في الصحابة رضوان الله عليهم وأحوالهم معهم، بيّن الشيخ ذلك من كتب الشيعة أنفسهم ومن تلك الأقوال ما يلي:-

۱ - قول علي بن أبي طالب رفيه في الصحابة - وهو الإمام المعصوم الأوّل عندهم حيث يقول: «لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وآله، فما أرى

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٩ وما بعدها.

أحداً يشبههم منكم! لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً، وقد باتوا سجداً وقياماً، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم! كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم! إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفاً من العقاب، ورجاء للثواب»(١).

وقد ساق الشيخ هذا القول من كتب الشيعة أنفسهم وكل الأقوال التي سردها فهي من كتب الشيعة وأصولهم.

- ويروي المجلسي الشيعي عن الطوسي<sup>(۲)</sup> رواية موثوقة عن علي بن أبي طالب أنه قال لأصحابه: «أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم، وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الديسن شيئاً ولم يوقروا صاحب بدعة، نعم! أوصاني رسول الله عليه في هؤلاء»<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الشيعة وأهل البيت، ص ٣٤، ونهج البلاغة، ص ١٤٣، ط. دار الكتاب، بـيروت، ١٢٨هـ، تحقيق صبحي الصالح، والإرشاد للمفيد، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٢٧٣ من البحث.

<sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص ٣٧ - ٣٨، وحياة القلوب للمجلسي، ٦٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن ملحم المرادي التدؤلي الحميري، فاتك ثائر، من أشداء الفرسان، أدرك الجاهلية، وهاجر في خلافة عمر رضي الله عنه، وقرأ على معاذ بن جبل رضي الله عنه فكان من القراء، وأهل الفقه والعبادة، ثم شهد فتح مصر وسكنها، وكان من شيعة علي رضي الله عنه، ثم خرج عليه، وقتله، ثم اقتص لعلي منه فقتل سنة ٤٠هه، (انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ج٣ ص ٣٨٧ وما بعدها، والأعلام ج٣ ص ٣٣٩).

فأوصي، ولكن قال (أي الرسول) إن أراد الله خيراً فيجمعهم على خيرهم بعـد نبيهم)،(١).

- ويقول الإمام الخامس المعصوم عند الشيعة وهو محمد بن زين العابدين الملقب بالباقر (٢)، حينما سأله عروة بن عبد الله عن حلية السيف فقال: ((لا بأس به، قد حلى أبوبكر الصديق سيفه، قال: قلت: وتقول الصديق؟ فوثب وثبة، واستقبل القبلة، فقال: نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولاً في الدنيا والآخرة)(٢).
- ويقول أبو عبد الله جعفر الصادق وهو الإمام السادس المعصوم عندهم لما سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم حيث سأله رحل (رياابن رسول الله ما تقول في حق أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام: إمامان، عادلان، قاسطان، كانا على الحق، وماتا عليه، فعليهما رحمة الله يوم القيامة)) (3).

ولقد ساق الشيخ روايات كثيرة حداً حول حب آل البيت وأئمتهم للصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين وثنائهم عليهم ومبايعتهم لهم حينما توّلوا الخلافة، والمصاهرات التي كانت بينهم وبين الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين وإكرام الخلفاء لأهل البيت وإحلالهم لهم، بل مساعدتهم لهم كمساعدة أبي بكر المحلي في زواحه

<sup>(</sup>۱) الشيعة وأهل البيت، ص ٥١ - ٥٢، والشافي للشريف المرتضى، ص ١٧١، وتلحيص الشافي للطوسي، ٣٧٢/٢، ط. النحف.

وهذا الحديث ثابت عند أهل السنة أيضاً، فقد أخرجه ابن حنبل في فضائل الصحابة ج١ ص ٤٠٤ رقم ٢٢٢، والحاكم في المستدرك ج٣ ص ٨٤ رقم ٢٤٤٧، والبيهقي في سننه الكبرى ج٨ ص ١٤٩ رقم ١٦٣٥، ونحوه في المسند عن الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر ج٢ ص ٣٤٠ رقم ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٢٥٨ من البحث.

<sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص ٥٥ - ٥٦، وكشف الغمة للأربلي ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت، ص ٥٦ - ٥٧، وإحقاق الحق للشوشتري ١٦/١ ط. مصر.

من فاطمة رضي الله عنها، وقد ساق الشيخ ذلك لكي ينقض عقائد الشيعة في الصحابة ولكي يجتثها من حذورها ولا شك أن هذا المنهج قوي وفريد ومتميز لا سيما وأنه من كتب القوم أنفسهم فهي إدانة لهم من أفواههم وقد أوردت أمثلة فقط على ذلك لأنه لا يتسع المجال لأكثر من ذلك ".

# ب - الجانب الثاني: الرد عليهم ببيان فضائل ومناقب الصحابة رضوان الله عليهم:

ثم ساق الشيخ الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على فضلهم (٥) ومن تلك الأدلة:

١ قوله تعالى واصفاً رسوله ولهم: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَـهُ أَشِـدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانَا

<sup>(</sup>١) انظر للإستزادة: الشيعة وأهل البيت، ص ٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الأولى أن يُقال: - "لولا الله ثم الصحابة".

<sup>(</sup>٣) سورة النور، آية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة، ص٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشيعة وأهل البيت، ص ٣٠ وما بعدها، والشيعة والسنة، ص ٩٠ وما بعدها.

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الاِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١).

- ٢ وقوله: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢).
   رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢).
- ٣ وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
   مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (٣).
- وقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ مُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ مُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْرَي تَحْتَهَا الأَنْهَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْرَي اللّهُ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ عَنَاتٍ لَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَأَعَدًا لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل
- ه وقوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عليه وأيده بجنود لم تروها ﴿(٥).
  - ٦ وقوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (١).
    - ٧ وقوله تعالى: ﴿ يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، آية ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة سورة الفتح، آية ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، آية ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، آية ٤٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، آية ٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، آية ٣٦.

وبعد استدلال الشيخ بهذه الآيات بيّن أنه لا يمكن للشيعة بعد هذه الأدلة الدامغة لباطلهم أن يكفروا الصحابة ويدّعوا بأنهم ارتدوا والعياذ بالله تعالى يقول الشيخ رحمه الله: «فهذه الآيات الكريمة هي قنابل ذُرية على الشيعة ومن والاهم، ولا يمكن لهم أمام هذه النصوص الدامغة الصريحة أن يكفروا أبا بكر وعمر وعثمان وإخوانهم أصحاب الرسول عليه السلام - رضوان الله عليهم أجمعين-»(1).

ورد الشيخ عليهم حينما قالوا إن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة بقوله: «ولسائل أن يسأل هؤلاء الأشقياء وأين ذهب أهل بيت النبي بما فيهم العباس عم النبي، وابن عباس ابن عمه، وعقيل أخو علي (٢) وحتى علي نفسه، والحسنان سبطا رسول الله، ألا تستحون من الله؟»(٣).

ولا شك أن هذه حجة قوية حاج بها الشيخ هؤلاء الرافضة فحجهم. وأما من السنة فقد استدل الشيخ بالأحاديث التالية:

الشيعة والسنة، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٢٧٢ من البحث.

<sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص ٤٦.

- - ٣ وقال على الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) ٢٠٠٠.
- وقال فيهما: «أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» (٣).

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبي ها، باب قول النبي ها سدّوا الأبواب إلا باب أبي بكر، ج ٥ ص ٦٢ رقم ١٨٧١. ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، ج ٤ ص ١٨٥٤ رقم ٢٣٨٢. والترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ج ٥ ص ٢٠٨٠ رقم ٣٦٦٠.

(۲) أخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ج ه ص ٦١٧ رقم ٣٦٨٢. وأبوداود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، ج ٣ ص ٣٦٤ - ٣٦٥ رقم ٢٩٦١، وابن ماجة في سننه، المقدمة، باب فضل عمر رضي الله عنه، ج ١ ص ٤٠ رقم ٢٠١١، بلفظ "إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به".

وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ٣ ص ٢٠٤ رقم ٢٩٠٨، وفي صحيح سنن أبي داود ج ٢ ص ٥٧١ وقي صحيح سنن ابن ماحة، ج ١ ص ٢٤ رقم ٨٨.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، ج ٥ ص ٢٦١ رقم ٣٦٦٦، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله على ج ١ ص ٣٦ رقم ٥٩، وأخرجه أحمد في المسند ج ١ ص ٨٠، وصححه الألباني في صحيح سنن الـترمذي ج ٣ ص ٢٠١ رقم ٣٩٢٩، وفي صحيح سنن ابن ماجة ج ١ ص ٣٦ رقم ٧٨.

(٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، ج ٥ ص ٢٢٤ رقم ٣٦٩٨، يقول عنه الترمذي رحمه الله تعالى: "هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي، وهو منقطع. وأخرجه ابن ماجة في سننه، المقدمة، باب فضائل أصحاب رسول الله شي ج ١ ص ٤٠ رقم ١٠٩ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ٤ رقم ٧٦٣، وفي ضعيف الجامع الصغير وزياداته

- 7 وعندما سئل عليه الصلاة والسلام «من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرحال؟ قال: أبوها» (1).
- ٧ وقال على الله عن الوليد الله عن الوليد الله عن الله عن وحل، ونعم فتى العشيرة» (٢).
- $\Lambda$  وقال في محمد بن مسلمة ( $^{(7)}$ )  $_{(7)}$  أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة.. وقال: لا تضرك الفتنة  $^{(1)}$ .

ص ٦٨٣ رقم ٢٧٩١ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ج ٥ ص رقم ٢٢٩١، إذن فالحديث ضعيف وقد سقته لأن الشيخ رحمه الله استدل به وهناك أحاديث صحيحة في فضائل عثمان رضي الله عنه منها على سبيل المثال: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها حينما سألت رسول الله عن سبب تغيير جلسته حينما دخل عليه عثمان رضي الله عنه فقال رسول الله على: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة" (انظر مختصر مسلم للمنذري، تحقيق الألباني، ص ٤٢٨ رقم ١٦٣٧).

(١) سبق تخريجه، في ص ٢٠٦ من البحث.

- ) أخرجه أحمد في المسند ج ٤ ص ٩٠ رقم ١٦٨٦٩. وابن أبي شيبة في مصنفه ج ٢ ص ٣٨٧ رقم ٣٢٢٦٤. وأخرجه البخاري بلفظ آخر وهو: "... حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم" في كتاب فضائل أصحاب النبي هي، باب مناقب خالد بين الوليد رضي الله عنه ج ٥ ص ٩ رقم ٢٦٩ والترمذي في سننه بلفظ "نعم عبد الله خالد بين الوليد الوليد سيف من سيوف الله" وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب، وذلك في كتاب المناقب، قاب مناقب لخالد بين الوليد الله ج ٥ ص ١٨٨ ١٨٩ رقم ٣٨٤٦ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ٣ ص ٢٣٦ ٢٣٧ رقم ٢٠٢١.
- (٣) محمد بن مسلمة بن سلمة بن حالد بن عدي بن مجدعة الأوسي الأنصاري الأوسي الخارثي، ولد قبل البعثة باثنين وعشرين سنة شهد بدراً وصحب النبي هم و وأولاده: وقد أسلم على يدي مصعب بن عمير وشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك تخلف بإذن النبي هم وهو الذي قال فيه الرسول هم "لا تضره الفتنة". مات بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وعمره ٧٧ سنة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج ٢ ص ٢٨.
- (٤) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، ج ٥ ص ٤٦ رقم ٣٧٣٨. وصححه

الباب الثالث: جهوده

٩ - وقال عليه السلام في عبد الله بن عمر: ((إن عبد الله رحل صالح))(١).

وهذه الأدلة من الكتاب والسنة فيها فضائل هؤلاء الأطهار وقد خالف الشيعة في عقيدتهم تلك كتاب الله وسنة رسوله في فباؤا بما اتهموا به الصحابة رضوان الله عليهم من الكفر والارتداد.

الألباني في صحيح سنن أبي داود، ج ٣ ص ٨٨٣ رقم ٣٨٩٨ وفي مشكاة المصابيح ج ٣ ص ١٧٥٦ رقم ٦٢٣٣.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبي هي، باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ج ٥ ص ٩٠ وقم ٢٥٢ ومسلم في صحيحه بلفظ: "أرى عبد الله رجلاً صالحاً" في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، ج ٤ ص ١٩٢٧ وقم ٢٤٧٨ والترمذي في سننه، كتاب المناقب، ج ٥ ص ٦٨٠ وقم ٢٤٧٨.

#### المبحث الثامن

#### الرد على عقائد الشيعة في الإمامة والأئمة

ردّ الشيخ على عقائد الشيعة في الإمامة والأئمة وغلوهم في أئمتهم ومبالغتهم في ذلك وهناك مسائل تتعلق بالإمامة والأئمة تعرّض لها الشيخ مثل مسألة ادعاء علم الغيب للأئمة، وأنه يُوحى إليهم، ومسألة رجعتهم حينما يرجع المهدي المنتظر من غيبته كما يزعمون؛ ولأحل أن تلك المسائل لها علاقة بالإمامة والأئمة، فقد رأيت أن أدخلها تحت هذا المبحث وذلك لأن بعضها تعرض له الشيخ باختصار وكان رده عليها يسيراً فأحببت لم شتاتها، ولكي لا يطول المقام هنا فقد قسمت هذا المبحث إلى المطالب التالية:

#### المطلب الأول: أهمية الإمامة والأئمة عند الشيعة وشروطما:

### أ - أهمية الإمامة عند الشيعة:

ذكر الشيخ أن الشيعة يعتقدون أن الإمامة واحبة، لأن الإمام نائب عن الرسول في حفظ الشرع وأحكامه، وحمل الناس على الخير وردعهم عن الشر وعلى ذلك لابد من إمام منصوب من قبل الله تعالى، والإمامة عندهم هي "رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي في النبي الشخاص أله الشخاص نيابة عن النبي الشخاص أله الشخاص الشخاص الشخاص الشخاص أله الشخاص الشخاص

وقد ساق الشيخ عقائدهم وأقوالهم في وحوب الإمامة ومنها:-

١ - يقولون: «إن الإمامة واحبة وأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي على وإنما وجبت لأنها لطف واللطف واحب كما تقدم في النبوة، وإنما كانت لطفاً، لأن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد يردع الظالم عن ظلمه ويحملهم على الخير، ويردعهم عن الشر، كانوا أقرب إلى

<sup>(</sup>١) الشيعة والتشيع، ص ٣٠٢ وما بعدها.

الصلاح وأبعد عن الفساد وهو اللطف، فالدليل الدال على وجوب النبوة يدل على وجوب النبوة يدل على وجوب الإمامة»(١).

- ٧ ويقول السيد الزين (٢): (رأما الإمامة فهي واحبة. لإن الإمام نائب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ الشرع الإسلامي وتيسير (٦) المسلمين على طريقه القويم، وفي حفظ وحراسة الأحكام عن الزيادة والنقصان، والإمام موضح للمشكل من الآيات والأحاديث ومفسّر للمحمل، والمتشابه، ومميز للناسخ، من المنسوخ» (١).
- ٣ وقال الحلي<sup>(٥)</sup>: «إن الإمام يجب أن يكون حافظاً للشرع لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وآله وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل أحكام الجزئيات الواقعة إلى يوم القيامة، فلابد من إمام منصوب من الله تعالى وحاجة العالم داعية إليه ولا مفسدة فيه فيجب نصبه.. وأما الحاجة فظاهرة أيضاً لما بيناه من وقوع التنازع بين العالم، وأما انتفاء المفسدة فظاهر أيضاً، لأن المفسدة لازمة لعدمه، وأما وجوب نصبه فلأن عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل» (٢).

هذا عن أهمية الإمامة واعتقادهم بوجوبها، أمَّا اعتقادهم في الأئمة وأهميتهم عندهم، فلا يقلّ عما قيل في الإمامة، بل إنهم أوجبوا حبهم وبالغوا فيهم ورفعوهم فوق البشر وأعطوهم من صفات الربوبية والعياذ با لله تعالى وادعوا أنهم يعلمون

<sup>(</sup>١) الشيعة والتشيع، ص ٣٠٢، ٣٠٣، وأعيان الشيعة، القسم الثاني، ص ٦.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) الأصح: وتسيير المسلمين.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والتشيع، ص ٣٠٣، والشيعة في التاريخ ص ٤٤ – ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص ٢٢٠ من البحث.

<sup>(</sup>٦) الشيعة والتشيع، ص ٣٠٣، ومنهاج الكرامة للحلي، ص ٧٢ - ٧٣.

## الغيب، وفضلوهم على الأنبياء والرسل.

ثم ساق الشيخ أقوالهم ومبالغاتهم في الأئمة ومن ذلك:

- ١ روى الكليني عن أبي جعفر رحمه الله أنه قال: ((حُبّنا إيمان، وبغضنا كفر))
- وروى الكليني أيضاً عن أبي عبد الله رحمه الله أنه قال: «نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمناً، ومن أنكر كان كافراً، ومن لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة» (٢).
- وروى أيضاً عن أبي جعفر أنه قال: ((لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يُطهر الله قلبه)
   ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلماً لنا، فإذا كان سلماً لنا
   سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من يوم الفزع الأكبر)(٢).
- وقد جعلوها كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، بل وفضلوها على هذه الأركان.
- خسسة الكليني عن زرارة عن أبي جعفر أنه قال: (ربين الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، قال زرارة قلت، وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل)
  - والشيعة جعلوا صحة العبادة متوقفة على موالاة الأئمة ومعاداة من عاداهم.
- ققد روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر أنه قال: ((إنما يعبد الله من يعرف الله

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٤، أصول الكافي ١٨٨/١ كتاب الحجة.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسُّنة، ص ٨٣، والكافي ١٨٧/١ ط طهران.

<sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٤، والأصول من الكافي ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة، ص ٨٤، وأصول الكافي ١٨/١.

فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالاً، قلت: جعلت فداك فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل.))(١).

- 7 وأما عن تفضيل الشيعة أئمتهم على الأنبياء والملائكة فهذه أقوالهم، فقد بوّب الحرّ العاملي<sup>(۲)</sup> باباً في كتابه "الفصول المهمة" بعنوان: «الأئمة الاثنى عشر أفضل من سائر المحلوقات من الأنبياء، والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم وأن الأنبياء أفضل من الملائكة» وأورد تحت هذا الباب عدة روايات ومنها:
- ٧ روى العاملي عن جعفر أنه قال: ((إن الله خلق أولي العزم من الرسل وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضلنا عليهم في علمهم، وعلم رسول الله الله عليهم في علمهم، وعلمنا علم الرسول وعلمهم)(٢).
- ٨ ويروي الصفار في "بصائر الدرجات" أن أبا جعفر قال: ((إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد النبيين بولاية علي))<sup>(٤)</sup>.
- 9 وروى أيضاً في البصائر كذباً عن أمير المؤمنين على أوران الله عرض ولايتي على أهل السموات وعلى أهل الأرض، أقر بها من أقر، وأنكرها من أنكر وفرية كبيرة، نسأل الله الاستعاذة منها أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها..»(٥).
- ١٠ ويروي الكليني رواية صريحة في أن الشيعة يرون أن الإمامة فوق النبوّة والرسالة

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٤، وأصول الكافي ١٨٠/١ كتاب الحجة.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٤١٥ من البحث.

 <sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٦، والفصول المهمة للحر العاملي، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت، ص ٨٤، وبصائر الدرحات للصفار ٩/٢.

<sup>(</sup>٥) الشيعة والسنة، ص٨٥، وبصائر الدرجات ١٠/٢.

والخُلّة - وهي كذبٌ على حعفر بن محمد الباقر أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً وإن الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً وإن الله اتخذه حليلاً قبل أن يتخذه خليلاً وإن الله اتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً».(١).

11 - وروى الصفار رواية على إيمان الملائكة بالأئمة ودينونتهم لهم بالولاية وهي عن أبي جعفر أنه قال: (روا لله إن في السماء لسبعين صنفاً من الملائكة لو احتمع أهل الأرض أن يعدوا عدد صنف منهم ما عدوهم، وإنهم ليدينون بولاياتنا),(٢).

وهناك مبالغات أخرى وعقائد للشيعة حول الأئمة جعلتها في مطالب لأن الشيخ توسع في بعضها، وأيضاً لأهميتها وذلك مثل ادعائهم علم الغيب للأئمة، ونزول الوحي عليهم والرجعة، وصفات القائم المنتظر، وغير ذلك وستأتى لاحقاً - إن شاء الله -.

17 - ويقول الخميني زعيم الشيعة المعاصر مفضلاً الأئمة على الرسل والملائكة: «إن من ضروريات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة حتى ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما روى عندنا بأن الأئمة كانوا أنواراً تحت ظل العرش قبل تكوين هذا العالم... وأنهم قالوا إن لنا مع الله أحوالاً لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذه المعتقدات من الأسس والأصول التي قام عليها مذهبنا».

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٦، وأصول الكافي ١/٥/١.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ٨٥، وبصائر الدرجات ٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٥، و "ولاية الفقيه للحميني" ص ٥٨ ط إيران، طهران.

### ب - شروط الإمامة عند الشيعة:

هذا عن أهمية الإمامة وغلوهم في الأئمة وقبل أن أذكر ردّ الشيخ عليهم في ذلك أودّ أن أوضح بأن الشيخ ذكر أن لهم أسساً وشروطاً وقواعد ابتدعوها واعتقدوا بها في الإمام وأوصاف الإمام وهذه بعض تلك الشروط التي اعتقدوها في الإمام وذلك باختصار:-

- ١ أن الإمام لا يموت حتى يوصي ويكون له خلف.
- ٢ لا تكون الإمامة إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب.
  - ٣ ولا تكون إلا في الكبير من الأولاد.
    - ٤ والإمام لا يغسله إلا الإمام.
- وأن يستوي عليه درع رسول الله ﷺ ويكون عليه وفقاً.
- ٦ ويكون عنده سلاح رسول الله عليه فالإمامة مع السلاح حيثما كان.
  - ٧ أن يكون أشجع الناس وأعلمهم.
    - ٨ أن الإمام لا يحتلم ولا يجنب.
- و أن الإمام يعلم ما يكون ولا يخفى عليه شيء (١)، وغير ذلك من الشروط الكثيرة التي ذكروها في وصف الإمام مثل أنه يولد مختوناً، وأنه يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، ولا يكون له ظل، وإذا ولد نطق بالشهادة، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ولا يرى له بول ولا غائط، ورائحته كالمسك، ويكون دعاؤه مستجاباً، ويكون عنده الجامعة، والجفر، فيهما جميع العلوم ويكون عنده مصحف فاطمة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الشيعة والتشيع، ص ٢٨٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشيعة والتشيع، ص ٢٨٦ - ٢٨٧.

هذا عن أهمية الإمامة عندهم وشروطها وقد ردّ الشيخ عليهم في ذلك وكان رده عليهم في جانبين هما:

الجانب الأول: ردّ الشيخ على عقائد الشيعة في الإمامة والأئمة، ومبالغاتهم في ذلك وإيجابهم الإمامة ونصب الإمام لأنه يتولى مصالح الدين والدنيا ورئاستهما، وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الأسباب والوحوه التي توحب الإمامة عندهم لم تتحقق في أئمتهم فتلك الأسباب إذن تنفى وتنسف إمامة أئمتهم إلا علياً رضى الله عنه فهو الذي كانت له سلطة فهو رابع الخلفاء الراشدين ﴿ أُمَّا بقية الأئمة الاثنى عشر فلم يملكوا الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، بل إن الأخير منهم وهو الإمام الثاني عشـر المزعوم لم يولد أصلاً ولو سلمنا لهم أنه ولد فإنه في سرداب احتفي على نفسه فكيف يريدون منه حفظ الدين وتسيير أمور الناس وهو وغيره من أئمتهم كانوا صغاراً فهذا هو إمامهم المنتظر كان صغيراً وأوكل له من يحفظه فكيف تريدون منه حفظ الدين ومراعاة شئون الناس، وهذا ردٌّ قويٌّ من الشيخ رحمه الله تعالى وقوّة حُجّة جعلها غصة في حلوقهم، يقول الشيخ إحسان: (ر.. فقالوا بهذه الأقوال إثباتاً لإمامة أئمتهم مع أن الوجوه والأسباب والعلل التي بينوها لوجوب الإمامة هي التي تنفي إمامة أكثر أئمتهم، بل إمامة جميعهم غير على على الله حيث إن أئمتهم الاثنى عشر المزعومين لم يملكوا الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا ولم يملكوا ردع الظالم عن ظلمه وحمل الناس على الخير وردعهم عن الشر طبق روايات القوم أنفسهم، فإن واحداً منهم لم يولد على القول الصحيح، ولو سلمت ولادته تنزلا لم يملك الظهور خوفاً على حفظه وبقائه فضلاً عن حفظ الشرع الإسلامي وحراسة الأحكام عن الزيادة والنقصان، والبعض الآحر مثل الإمام الحادي عشر كانوا أطفالاً صغاراً حتى احتاج آباؤهم أن يجعلوا القيمين عليهم وعلى أموالهم وودائعهم حتى يبلغوا الحلم لعدم قدرتهم على حفظ تركة الآباء وإرثهم، فمن لا يكون حافظاً على تركته وماله وأمور دنياه أحدر أن لا يكون حافظاً على أمور الآحرين، أمور دنياهم ودينهم، ثم قد ثبت من كتب القوم أنفسهم أن أئمتهم كانوا يفتون حتى خاصتهم وشيعتهم خلاف ما أنزل الله وما بينه الرسول وخلاف ما كــانوا

يرونه في قلوبهم صيانة على أنفسهم وحفاظاً على حياتهم.. فهل عن مثل هؤلاء يقال إنهم يحفظون ويحرسون الأحكام عن الزيادة والنقصان، ثم والبقية الآخرون مثل الحسن تنازلوا عن رئاستهم الدنيوية علناً وجهراً رغم أنوف المنكرين، وسلموا إليهم أمورهم وأمور غيرهم الدنيوية، وقد اعترف بعضهم بعبوديتهم للآخرين حسب روايات القوم عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وبعضهم لم ينلها – أيّ الرئاسة الدنيوية مع حده وجهده لنيلها وإدراكها كالحسين السبط في الإمامة ووجوبها...)(۱).

أمًّا عن الروايات التي رووها في الإمامة ومكانتها، وفي الأئمة وعلو شأنهم فقد بين الشيخ عدم صحتها وأنها روايات مختلقة مبناها على الكذب والدجل، يقول رحمه الله تعالى: «وقد بالغ القوم في موالاة علي وأولاده، وحبهم ومدحهم مبالغة حاوزوا الحدود، وأسسوا عليها ديانتهم ومذهبهم حتى صار مذهبا مستقلاً وديناً منفصلاً عن الدين الذي حاء به محمد الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، واحترعوا روايات كاذبة. واختلقوا أحاديث موضوعة، وقالوا: إنه لا دين إلا لموالي علي، وآله وعبيهم، إظهاراً لشغفهم بهم، ومودتهم فيهم، واحترامهم لهم ومتابعتهم إياهم، وتعلقهم بهم، ونسبتهم إليهم - كذباً وزوراً..»(۲).

وقد رد الشيخ على أقوالهم ورواياتهم المحتلفة ردّاً قوياً وحاجهم بحجة قوية حيث قال: «فينشأ هنا سؤال في الذهن إذا كانت الولاية هكذا وبهذه المرتبة فكيف يمكن أن يكون للصلاة والزكاة ذكر في القرآن ولا يكون للولاية أي أثر فيه والولاية ليست فقط ركناً من أركان الإسلام وبناء من بناءاته بل هي مدار للإسلام وهي

الشيعة والتشيع، ص ٣٠٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٣.

المقصود من الميثاق الذي أحذ من النبيين كما يروي صاحب البصائر (1).. فياترى!! كيف يمكن أن لا يذكر هذا الميثاق والعهد في القرآن الجيد والفرقان الحميد؟ وليس هذا فحسب، بل هناك أكاذيب أكثر من هذا، فيقولون إن الولاية ليست فقط عهد النبيين وميثاقهم، بل هي الأمانة التي عرضت على السموات والأرض.. فهل من المعقول أن يكون الشيء بهذه الأهمية والمنزلة ولا يذكرها الله في كتابه وخصوصاً حين لا يصح شيء من العبادات والاعتقادات إلا بالاعتقاد بها، فها هو الكليني يروي عن حعفر الصادق أنه قال: أثافي الإسلام ثلاثة، الصلاة، والزكاة، والولاية، لا تصح الواحدة منهن إلا بصاحبتيها), (1).

فالإمامة جعلتهم يقولون إن القرآن محرّف وأن نصوص الإمامة، والولاية قام الصحابة بحذفها (٢)، وقد سبق أن أفردت هذه المسألة بمبحث هو "عقائد الشيعة في تحريف القرآن" وكلام الشيخ حول ذلك (٤) ولا شك أن فعلهم ذلك من أقبح أفعالهم، وأضل عقائدهم، فلأجل الإمامة يقولون بتحريف القرآن وأنه زيد فيه ونقص منه، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكُر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٥) فهم كفروا بالقرآن، فا لله يقول بحفظه وهم يقولون بعدم حفظه، وخالفوا الكتاب، والسنة لأجل إثبات الإمامة والعياذ بالله تعالى.

ثم إن الشيخ ردّ عليهم ردّاً جميلاً، مفاده أنهم مع تبحجهم بحبهم للأئمة من آل

<sup>(</sup>۱) انظر ص ٤٤٠ من البحث فقرة ٨ ، حيث يوجد كلام صاحب "كتاب بصائر الدرجات" في الأئمة هو الصفار حيث يقول: أن أبا جعفر قال: "إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي، وأخذ عهد النبيين بولاية علي. (انظر الشيعة وأهل البيت ص ٨٤، والبصائر ج٢، ص٩).

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ٨٤ – ٨٦، والكافي في الأصول، ص ١٨ ج ٢ ط طهران.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشيعة والسنة، ص ٨٣ وما بعدها، والشيعة والقرآن، ص ٥٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٤٥٠ من البحث.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، آية ٩.

البيت ومع اجهادهم لأنفسهم في اختلاق تلك الروايات إلا أنهم لم يتبعوا الأئمة من آل البيت المعصومين كما يزعمون، ولم يطيعوهم، بل إنهم يبغضونهم ويخالفونهم ويكذبون عليهم، كما أثبت ذلك الشيخ من كتب الشيعة أنفسهم ولا شك أن هذا ينسف ما قالوا في الأئمة ودليل على بطلان ما اعتقدوا، وقد الف الشيخ في ذلك كتابا كاملاً عن الشيعة وأهل البيت بين فيه مخالفة الشيعة لأهل البيت وعدم طاعتهم لهم، بل ومعارضتهم إياهم معارضة صريحة، يقول رحمه الله في كتابه ذلك: «وقد أثبتنا.. أن الشيعة لا يوالون أهل بيت على رضي الله عنه كلهم اللهم إلا الرجال المعدودين، وهم يخالفونهم أيضاً، ويخالفون تعاليمهم الحقيقية...»(1).

ويقول الشيخ في موضع آخر من نفس هذا الكتاب وفي باب من أبوابه وهو تحت عنوان: "الشيعة ومخالفتهم أهل البيت": «أن الشيعة حاولوا حداع الناس بأنهم موالون لأهل بيت النبي في وأنهم أقرب الناس إلى الصحة والصواب من بين طوائف المسلمين، وأفضلهم وأهداهم لتمسكهم بأقارب النبي في وذويه وإن المتمسكين بأقوالهم. والعاملين بهديهم، والسالكين مسلكهم، والمتبعين آثارهم وتعاليمهم هم وحدهم لا غيرهم.. ونريد أن نثبت في هذا الباب أن الشيعة لا يصدقون في قولهم بطاعة أهل البيت واتباعهم لا أهل بيت النبي في ولا أهل بيت علي في فإنهم لا يهديهم، ولا يقتدون برأيهم، ولا ينتهجون منهجهم، ولا يسلكون مسلكهم، ولا يتبعون أقوالهم وآرائهم، ولا يطيعونهم في أوامرهم وتعليماتهم، بل عكس ذلك يعارضونهم ويخالفونهم محاهرين معلنين قولاً وعملاً، ويخالفون آرائهم وصنيعهم مخالفة صريحة...»(٢).

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٩.

### الجانب الثاني: رد الشيخ على عقائد الشيعة في شروط الإمام:

وقد ردّ الشيخ على عقائد الشيعة في شروط الإمام وبين تناقضهم في ذلك حينما طبق شروطهم واقعياً على أئمتهم الذين يزعمون، وقد أبطل الشيخ شروطهم تلك وبيّن أنها لا تمت إلى الواقع بصلة، يقول رحمه الله تعالى: «هذه الأسس الكبيرة التي وضعوا عليها بناء إمامة أئمتهم. وأن أكثر الذين يعتقدون فيهم الإمامة لا تنطبق عليهم هذه الشروط، حيث أن بعضهم ليس بأكبر ولد أبيه مثل موسى الكاظم (۱) والحسن العسكري، وبعضهم لم يُغسّله إمام، مثل: على بن موسى بن جعفر، فإن ابنه محمداً الجواد (۲) لم يتجاوز الثامنة من عمره آنذاك..» (۳).

ثم ذكر الشيخ أمثلة على عدم مطابقة شروط الإمامة على أثمتهم، فالشيعة لم يثبتوا إمامة أثمتهم بالنص كما شرطوا وبعضهم لا يستوفي عليه درع الرسول وذلك لصغر الإمام مثل محمد الرضا، فهو لم يتجاوز الثامنة، وبعضهم لم يكن عنده سلاح الرسول في ، ومنهم من لم يكن أعلم الناس، ومنهم من جاء النص بأنه كان يحتلم ويجنب، وبعضهم لم يكن موجوداً حتى يحكم عليه بالشجاعة من عدمها وذكر الشيخ أموراً أخرى غير تلك التناقضات التي ردّ بها عليهم ناسفاً عقائدهم الباطلة البعيدة كل البعد عن الواقع (٥).

<sup>(</sup>۱) هو: أبوالحسن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، ولد سنة ١٢٨هـ في الأبواء بقسرب المدينة، وهو سابع الأثمة الاثني عشر عند الإمامية. كان من سادات بني هاشم، ومن أعبد أهل زمانه، وأحد كبار العلماء الأجواد، سكن المدينة، فأقدمه المهدي العباسي إلى بغداد تسم ردّه إلى المدينة، وفي عهد الرشيد أودع السحن لأنه بلغ الرشد أن الناس يبايعون الكاظم في المدينة، وقد توفي في السحن سنة ١٨٣هـ. (انظر: الأعلام ج٧ ص ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن علي الرضى بن موسى الكاظم الطالبي الهاشمي القرشي، أبوجعفر الملقب بالجواد، ولد في المدينة سنة ١٩٥هـ كان رفيع الشأن كأسلافه، ويعد الإمام التاسع عند الشيعة الإمامية، توفي والده فكفله المأمون العباسي ورباه وزوجه ابنته "أم الفضل" وقدم المدينة ثم عاد إلى بغداد فتوفي فيها سنة ٢٢٠هـ (انظر: الأعلام ج٦ ص ٢٧١ - ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) الشيعة والتشيع، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشيعة والتشيع، ص ٢٩٠، وعيون أحبار الرضا ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشيعة والتشيع، ص ٢٨٨ وما بعدها.

## المطلب الثاني: ادعاء علم الغيب للأتمة:

يعتقد الشيعة أن الأئمة يعلمون الغيب وهذه من مبالغاتهم في أئمتهم حيث جعلوهم فوق البشر فوصفوهم بأوصاف الألوهية - والعياذ با لله تعالى وقد ردّ الشيخ رحمه الله تعالى عليهم في ذلك بعد أن بين عقيدتهم حيث يقول: «إن القوم لم يجبلوا إلا على الكذب، ولم يخلقوا إلا مع الكذب كأنهم والكذب توأمان، فلقد كذبوا وما أكثره وأشنعه بأن أئمتهم يملكون الأوصاف الإلهية المختصة بذات الله وحلاله، وأنهم يشاركونه في أموره وتقديراته - سبحانه وتعالى عما يقولون عُلواً كبيراً -...»(1).

ويقول الشيخ في موضع آخر مبيناً عقيدتهم تلك: «ومنها: -أي من عقائدهم - جعلهم أئمتهم فوق البشر، وفوق الأنبياء والرسل، بل آلهة يعلمون أعمار الناس وآحالهم، ولا تخفى عليهم حافية، ويملكون الدنيا كلها، ويغلبون على جميع الخلق، ويرتعد الكون من هيبتهم وشدة بأسهم، يدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل ولا يضاهيهم أحد»(٢).

ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

- ١ ما رواه الكليميني في الكافي عن جعفر أنه قال: ((إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم)(٣).
- ٢ وروى عن حعفر أنه قال: (رأي إمام لا يعلم ما يعيبه وإلى ما يصير فليس ذلك
   ١٤ عجمة الله على خلقه)(٤).
- ٣ وروى أيضاً كذباً على على على الله أنه قال: ((لقد أعطيت حصالاً لم يعطهن أحد

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ٥٦، وأصول الكافي ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة، ص ٥٦، وأصول الكافي ٢٨٥/١.

من قبلي، علمت المنايا، والبلايا، والأنساب، وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني» (١).

- وروي عن جعفر الصادق أنه قال: «إني أعلم ما في السموات والأرض، وأعلم ما في الجنة، وما في النار، وأعلم ما كان، وما يكون»(٢).
- ه ويروي الكليني عن يوسف التمار (٢) أنه قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة في الحجر فقال (أبو عبد الله): علينا عين (حاسوس) فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحداً فقلنا: ليس علينا عين، فقال: ورب الكعبة ورب البنية ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر عليهما السلام لأخبرتهما أني أعلم منهما، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان، ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة (٤).

وبعد أن عرض الشيخ أقوالهم تلك ردّ عليها مبيناً مخالفتها للكتاب والسنة، ومبيّناً أنهم لم يكتفوا بإطلاق تلك الأوصاف لعلي الله فقط، بل للأئمة جميعاً حيث يقول رحمه الله تعالى: «.. وأما القوم فلم يكتفوا على أن يثبتوا الصفات الربانية المختصة بمقامه وشأنه حل وعلا لعلي الله مخالفين كتاب الله وتعاليم رسوله النبية البتوها لأئمتهم جميعاً..»(٥).

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٤١، والشيعة والسنة، ص ٥٦، وأصول الكافي ١٩٧/١٩.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٤٢، والشيعة والسنة، ص ٥٩، وأصول الكافي ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة بهذا الاسم، ولعله يقصد به سيف بن سليمان التمار، أبوالحسن كوفي، روى عن أبي عبد الله رضي الله عنه وهو ثقة عند الشيعة (انظر رحال النجاشي ص ١٨٩ – ١٩٠ رقم ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة، ص ٥٩، وأصول الكافي، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٤٢.

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن علم الغيب من اختصاصات الألوهية، فالغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ولم يطلع عليه أحدٌ من خلقه؛ لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، وقد استدل الشيخ بالأدلة من القرآن على أنه لا يعلم الغيب إلا الخالق عز وحل، ومنها:

- ١ قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ (١).
  - ٢ وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ﴾ (٢).
- ٣ وأمر رسوله الكريم بأن يُقر ويعترف ويعلن أنه لا يعلم الغيب بقوله ﴿ قُلْ لا َ وَالْمَ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ (٣).
- ويقول حلا وعلا: ﴿ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ
   كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مسنيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَمَا مسنيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَا مَسنيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَا مَسنيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَارِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٤).
- وقال حلا وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (٥).
- وقال تعالى في المنافقين مخاطباً نبيه -صلوات الله وسلامه عليه-: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ (٦).

سورة النمل، آية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، آية ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان، آية ٣٤.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، آية ١٠١.

وقال للنبي عَنَى المنافقين الذين استأذنوه في القعود عن غزوة تبوك ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (١)(١).

وبعد استدلال الشيخ بهذه الآيات الكريمات قال رحمه الله: «فهذا ما قال الله عز وجل وتلك ما اختلقتها اليهودية وروجتها، فإن الله يصرح في كتابه المجيد أن أحداً من الخلق حتى الرسل وسيد المرسلين لا يعلم الغيب، والقوم يقولون إن الأئمة لا تخفى عليهم خافية. والله ينفي عن إمام النبيين أنه يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، وهم يجعلون علياً قسيم الجنة والنار، ويرفعون شيعة علي إلى منزلة أخذ الميثاق لهم من النبيين والمرسلين. وإن الربّ تبارك وتعالى جعل علم الساعة، ونزول الغيث، ووقت الموت، ومحله، من الأمور التي لا يعلمها إلا هو لكن الشيعة أعطوا هذه الأمور لأئمتهم، كما أن الله نفى عن سيد الخلق أنه يعرف ويعلم المنافقين من المؤمنين، لكنهم يقولون إن الأئمة يعرفون حقيقة الرجل من حيث إيمانه ونفاقه. فانظر إلى دين الله الذي أنزله على نبيه محمد المصطفى على نبيه عمد المصطفى ودين القوم الذي أوحته إليهم اليهودية والمجوسية، وانظر الفرق والتباعد بينهما...»(٣).

ثم إن الشيخ رحمه الله رد عليهم بحجتين قويتين وبهما أختم هذا المطلب.

الحجة الأولى: أن أئمة الشيعة لو كانوا يعلمون الغيب لما اختلفت إحاباتهم على السائلين، ولما احتاجوا إلى التقية وخاصة في إحاباتهم على السائلين من مخلصي الشيعة، فقد كانت تختلف إحابات الأئمة على المسألة الواحدة بحجة أنهم لا يعرفون الناس الذين يسألونهم هم من المحبين والموالين لهم أم لا.؟

يقول الشيخ رحمه الله: ﴿وأما العلم بما كان وما يكون - أي للأئمة - فلو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير ج٢ ص ٣٦١ وما بعدها "تفسير سورة التوبة الآية ٤٣".

<sup>(</sup>٣) الشيعة والسنة، ص ٥٧، ٥٨، ٥٩.

كان كذلك لم تختلف أحوبتهم على السائلين لعلمهم أنهم من مخلصي شيعتهم لأنهم عند ذاك علموا بأنهم ليسوا من المخالفين..»(١).

وقد ساق الشيخ روايات لهم في ذلك لا محال لذكرها لأنه لا يتسع المقام لذلك (٢).

الحجة الثانية: أن الشيخ ذكر كلاماً لأئمة الشيعة ومن كتبهم المعتمدة لديهم وذكر اعترافات للأئمة بأنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمه أحد من أهل البيت، بل وأنكروا على من وصفهم بذلك، فقد روى الكليني عن سدير (٢) أنه قال: ((كنت أنا) وأبو بصير، ويحيى البزار (١)، ودواد بن كثير (٥)، في محلس أبي عبد الله عليه السلام إذ خرج علينا وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه قال: يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة، فهربت مني فما علمت في أي دار هي)(١).

<sup>(</sup>١) الشيعة والتشيع، ص ٢٩٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر للاستزادة: الشيعة والتشيع، ص ٢٩٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو سدير بن حكيم يكنى بأبي الفضل، مدحه بعض الشيعة وذمه بعضهم بأنه كان مخلطاً وقالوا إنه من أصحاب أبي عبد الله الصادق، ولم يذكروا سنة وفاته ولا ولادته (انظر رحال العلامة الحلي ص ٨٥ رقم ٣، وكتاب الرحال لابن داود الحلي القسم الأول ص ١٠١ رقم ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

وه: داود بن كثير الرَّقيّ، وأبوه كشير يكنى أبا حالد، وهو يكنى أبا سليمان، ويقول النجاشي الرافضي: "ضعيف جداً والغلاة تروي عنه. قال أحمد بن عبد الواحد: قلّ ما رأيت له حديثاً سديداً"، "رجال النجاشي س ١٥٦ رقم ١٤٠"، ويقول عنه ابن داود الحلّي في كتابه الرجال: "وَنَّقَه الشيخ، والكشي، وابن فضال، وطعن فيه النجاشي وسيأتي في الضعفاء" وقد ذكره في الضعفاء وساق الأقوال التي فيه ومنها أنه فاسد المذهب وضعيف جداً (انظر الرجال لابن داود الحلّي، القسم الأول ص ٩١ رقم ٩٩٥، والقسم الثاني ص

<sup>(</sup>٦) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٤٣، والكافي ٢٥٧/١.

## المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظر، والأَتَمة.

ومن عقائد الشيعة في أئمتهم اعتقادهم برجعة الإمام الغائب الذي دخل سرداباً ويرجع في آخر الزمان وسيرجع معه قوم بعد موتهم من شيعته ليفوزوا بشواب نصرته ويفرحوا بقيام دولته، وسيرجع معه أيضاً قوم من أعدائه بعد موتهم لينتقم منهم وينالوا عقابهم على أيدي شيعته، وقالوا أيضاً برجعة جميع الأئمة الذين ماتوا إلى الدنيا وينتقمون هم أيضاً من أعدائهم ويقتلونهم (۱) وقد بالغوا في الأعمال التي سيعملها الإمام الغائب بعد رجعته.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «... من العقائد المدسوسة عقيدة الرجعة، فالشيعة عن بكرة أبيهم يعتنقونها، فكل من قرأ كتبهم وعرف مذهبهم يعرف ويعلم هذا عنهم فإنهم ما قالوا بإمامة أحد من علي إلى ابن الحسن العسكري الموهوم إلا واعتقدوا الرجعة بعد موته»(٢).

ويقول في موضع آخر: «من الأفكار اليهودية المدسوسة بين المسلمين والتي تولى كبر إثمها ابن اليهودية البار بها عبد الله بن سبأ. فكرة الرجعة، أي رحوع الأموات قبل البعث والنشور عند ظهور القائم الشيعي المعدوم، المزعوم، من أئمتهم وأتباعهم مع أعدائهم ومخالفيهم لينقموا منهم ويشفوا صدورهم..» (٣).

ويقول الشيخ مبيناً انتشار هذه العقيدة عند فرق الشيعة جميعها، وأنه سيرجع - مع القائم أو المهدي المنتظر - أولياؤه وأعداؤه، يقول رحمه الله: «.. إن هذه العقيدة "أي الرجعة" من العقائد التي فشت وانتشرت في جميع فرق الشيعة في مختلف العصور غير الشيعة الأولى.. ثم لم يكتف الشيعة الاثنا عشرية بالقول إن معدومهم الغائب هو

<sup>(</sup>١) انظر: الرد الكافي، ص ١٦١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والسنة، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي، ص ١٦١.

الذي سيرجع، بل قالوا أكثر من ذلك وهو أنه يرجع، ويرجع الآخرون من الشيعة وأئمتهم، وأعداؤهم، حسب زعمهم..»(١).

وعن رجعة الأئمة يقول الشيخ: «شم إن الشيعة الأثنى عشرية لا يعتقدون برجعة القائم فحسب، بل وأكثر من ذلك يعتقدون بأن أئمتهم يرجعون أيضاً إلى الدنيا مثل رجوع قائمهم، ويبقون، ويملكون، وينتقمون من الأعداء ويقتلونهم..»(٢).

ثم ساق عقائدهم وأقوالهم في الرجعة سواء رجعة المهدي المنتظر أو رجعة الناس معه، الأعداء والأولياء، أو رجعة الأئمة ومن تلك الأقوال:-

- ١ روى ابن بابوية القمي عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال: ((ليس منا من لم يؤمن بكرتنا رجعتنا ويستحل متعتنا)(٢).
- ويقولون: «إذا آن قيام القائم ومطر الناس في جمادى الآخرة وعشرة أيام من رحب مطراً لم ير الناس مثله، فينبت الله به لحوم المؤمنين في أبدانهم في قبورهم، فكأني انظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون رؤوسهم من التراب».
- ورووا عن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يـوم
   واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدى فيملأها قسطاً وعـدلاً
   كما ملئت حوراً وظلماً (٥٠).

<sup>(</sup>١) الشيعة والتشيع، ص ٣٥٩ - ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والتشيع، ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي، ص ١٧١، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابوية القمي ٤٥٨/٣، وتفسير الصافي للكاشاني ٣٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) الرد الكافي، ص ١٦٩، ١٧٠، والإرشاد للمفيد ص ٣٦٣، وإعلام الورى للطبرسي ص ٤٦٢، وبحار الأنوار للمجلسي ٢٣/١٣، والصراط المستقيم للنباتي ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) الشيعة والتشيع، ص ٣٦٠، ٣٦١، أعلام الورى للطبرسي، ص ٤٢٧.

- و حكذبوا على نبي الله على أنه قال: «القائم من ولدي اسمه اسمي، وكنيته كنيت، وشمائله شمائلي، وسنته سنتي، يقيم الناس على ملتي، وشريعتي، يدعوهم إلى كتاب الله ربي، من أطاعه أطاعني، ومن عصاه عصاني، ومن أنكر غيبته فقد أنكرني، ومن كذّبه فقد كذّبني، ومن صدّقه فقد صدقي، إلى الله أشكو المكذبين لي في أمره، والجاحدين لقولي في شأنه، والمضلين لأمتي عن طريقته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» (1).
- ورووا عن أبي جعفر أنه قال: «رليس بين القائم عليه السلام وقتل النفس الزكية
   أكثر من خمس عشرة ليلة» (٢).
- 7 وذكر أيضاً رواية عن ابنه جعفر أنه قال: «إذا هدم حائط مسجد الكوفة مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك القوم وعند زواله خروج القائم» (٣).
- ٧ وروى الطبرسي أن جعفراً قال: ((ينادى باسم القائم في يوم ستة وعشرين من شهر رمضان، ويقوم في يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي "عليه السلام" لكأني به يوم السبت العاشر من المحرم قائماً بين الركن والمقام، جبرئيل بين يديه ينادي بالبيعة له فتسير شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم طياً حتى يبايعوه، فيملأ الله به الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً)(2).
- ۸- وروى النعماني<sup>(٥)</sup> في كتابه "الغيبة "عن أبي جعفر أنه قــال: «لـو يعلـم النـاس

<sup>(</sup>١) الشيعة والتشيع، ص ٣٦١، أعلام الورى للطبرسي، ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والتشيع، ص ٣٦٤، الإرشاد المفيد، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والتشيع، ص ٣٦٤، الإرشاد المفيد، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والتشيع، ص ٣٧١، وأعلام الورى للطبرسي، ص ٥٩، والإرشاد للمفيد ص ٣٦١ - ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن إبراهيم بن جعفر، أبو عبد الله الكاتب، النعماني، المعروف بابن زينب، وهو عند الشيعة شيخ عظيم القدر، كثير الحديث، وله مؤلفات منها: كتاب الغيبة، والفرائض،

مايصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لايبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف، ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس: هذا ليس من آل محمد ولو كان من آل محمد لرحم»(١).

ومن عقائدهم في إمامهم المنتظر أنه إذا رجع فإنه يأتي بأمر حديد، وبكتاب حديد وينسخ ماكان قبله كما نسخ محمد الجاهلية والعياذ بالله تعالى، ولهم أقوال في ذلك منها:

- 9- مارواه النعماني عن أبي جعفر أنه قال: (( فوا لله لكأني انظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد شديد، وكتاب حديد، وسلطان حديد من السماء)(٢).
- ١٠ وروى المحلسي عن أبي عبدا لله أنه سئل: كيف سيرته فقال: يصنع كما يصنع رسول الله صلى رسول الله عليه وآله، يهدم ماكان قبله كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام الجديد)(").
- 11- وقالوا إن: «الأئمة الاثني عشرية كلهم يرجعون إلى الدنيا في زمن القائم مع جماعتهم» (٤).

وهذه رواية أختم بها أقوالهم التي رووها عن أئمتهم وهي رواية خبيثة تدل على حقدهم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث يعتقدون أنه إذا

والرد على الإسماعيلية وغيرها، ولم تذكر سنة ولادته ولا وفاته. (انظر رحــال النجاشــي ص ٣٨٣ رقم ١٦٧، وكتاب الرجال لابن داود الحلي ص ١٦٠ رقم ١٢٧٨).

<sup>(</sup>١) الشيعة والتشيع، ص٣٧٦، والغيبة للنعماني، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) الشيعة والتشيع، ص٣٨٢، والغيبة للنعماني، ص٢٣١.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والتشيع، ص٣٨٢، وبحار الأنوار للمجلس، ١٩٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والتشيع، ص ٣٨٥.

خرج القائم وهو إمامهم المزعوم فإنه سيجلد عائشة رضي الله عنها والرواية تقول:

١٢ ( لو قام قائمنا رد بالحميراء - أي بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - حتى يجلدها الحد وينتقم لابنة محمد صلى الله عليه وآله)

فهذه الروايات التي سبق ذكرها عن الرجعة وعن الإمام المنتظر زعم الشيعة أنها عن أئمتهم المعصومين أمَّا علماء الشيعة فلهم أقوال في الرجعة وقد ذكر الشيخ الكثير منها، ومن تلك الأقوال:

- الإيمان محضاً، أو محض الكفر محضاً، فيرجع أعداؤه لينتقم منهم في هذا العالم ويشاهدون من ظهور كلمة الحق وعلو كلمة أهل البيت ماأنكروه عليهم، فتكون رجعة الكفار لينالهم عقاب شديد, (٢).
- ٧- ويقول أيضاً: (راعلم ياأخي أني لا أظن أنك قد ترتاب بعد مامهدت وأوضحت لك بالقول في الرجعة التي احتمعت عليها الشيعة في جميع الأعصار واشتهرت بينهم كالشمس في رابعات النهار .. وكيف يشك مؤمن بأحقية الأثمة الأطهار فيما تواترت عنهم من مائتي حديث رواها نيف وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم)
- ٣- ويقول الحرّ العاملي: (رومما يدل على ثبوت الإجماع اتفاقهم على أحاديث الرجعة حتى إنه لايكاد يخلو منها كتاب من كتب الشيعة، ولاتراهم يضعفون حديثاً واحداً منها، ولا يتعرضون لتأويل شيء منها، فعلم أنهم يعتقدون

<sup>(</sup>١) الشيعة والتشيع، ص٣٧٨؛ تفسير الصافي، ص٥٩.

<sup>(</sup>٢) الرد الكافي، ص١٦١، وحياة القلوب للمجلسي، ٣/ فصل ٣٥/ص٣١٣.

<sup>(</sup>٣) الرد الكافي، ص١٦٥ ؛ وبحار الأنوار، ٢٢٥/١٣ .

مضمونها لأنهم يضعفون كل حديث يخالف اعتقادهم، أو يصرحون بتأويله وصرفه عن ظاهره»(١).

فهذه أقوال الشيعة وعقائدهم في الرجعة للإمام والأئمة وقد أكثرت من سرد أقوالهم لأن عقيدتهم في إمامهم المنتظر في غاية الأهمية عندهم؛ ولأن الشيخ أطال أيضاً فيها لأهميتها وقد ردّ على عقائدهم الباطلة في الرجعة وبين أن نصوص الكتاب والسنة تخالف هذه العقيدة السحيفة فلاثواب، ولاعقاب، ولاحساب، ولابعث، إلا في يوم القيامة.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «إن نصوص الكتاب والسنة تخالف هذه العقيدة السخيفة أيضاً حيث إنه لاثواب، ولاعقاب، ولاحزاء، ولاعطاء، ولاحساب، ولاكتاب، إلا يوم القيامة، وهو يوم الفصل ويوم الدين، ويوم البعث، ويوم النشور، ويوم الحشر، والآيات القرآنية الناطقة بهذه الحقائق الناصعة أكثر من أن تعد أو تحصى..»(٢).

وقد استدل الشيخ بالأدلة التالية :

رَ قُولَ الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِلْ وَلا يَتَسَاءَلُونَ \* يَوْمَ يُؤْمَنُ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ خَالِدُونَ \* ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ لَعَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) الرد الكافي، ص١٦٥؛ والايقاظ من الهجعة للحر العاملي، ص٤١-٤٣، الباب الثاني.

<sup>(</sup>٢) الرّد الكافي، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، آية ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ٢٠١، ١٠٣.

يقول الشيخ معلقاً على هذه الآيات: ((وهذه الآيات صريحة في معناها لاتحتمل التأويل أنه ليس بعد الموت إلا البرزخ إلى يوم البعث، ويوم البعث هو اليوم الذي يفصل فيه بين الصالحين وغير الصالحين، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار)(().

- ٢- وقوله تعالى: ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ،
   أَوَءَابَاؤُنَا الأَوَّلُونَ، قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِيسَ، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ (٢).
- وقال الله تعالى: ﴿ وَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَيُنَبُّونٌ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، يَوْمَ يَحْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّمَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّمَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَاتَانَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحِيرٌ ﴾ (٢)
- ٤- وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (١).

يقول الشيخ معلقاً على تلك الأدلة: «أي لايكون البعث إلا يـوم الجمع للحساب والكتاب ويوم دخول الجنة والنار لاقبله .. ولايكون بعث من في القبور إلا يوم القيامة، والآيات في هذا المعنى كثيرة حداً، وكذلك الأحاديث الشريفة الثابتة عن رسول الله الله الله والكن البعث في الدنيا تنافي العقل أيضاً، ولكن الشيعة

<sup>(</sup>١) الرّد الكافي، ص١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية ٤٧ – ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن، الآية ٧ – ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية ٧.

يعتقدون عكس ذلك..»(١). فيحالفون صريح القرآن، وصحيح السنة، وإجماع الأمة سلفاً وحلى وحلى وحلى الساعة.

أمَّا عن الروايات التي رووها في المهدي القائم كما يزعمون فقد ذكر الشيخ أنها مختلقة وباطلة كذبوا بها على أئمتهم .

حيث يقول رحمه الله: «... ومن أكاذيبهم على أهل البيت أنهم نسبوا إليهم الأقوال والروايات التي تنبيء بخروج القائم من أولاد الحسن العسكري - الذي لم يولد له مطلقاً - في آخر الزمان، وإحيائه أعداء أهل البيت وقتله إياهم حسب زعمهم..»(٢).

ويقول في موضع آخر مبيناً بطلان تلك الروايات وأنها لم تُستقى إلا من اليهودية: «... وهذه الروايات واضحة في معناها تنبيء بما دست اليهودية الأثيمة من الدسائس الخبيثة بين الذين ينتسبون إلى الإسلام..»(٢).

ثم إن الشيخ له تعليقات قصيرة في الرد على بعض تلك الروايات التي رووها في مهديهم المزعوم، وتلك التعليقات كثيرة ومتفرقة لم أذكرها لكي لايطول بنا المقام (٤).

### المطلب الرابع : الإمامة وتعطيلُ الشريعة :

ومن العقائد التي يعتقد بها الشيعة تجاه أئمتهم؛ أن محبة الأئمة وموالاتهم تغني عن العمل، وبهذا يتضح حلياً تعطيلهم للشريعة والعياذ بالله تعالى وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

<sup>(</sup>١) الرّد الكافي، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الشيعة والتشيع، ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: للاستزادة: الشيعة والتشيع، ص٥١ ومابعدها .

١- قولهم على الله كذباً أنه قال: ((علي بن أبي طالب حجتي على خلقي، ونوري في بلادي، وأميني على علمي، لا أدخل النار من عرفه، وإن عصاني، ولا أدخل الجنة من أنكره ولو أطاعني))(1).

يقول الشيخ معلقاً على هذه الرواية الخبيثة التي افتروها على الله تعالى: «ومعناه أنه لاعبرة بمعصية الله تعالى في دخول الجنة والنار، بل العسبرة هي حب علي، فمن أحبه عمل بالإسلام أو لم يعمل وامتثل بأوامر الله تعالى أو لم يمتشل دخل الجنة فعليه أن يحب علياً ويفعل ماشاء فلا مؤاخذة عليه»(٢).

٧- وروى البحراني عن أبي سعيد المدائين (٦) أنه قال: ((قلت لأبي عبدا لله عليه السلام: مامعنى قول الله عز وحل في محكم كتابه: ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ (٤) فقال (عليه السلام): كتاب لنا كتبه الله ياأبا سعيد في ورق قبل أن يخلق الخلائق بألفي عام، صيره معه في عرشه، أو تحت عرشه، فيه: ياشيعة آل محمد! غفرت لكم قبل أن تعصوني، من أتى غير منكر بولاية محمد وآل محمد أسكنته حنتى برحمتي )(٥).

٢- وكذبوا على على أنه قال: ((من أحبني فهو سعيد يُحشر في زمرة الأنبياء)) (١٠).
ويعلق الشيخ على ذلك بقوله: ((يعني لايحتاج أن يقرأ القرآن ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتعب نفسه ويجهد روحه، بل عليه أن يحبه فحسب، وعلى الله

<sup>(</sup>۱) الشيعة وأهل البيت، ص٢٣٠-٢٣١؛ والبرهان في تفسير القرآن للبحراني، ص٣؛ المقدمة والخصال للقمي، ٥٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص٢٣١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، آية: ٤٦.

 <sup>(</sup>٥) الشيعة وأهل البيت، ص٢٣٢؛ والبرهان، ٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٦) الشيعة وأهل البيت، ص٢٣٣؛ والخصال، ٧٨/٢.

أن ينجيه من النار ويدخله النعيم كما صرحوا في كتبهم بعبارات واضحة غير مبهمة»(١).

- ٤- وقالوا: ((حب على حسنة لاتضر معها سيئة)) .
- ٥- وروى المجلسي عن الباقر بن زين العابدين أنه قال: ((لايخرج قطرة ماء بكاء على الحسين إلا ويغفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر))(٢).
- ٦- وروى الكشي أن شارب الخمر ذُكر عند جعفر بن الباقر فقال: ((وماذلك على الله أن يغفر لمحب علي))<sup>(3)</sup>.

فهذه أقوالهم وقد ردّ عليهم الشيخ وبين أن القصد من تلك العقائد والأقوال هو تعطيل الشريعة، وإبعاد المسلمين عن تعاليم الكتاب، والسنة الآمرة بالإيمان والعمل الصالح.

يقول رحمه الله تعالى: «... فانظر كيف تُعطّل الشريعة المحمدية البيضاء، وكيف تُلغي أحكامها وأوامرها، فهذا هو المطلوب والمقصود، ولأجل هذا كونت هذه الفئة، وأنشئت هذه الطائفة، وكتبهم مليئة، بمثل هذه الدسائس، وعليها يتكلمون، وبها يعتقدون، ولكن الشريعة التي جاء بها محمد الأمين عليه الصلاة والسلام ماتخبرنا إلا بأن النجاة مدارها ليس إلا على الإيمان والعمل الصالح». (٥).

ثم بين الشيخ كذب تلك الروايات وأن الهدف منها زيادة على تعطيل الشريعة فإنهم يريدون اطلاق عنان النفس وراء اللذات والشهوات ويرون أن في الإسلام الصحيح تقييداً لهم فهم لايطيقون العبادات لذلك كذبوا على الله وعلى رسوله،

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت، ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت، ص٢٣٧؛ وتفسير منهج الصادقين، لفتح الله الكاشاني ١١٠/٨.

<sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص٣٦؟ وجلاء العيون للمجلسي، ٢/٨٦٤.

<sup>(</sup>٤) الشيعة والسنة، ص٥٢٥؛ ورجال الكشي، ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) الشيعة والسنة، ص ٥٣.

## وعلى أئمتهم.

وأوضح الشيخ أن أهل البيت لأينْحُون أحداً من عـذاب الله ولايُدْخِلُون أحـداً الله ولايُدْخِلُون أحـداً الله بسبب حبهم بـل لابـد مـن العمـل الصالح، وطاعـة الله، وطاعـة رسـوله الله واستدل بالأدلة الشرعية التالية:

- ١- قول الله تعالى: ﴿ أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَا مَا سَعَى،
   وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى ﴾ (١).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه، وَمَنْ يَعْمَــلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرًا يَرَه، وَمَنْ يَعْمَــلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرًا يَرَهُ ﴾ (٢).
  - ٣- وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (٣).
- ٤ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّالِحَـاتِ يَهْدِيهِـمْ رَبُّهُـمْ بِإِيمَـانِهِمْ
   تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ (٤).
- ٥- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَللَهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ( ) .

يقول الشيخ: «فبيّن الله في هذه الآيات المباركة من الكتاب أن لانجاة ولافلاح ولافوز إلا بالتمسك بحبل الله، والعمل بكتاب الله، والامتثال بأوامره، والطاعة له ولرسوله، والتقرُّب إليه بالعبادات من الصلوات، والزكاة، والصيام، والحج، والدخول في دين الله كافة، واجتناب محارمه، ومعاصيه، ودون ذلك لايفيد، سواء كانت قرابة

سورة النجم، الآية ٣٨، ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة، الآية ٧، ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، آية ٣٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية ٢١٨.

حسب ونسب الأولياء الله وصلحائه أو رسل الله وأنبيائه اللهم إلا بالعمل الصالح، فهذا هو أبولهب عم الرسول الحقيقي وصهر ابنتيه، ومن عشيرته وأقربائه نزلت فيه: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ (١). وذاك أبوطالب عمه الثاني، وأمر أَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ (١). وذاك أبوطالب عمه الثاني، نزلت فيه الآية عندما أراد رسول الله الاستغفار له: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم ﴾ (٢).

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن مدار النجاة يكون على الإقرار بتوحيد الله تعالى ورسالة نبيه في والعمل بالكتاب والسنة. يقول رحمه الله: «.. هذا ولايخفى على كل من تأمل القرآن، وتصفح في معانيه؛ أن مدار النجاة هو على الإقرار بوحدانية الله عز وجل ورسالة نبيه الصادق في والعمل بما أمر في الكتاب والسنة»(1).

ثم حتم الشيخ رده بقوله: «فهذا هودين القوم وهذا هو مذهبهم المبني على المقابر، والمشاهد، والزيارات، والبكاء، والحب، والولاء، لا العمل، ولا الفروض، ولا الواحبات، ولا الحدود، ولا المنكرات، ولا السيئات» (٥).

فهذه عقائد الشيعة في الإمامة والأئمة التي عرضها الشيخ ورد عليها وهناك عقائد أخرى لهم في الإمامة منها: نزول الوحي والملائكة على الأئمة (٢٠)، ومنها القول

سورة المسد الآية ١ - ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ١١٣.

<sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت، ص٢٣٦-٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) الشيعة وأهل البيت، ص٢٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الرد الكافي، ص ١٤١ ومابعدها.

الباب الثالث: جهوده

بعصمة الأئمة(١)، والحلول والتناسخ للأئمة ولغيرهم(٢).

وتلك العقائد تعرض لها الشيخ وأوفاها حقها من ناحية عرضه لها أمَّا الرّدود عليها فكانت يسيرة لذلك اكتفيت بالإشارة إليها في محلها من كتبه رحمه الله تعالى.

(١) انظر: الشيعة والتشيع، ص٣٠٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشيعة والتشيع، ص٩٩٦؛ والرد الكافي، ص١٧٢-١٧٣.

الباب الثالث: جهوده

# الفصل الثاني

# جهوده في الرد على عقائد الصوفية

المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى.

المطلب الأول: الحلول والانتحاد والفناء أو مايسمونه" وحدة الشهود".

المطلب الثاني: وحدة الوجود.

المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في الولاية وختم النبوة.

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في العبادات. وفيه مطالب وهي:

المطلب الأول: عقائدهم في الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية.

المطلب الثاني: عقائدهم في ترك الفرائض، والنوافل من العبادات وبدعهم فيها.

المبحث الرابع: الرِّد على عقائله هم في نسخ الشريعة ورفع التكاليف.

المبحث الخامس: الرِّد على عقائدهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال.

البحث السادس: الرّد على عقائدهم في الأئمة والأولياء.

المطلب الأول: عقائدهم في أن الأولياء يعلمون الغيب.

المطلب الثناني: عقائدهم في مساواة الولي بالنبي، وتفضيل الأوليناء على الأنبياء.

المطلب الثالث: عقائدهم في عصمة والأولياء.

المطلب الرابع: عقائدهم في عدم خلوّ الأرض من الأولياء، ووجوب معرفتهم.

#### المبحث الأول

#### الرد على عقائدهم في الله تعالى

رد الشيخ إحسان رحمه الله تعالى على عقائد الصوفية (۱) الباطلة المتعلقة بالله تعالى، فهناك مصطلحات للصوفية قام عليها مذهبهم وتأسست عليها ديانتهم (۲)، تلك المصطلحات مخالفة لما شرعه الله تعالى؛ بل إن بعضها هو عين الكفر والعياذ بالله تعالى؛ لأنه تعد على حناب الألوهية وتعد على الخالق عز وحل، ومن تلك

<sup>(</sup>١) تعريف الصوفية: هناك خلاف في أصل التصوف واشتقاقه، وهذا الخلاف ليس بين الباحثين فقط بل نحده عند الصوفية أنفسهم، وهناك أقوال مختلفة في أصل كلمة صوفي، كما يذكر ابن تيمية فقيل: إنها نسبة إلى أهل الصفة، وقيل إلى الصفوة، وقيل نسبة إلى صوفة بن بشر بن طانحة وهي قبيلة قديمة من العرب كانت محاورة لمكة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية "وقيل... نسبة إلى لبس الصوف فإنه أوّل ما ظهرت الصوفية من البصرة التي كان فيها من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف.. ما لم يكن في سائر أهل الأمصار.." انظر الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٠ وهو الذي ذكره الشيخ إحسان إلهي وذهب إليه في كتابه التصوف ص ٣٥، ويرى الدكتور زكي مبارك في كتابه التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق" ج١ ص ١٦٠، أن التصوف مجموعة من الأفكار الإسلامية والنصرانية واليهودية، أو هو الخلاصة الروحية من تلك الديانات الثلاث"، ويرى محمد شفقة في كتابــه "التصوف بين الحق والخلق، ص ٧"، أن التصوف طريقة زهدية في التربية النفسية يعتمد على جملة من العقائد الغيبية (الميتافيزيكية) مما لم يقم على صحتها دليل في الشرع ولا في العقل" وفي الموسوعة الميسرة (ص ٣٤١) أن التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي عقب الفتوحات الإسلامية وازدياد الترف والرحاء الاقتصادي فجاءت كردة فعل مضادة لذلك في حمل بعضهم على الزهد، ثم تطور بهم الأمر حتى أصبحت لهم طريقة تعرف باسم الصوفية، وترى أن تربية النفس والوصول بها إلى معرفة الله تكون بالكشف والمشاهدة حتى تداخلت طريقتهم تلك مع الفلسفات الهندية، والفارسية، واليونانية، (وللاستزادة. انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواحي، ص ٧٨٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) انظر: دراسات في التصوف ص ٢٨٩ وما بعدها.

المصطلحات: الحلول والاتحاد، وكذلك وحدة الوجود وقد حعلت هذا المبحث في مطلبين:

# المطلب الأول: الحلول والانتجاد والفناء ويسمونه "وحدة الشهود".

ومعنى هذا أن الله - تعالى عما يقولون - يحل في العبد، وأن العبد يفنى في ذات الله تعالى فتزول الصفات البشرية وتبقى الصفات الإلهية، فيكون العبد والرّب شيئاً واحداً - والعياذ بالله تعالى من هذا الكفر - يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فمما يدلّ على اعتقاد الصوفية بحلول ذات الله تعالى في العبد اصطلاحهم "الفناء" وهو من أهم المصطلحات التي يقوم عليها مذهبهم وتتأسس عليها ديانتهم. والفناء عند المتصوفة: فناء ذات العبد في ذات الرب، فتزول الصفات البشرية في هذا المقام، وتبقى الصفات الإلهية، وتفنى جهة العبد البشرية في الجهة الربانية فيكون العبد والرب شيئاً واحداً - والعياذ باللهي، (۱).

وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:-

١ يقول داود القيصري<sup>(۲)</sup>: «المراد من الفناء فناء جهة العبد البشرية في الجهة الربّانية إذ لكل عبد جهة من الحضرة الإلهية... وهذا الفناء موجب، لأن يتعين العبد بتعينات حقانية وصفات ربانية»<sup>(۲)</sup>.

<sup>·</sup> (۱) دراسات في التصوف، ص ۲۸۹.

<sup>(</sup>٢) هو: داود بن محمود بن محمد، شرف الدين القيصري، أديب من علماء الروم من أهل قيصرية، له كتب كثيرة منها: مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم، ويعرف عقدمة شرح الفصوص، وشرح الخمرية لابن الفارض، ورسالة في أحوال الخضر، وشرح التائية لابن الفارض، توفي سنة ٥٧١هـ، (انظر: الأعلام ج٢ ص ٣٣٥، ومعجم المؤلفين ج١ ص ٧٠٢ رقم ٥٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٢٨٩، ومقدّمة في الفصوص للقيصري مخطوط، نقلاً عن حتم الأولياء للحكيم الترمذي ص ٤٩١، ط بيروت.

٢ - ويقول النفزي الرّندي<sup>(۱)</sup>: «فناء في الذات: - أي لا موحود على الإطلاق إلا
 ١ لله تعالى، وأنشدوا في ذلك:

## فيفنى ثم يفنى ثم يفنى فكان فناؤه عين البقاع))(٢)

- ٣ "ويعتبر فريد الدين العطّار فناء السالك في الله كفناء القطرة في البحر)".
- ويقول عبد الكريم الجيلي<sup>(3)</sup>: ((إن العبد إذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يتجلى عليه باسم أو صفة، فإنه يفني العبد فناءً يعدمه عن نفسه، ويسلبه عن وحوده، فإذا طمس النور العبدي وفني الروح الخلقي أقام الحق سبحانه وتعالى في الهيكل العبدي))
   العبدي)

وذكر الشيخ أن مقام الفناء عند الصوفية هو الذي ادعى فيه كثير من مشائخ الصوفية الحلول والاتحاد وساق الشيخ بعضاً من تلك الإدعاءات والأقوال ومنها:

١ - قول أبي يزيد البسطامي: ((سبحاني ما أعظم شأني))(١). وجاءه رجل وهو في

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يحيى بن أحمد النفزي الرُّنْدي، ذكر عنه صاحب معجم المؤلفين أنه فاضل، وأَمَّ بحامع القرويين، له تخاريج ومسلسلات، توفي سنة ۸٤٨هـ، (انظر معجم المؤلفين ج٣ ص ٧٦٥ رقم ٧٦٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ٢٩٠، وغيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزي الرندي ٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٢٩٠، ومنطق الطير لفريد الدين العطّار المقالـة ٤٤، ٤٠٤، ط دار الأندلس، بيروت.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٢٩٢ من البحث.

<sup>(</sup>٥) دراسات في التصوف ص ٢٩٢، الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي ١/٩٤، ط ٤ البابي عام ١٤٠٢هـ.

<sup>(</sup>٦) دراسات في التصوف، ص ٢٩٢، وقوت القلوب لأبي طالب المكي ٧٥/٢، ورسالة ترتيب السلوك للقشيري ص ٧٣، وفواتح الجمال لنجم الدين الكبري، ص ٣٦، ودرر الغواص للشعراني، ص ٨٥، وإيقاظ الهمم لابن عجيبة، ص ٢٠٤، وجمهرة الأولياء ٢٣٤/١.

الصومعة وقال هل أبو يزيد في البيت؟ فقال: ((هل في البيت إلا الله)) الله عن ذلك علواً كبيراً -.

- ٢ ونقل الفيتوري عن أبي راوي الفحل (٢) أنه كان يقول: ((لا إله غيري ولا معبود سواي إلى أن سمع به علماء أفريقية فأنكروا عليه، وأفتوا بتكفيره ففر منهم))
  - ولما سُعل الحلاّج (ئ) (رمن أنت فقال: أنا الحق) (ث) ومن أشعاره المشهورة قوله:
     رأيت ربي بعين قلبي فقلت: من أنت؟ قال: أنت.
     ففي بقائي ولا بقائي وخدت أنت
     أشار سري إليك حتى فنيت عني ودمت أنت) (١)

وقوله: أنا من أهوى ومن أهوى أنا

#### نحن روحان حللنا بدنــــا

### روحه روحي وروحي روحه

# من رأی روحین حلّت بدنسا<sup>(۷)</sup>

هذا عن الحلول والفناء والاتحاد عند الصوفية والذي يسمونه أيضاً وحدة الشهود (٨)، وقد ردّ الشيخ عليهم وبيّن أن ذلك تعدّ على الذات الإلهية، وأن تلك

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف، ص ٢٩٣، وكشف المحجوب للهجويري، ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٢٩٤، والوصية الكبرى لعبد السلام الفيتوري، ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٣٢٧ من البحث.

<sup>(</sup>٥) دراسات في التصوف، ص ٢٩٥، وانظر مكاشفة القلوب للغزالي، ص ٢٦، ط. الشعب، القاهرة، وعوارف المعارف للسهروردي، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٦) دراسات في التصوف، ص ٢٩٥، وديوان الحلاّج، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٧) دراسات في التصوف، ص ٢٩٦، وإيقاظ الهمم لابن عجيبة، ص ٥٨ - ٥٩.

<sup>(</sup>A) يقول الجرجاني في تعريفاته: "الاتحاد وهو: تصيير الذاتين واحدة، ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً، .. والاتحاد هو: شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل موجود بالحق فيتحد به الكلّ من حيث كون كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه لا من حيث أن

العقائد والمصطلحات لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل إن المسلمين ينفرون من ذلك ويعجبون من الصوفية، يقول رحمه الله تعالى: «... إنّ الصوفية تكلّموا وراء ستار هذه المصطلحات والكلمات في موضوعات لا تمت إلى الإسلام بصلة، واعتقدوا بالحلول والاتحاد، والوصول والاتصال. وقد استغرب المسلمون عقائدهم وأفكارهم هذه» (1).

ثم بيّن الشيخ أن تلك الألفاظ ماهي إلا ضلال وابتعاد عن سواء السبيل بل إنها تقتضي حروج أصحابها من الدين عياذاً با لله تعالى، ثم بيّن الشيخ أنه لا صحة لكلام من يُبرئ الصوفية من القول بالحلول والاتحاد، ويسمون ذلك شطحات صوفية (١) ليس إلاّ، وذكر الشيخ أن هذه الألفاظ لم تصدر من الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعبد الناس وأخشاهم لله – بعد الأنبياء عليهم السلام – وقد حفظهم الله من التفوّه بهذه الكلمات الكفرية، أمَّا الصوفية فهم بعيدون كل البعد عما ادعوه من أنهم أولياء الله، يقول الشيخ: (رإن هذه العبارات ومثلها تقتضي خروج أصحابها عن الدين، وأنها ضلال عن قصد السبيل، ونتيجة للاشتغال بالفلسفات الإشراقية وغيرها، وإلا فَلِمَ لَمْ تصدر هذه العبارات من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم أعبد الناس وأخشاهم لله. وأن الله يحفظ وليه من التفوه بهذه الكلمات الكفرية، والشيطان هو الذي يتكلم على ألسنتهم ويستولي على أذهانهم وقلوبهم. أعاذ الله جميع المسلمين من ذلك),(١).

له وجوداً حاصاً اتحد به فإنه محال، وقيل الاتحاد: إمتزاج الشيئين واختلاطهما حتى تصير شيئاً واحداً لاتصال نهايات الاتحاد، وقيل الاتحاد وهو القول من غير رؤية وفكر" (التعريفات للحرجاني ص ٦).

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: دراسات في التصوف، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٢٩٤.

### المطلب الثانب: ((وحدة الوجود)):

ومن العقائد الصوفية المتعلقة بالألوهية: ((وحدة الوجود))

ومعنى هذه العقيدة عند الصوفية: أن الله متحل في كل شيء من الكون حتى في الكلاب والخنازير - والعياذ با لله تعالى- يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: «فيعتقد كثير من الصوفية بأن ليس هناك فرق بين الله وخلقه إلا أن الله تعالى كل، والخلق حزؤه، وأن الله متحل في كل شيء من الكون حتى الكلاب والخنازير - عياذاً با لله، فالكل مظاهر له - سبحانه - وما في الوحود إلا الله فهو الظاهر في الكون، والكون مظهره».(١).

### وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

- ١ حول ابن عربي: (رفالكل أسماء الله، أسماء أفعاله، أو صفاته، أو ذاته، فما في الوجود إلا الله، والأعيان معدومة في عين ماظهر فيها))(٢).
- ٢ ونقل ابن عجيبة الحسني عن ابن وفا(٢) أنه قال: ((ولا شيء في الكون سواه)).
  - ٣ ويقول النسفي (٥): ((إن الله هو الموجود حقيقة، والعالم كله حيال ووهم)) (٦).
- ٤ ويقول النفزي الرّندي: ﴿لا موجود سوى الله تعالى على التحقيق، وإنّ وجود

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ٢٩٧، والفتوحات المكية لابن عربي ٢٤٤٢ - ٤٠.

<sup>(</sup>٣) هو: على بن محمد بن محمد بن وفا أبوالحسن القرشي الأنصاري الشاذلي، المالكي، متصوف اسكندري الأصل، ولد في القاهرة سنة ٥٧هـ له مؤلفات منها: الباعث على الخلاص في أحوال الخواص، والعروش وله ديوان شعر فيه قول بالإلحاد والاتحاد – والعياذ بالله –، توفي سنة ٨٠٧هـ. (انظر: الأعلام ج٥ ص ٧، ومعجم المؤلفين ج٢ ص ٢٢٥ رقم ١٠١٠).

<sup>(</sup>٤) دراسات في التصوف، ص ٢٩٨، وإيقاظ الهمم لابن عجيبة، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) هو عزيز بن محمد النسفي، صوفي من آثاره، المقصد الأقصى في التصوف، توفي سنة ٥٣٥هـ (انظر: معجم المؤلفين ج٢ ص ٣٧٨ رقم ٨٩٧٤).

<sup>(</sup>٦) دراسات في التصوف، ص ٢٩٩، وزبدة الحقائق للنسفي، ص ٨٢.

ما سواه إنما هو وهم مجرّد)).

ثم ساق الشيخ أقوالاً لهم تعتبر تطبيقاً عملياً على عقيدتهم تلك ومنها:

١ - ذكر الطوسي عن أبي حمزة الصوفي (٢) ((أنه كان إذا سمع صوتاً مثل هبوب الرياح، وخرير الماء، وصياح الطيور فكان يصيح ويقول: لبيك)(٢).

٢ - وكان أبوالحسين النوري إذا سمع نباح الكلاب قال: ((لبيك وسعديك)) ٢ -

٣ - ويقول بايزيد الأنصاري<sup>(٥)</sup> عن الذات الإلهية - والعياذ بالله -: (رإن الشيطان صورة تجلى فيها بصفة الإضلال والإغواء)) (١).

وقد ساق الشيخ أقوالاً لهم في ذلك كثيرة تفيد أن الصوفية يعتبرون كل ما في الوجود هو الله - تعالى عمّا يقولون - حتى القردة، والخنازير والحمير، وفي اليهود والنصارى وفي الحروف مع النقط، والكلاب، وفي الشجر والحجر، والطيور، بل وفي روث الدواب عياذاً با لله تعالى (٧).

ثم ذكر الشيخ أن الصوفية عشقوا الصور الجميلة من الصبيان والنساء وغيرهم لاعتقادهم أنها مظاهر الحق، فحبها حب لله - تعالى عما يقولون - يقول الشيخ: (...اعتقد الصوفية أن الله يتحلى في الصور الجميلة من النساء والصبيان، فالعشق بهن هو العشق بذات الله تعالى، وعلى ذلك لا يستحيون من ذكر وقائعهم التي مضت بهم

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف، ص ٢٩٨، وغيث المواهب العلية للنفزي الرندي ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

 <sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٣٠٠، وكتاب اللّمع للطوسي، ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) دراسات في التصوف، ص ٣٠٠، وإيقاظ الهمم لابن عجيبة الحسني ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) دراسات في التصوف ص ٣٠١ - ٣٠٠، ومقصود المؤمنين، لبايزيد الأنصاري ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: دراسات في التصوف، ص ٣٠٠- ٣٠١ وما بعدها.

من العشق بالجواري والصبيان (١) ومن أقوالهم في ذلك ما قاله ابن عربي في ذلك: «... فمن أحبّ النساء على هذا الحدّ فهو حبٌّ إلهي (٢).

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم تلك بين ضلالهم وزيغهم وأن ذلك كفر وزيغ وضلال يقول الشيخ: «وبناءً على هذه المعتقدات الكفرية الضالة وهذه الأباطيل الشركية الزائفة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كفر القائلين بالاتحاد أعظم من كفر النصارى»(٢).

ثم نقل الشيخ إحسان قول عبد الرحمين الوكيل حينما علق - أي - الوكيل على قول الصوفية في وحدة الوجود وقولهم أن جيفة الكلب هي ذات الله - تعالى الله علوا كبيراً - فقال الوكيل: «وليس هذا بمستغرب ممن يدينون بأن الله سبحانه عين كل شيء، فالروث شيء، والجيفة المنتنة شيء، والخنزير شيء، والبغي الهلوك شيء، والأحمق المأفون شيء، وحسب الصوفية أن تكون هذه بعض أربابهم والمتهم» (1).

ورد الشيخ عليهم حينما قالوا بعشق الصور الجميلة وأنها مظاهر للحق، حيث قال بعد أن ساق عقيدتهم في ذلك: ((إن الصوفية قد عشقوا الصور الجميلة لاعتقادهم أنها مظاهر الحق، فتصوف وحدة الوجود دعوة إلى خلاعة ماجنة وإلى حبّ الشهوات الرذيلة، حيث جعلوا العشق الطبيعي سلماً للحب الإلهي، وحاكوا في كتبهم الحكايات الغزلية والأساطير العشقة، وجعلوا بحنون ليلي قصدوة لهمون في الغزلية والأساطير العشقية، وجعلوا بحنون ليلي أنها قية المحتون العشرة والأساطير العشرة والمحتون المحتون الم

دراسات في التصوف، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ٣٠٢، وفصوص الحكم لابن عربي، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) دراسات في التصوف، ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) هو قيس بن الملوّح بن مزاحم العامري، شاعر غزل، من المتيمين من أهل نحد لم يكن محنوناً وإنما لقب بذلك لهيامه في حبّ ليلى بنت سعد، قيل أنه نشأ مع ليلى إلى أن كبرت فحجبها أبوها، فهام قيس على وجهه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوش فيذهب تارة إلى الشام، وتارة

حبهم لله تعالى<sub>))</sub>(١).

ثم بين الشيخ أن فعل الصوفية ذلك ماهو إلا دعوة إلى معصية الله تعالى وإلى معصية رسوله على، لأن الله أمر بغض البصر، يقول الشيخ «فانظر إلى القوم كيف يدعون إلى معصية الله ورسوله بالحث على النظر إلى النساء الجميلات، بدليل أن النظر إلى جمالهن يوصل إلى مجبة الله ودال على حبه إذ أنه هو خالق ذاك الجمال، وأن خالقه أجمل منه. فأين قول الله عز وحل، الذي أمر فيه المؤمنين فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون (١) ولكن حب الشهوات قد استعبد الصوفية وذهب بهم إلى أنهم كذبوا على رسول الله على أنه قال: (النظر إلى الوجه الحسن عبادة)(٢).

إلى الحجاز، وتارة إلى نحد، إلى أن وُجد بين أحجار وهو ميت فحُمل إلى أهله، لـه ديـوان حُمع فيه بعض شعره، توفي سنة ٦٨هـ. (انظر: الأعلام ج٥ ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، آية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٣٠٣ - ٣٠٤.

الباب الثالث: جهوده

### المبحث الثاني

# الردّ على عقائدهم في الولاية وختم النبوّة

يعتقد الصوفية أن النبوة لم تختم بمحمد في وأن رسالة الله لا تنقطع أبداً وأنه يأتي نبي بعد نبي حيناً بعد حين، ويعتقدون أن جبريل - عليه السلام - ينزل على أئمتهم بالوحي، وأن الله يُكلمهم من غير حجاب (١)، ثم ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها:-

- ۱ يقول عبد القادر الحلبي المعروف بابن قضيب البان (۲) -: «كلّ ما خصّت بـ ه الأنبياء، خُصّت به الأولياء» (۳).
  - $\gamma = \frac{1}{2} ( \frac{1}{2} )$  الدين الكبرى  $( \frac{1}{2} ) : ( \frac{1}{2} ) : ( \frac{1}{2} )$
- ٣ وذكر الشعراني: «أن الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان في حاجة يقول له: «اصبر حتى يجيء حبريل» (٦).
  - ٤ ويقول الدّباغ (٧): «ينزل الملك على الوليّ بالأمر والنهي». (
- o ويقول إبراهيم المتبولي (٩): «لي ثلاثون سنة وأنا مقيم في حضرة الله لم أحرج،

<sup>(</sup>۱) انظر: التصوف، ص ۱۵۹ وما بعدها، و ص ۱۹۷ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٢٧٦ من البحث.

<sup>(</sup>٣) التصوف، ص ١٦٢، والمواقف الإلهية لابن قضيب البان، ملحق بكتاب الإنسان الكامل، لعبد الرحمن بدوي، ط. وكالة المطبوعات، الكويت، عام ١٩٧٦م.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٣١٨ من البحث.

<sup>(</sup>٥) التصوف ص ١٦٤، وفوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبرى، ص ١٠.

<sup>(</sup>٦) التصوف ص ١٦٤، والأخلاق المتبولية للشعراني، ج ١ ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته في ص ٣٠٣ من البحث.

<sup>(</sup>٨) التصوف، ص ١٦٥، والإبريز للدّباغ، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٩) هو إبراهيم بن علي بن عمر، برهان الدين الأنصاري المتبولي صوفي، مصري من أهل متبول، وللعامة فيه اعتقاد وغلو، توفي سنة ٨٧٧هـ في المنوفية بمصر، لـه كتاب الأحلاق

وجميع ما أتكلم به إنما أكلم به الحق سبحانه (١).

- $7 e^{-\frac{1}{2}} = e^{-\frac{1}{2}} =$
- ٧ ويقول ابن عربي: (رويجمع النبوة كلها أم الكتاب ومفتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلق. وإن كان التشريع قد انقطع، فالتشريع جزء من أجزاء النبوة، فإنه يستحيل أن ينقطع حبر الله وأحباره من العالم، وإذ لو انقطع لم يبق للعالم غذاء يتغذى به في بقاء وجوده))(1).
- ٨ وكان ابن عربي يقول أيضاً -: (رحدثني قلبي عن ربي) في كتبه ورسائله،
   ويقول: (روما صنفت كتاباً عن تدبر واختيار إلا بأمر الله وإرشاده))(٥).

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم تلك ردّ عليهم وبين أن تلك الأقوال ماهي إلا خزعبلات وترّهات، عارضوا بها كتاب الله وسنة رسوله وبيّن أن الصوفية استقت تلك العقيدة من الشيعة الرافضة التي تريد القضاء على الإسلام بعقائدها الخبيثة ومؤامراتها الخسيسة<sup>(1)</sup>.

يقول الشيخ: «..نريد أن نذكر هنا عقيدة صوفيّة خبيشة أخرى، أخذوها من بعض فرق الشيعة، من الخطابية، والخرمية، والمنصورية وغيرها بأن رسالة الله لا تنقطع أبداً، وأن النبوة جارية، ويأتي نبي حيناً بعد حين.. وهم بدورهم أخذوها من اليهوديسة

المتبولية، والوصية المتبولية، (انظر: الطبقات للشعراني ج٢ ص ٨٣ وما بعدها رقم ٣٢٢، والأعلام ج١ ص ٥٣).

<sup>(</sup>١) التصوف، ص ١٧٢، والأخلاق المتبولية للشعراني ٤٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٣٠٣ من البحث.

<sup>(</sup>٣) التصوف ص ١٧٥، وطبقات الشعراني ٦٩/٢.

<sup>(</sup>٤) التصوف، ص ١٩٨، والفتوحات المكية لابن العربي ٩٠/٢.

<sup>(</sup>٥) التصوف، ص ١٧٥، وتنبيه المغترين للشعراني، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: التصوف، ص ١٦٢.

مثل العقائد الأحرى.. ومعلوم أن هذه العقيدة لم تعتنقها فرق الشيعة إلا للقضاء على الإسلام وهدم كيانه، وفتح الأبواب على الدحالين والكذابين لترويج نبواتهم الباطلة ودعاويهم الكاذبة، وإخراج المسلمين عن حظيرة الإسلام، وإدخالهم في بؤرة الكفر والارتداد، وابعادهم عن محمد الصادق المصدوق الأمين عليه الصلاة والسلام وعن شريعته السماوية السمحاء، ونشر الفتن والقلاقل بينهم، وفك جمعيتهم، وتشتيت شملهم، وتفريق كلمتهم، وتمزيق جماعتهم، والقضاء على شأنهم وشوكتهم، وسد سيل النوركي لا يعم المعمورة، ويشمل الكون، ووضع العراقيل في طريقه، مخالفين النصوص الصريحة المعارضة في كلام الله الحكم، وحديث رسول الله الثابت عنه عليه الصلاة والسلام».(١).

ثم بعد ذلك استدل الشيخ على بطلان تلك العقيدة الخبيثة بالأدلة من الكتاب والسنة التي دلت على ختم النبوّة بمحمد على في هذا الجال:

- ١ قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
   النَّبِينَ ﴾ (٢).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ (٣).
- ٣ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
   لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) التصوف، ص ۱۹۷، وانظر فرق الشيعة للنوبخيتي ص ۷۰ وما بعدها، والمقالات والفرق للقمي ص ٤٦، ٥٤، ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، آية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ، الآية ٢٨.

الباب الثالث: جهوده

٤ - وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١).

وبعد أن ساق الأدلة الشرعية في ذلك قال رحمه الله تعالى: «وغيرها من الأحاديث الكثيرة الكثيرة في هذا المعنى، ولكن القوم يقولون عكس ذلك، معرضين عن كلام الله وكلام رسوله على متبعين غير سبيل المؤمنين» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) التصوف، ص ۱۹۸.

#### المحث الثالث

## الردّ على عقائد الصوفية في العبادات

رد الشيخ على عقائد الصوفية في عباداتهم التي خالفوا فيها الشريعة الإسلامية الصحيحة، حيث إنهم ابتدعوا أشياء في عباداتهم وشرّعوا لأنفسهم وقننوا أشياء لم ينزل الله بها من سلطان، بل بلغ بهم الأمر أن يستهزؤا بثواب الطاعات وبعقاب المعاصي والعياذ بالله، وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك وردّ عليها. وعقائد الصوفية في العبادات وما يتعلق بها كثيرة حداً قد جعلتها في مطلبين:

# المطلب الأوّل: عقائدهم في الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية.

الصوفية لا يعبدون الله طمعاً في الثواب وحوفاً من العقاب، بل يعبدون الله كما يزعمون حباً وشوقاً لله تعالى، فهم يرون أن الجنة والنار لا تساوي شيئاً عندهم، بل بلغ بهم الأمر إلى الاستهزاء بالجنة والنار واحتقار من يعبد الله خوفاً من ناره وطمعاً في جنته، وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:-

- ١ يقول أبوالحسن بن الموفّق<sup>(۱)</sup> المتوفي سنة ٢٦٥هـ: ((اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك أعبدك خوفاً من نارك، فعذّبني بها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خبّاً من لجنتك وشوقاً إليها فعدني بها، وإن كنت تعلم أني أعبدك حُبّاً مني لجنتك وشوقاً إليها فاحرمنيها)(٢).
- ٢ ويقول الإسكندري (٣): ررمن عبده لشيء يرحوه منه أو ليدفع بطاعته ورود

<sup>(</sup>۱) هو علي بن الموفق، توفي سنة ٢٦٥هـ، و لم أقف له على ترجمة مطولة. (انظر تهذيب حلية الأولياء ج ٣ ص ٤٠٩ رقم ٥٨٢، ودراسات في التصوف ص ٧٧).

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ٧٧، وطبقات الأولياء لابن الملقن ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي بن عبد الخالق، أبو محمد، ابن أبي الثناء اللحمي الإسكندري، ولد سنة ٦٣٥هـ بالاسكندرية، وهو فقيه مالكي، صوفي، ضرير، وعاش في الاسكندرية، وكان له فيها رباط مشهور به، توفي سنة ٦٣٨هـ في مكة، وله كتب منها:

العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه)) الع

٣ - ونقلوا أن رابعة العدوية البصرية (٢) أنشدت: -

(رويعبدون الله خوفاً من لظى فلظى قد عبدوا لا ربنا وليعبدون الله خوفاً من لظى قد عبدون الوثنا))(٢)

٤ - ويقول سليمان الداراني (١٤): ((إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الله حوف النار ولا رجاء الجنة))

شرح الدلالة على فؤاد الرسالة للقشيري، وشرح الرعاية للمحاسبي (انظر: الأعلام ج ٤ ص ١٥٥)، وهناك اسم آخر بهذه التسمية وهو داود بن عمر بن إبراهيم الشاذلي المالكي، أبو سليمان الإسكندري، من فقهاء المالكية، متصوف توفي في الاسكندرية سنة ٧٣٢هـ، من كتبه إيضاح المسالك على المشهور من مذهب مالك، وكشف البلاغة، ومختصر التلقين وغيرها، (انظر: الأعلام ج٢ ص ٣٣٣) وقد ذكرت ذلك لأن الشيخ إحسان رحمه الله أطلق التسمية بقوله "يقول الاسكندري" وهناك عدة أشخاص بهذه التسمية ولكن الذين ينتسبون إلى الصوفية منهم هما الرحلان اللذان ذكرتهما، والراجح أنه الأول منهما والله أعلم.

(١) دراسات في التصوف، ص ٧٧، وغيث المواهب... ٢٣٩/١.

(٢) هي رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية، أم الخير، مولاة آل عتيك وهي مشهورة من أهل البصرة وولدت فيها، لها أحبار في العبادة والنسك، ولها شعر، توفيت سنة ١٣٥هـ، وقيل ١٨٥هـ (انظر: طبقات الشعراني ج ١، ص ٦٥ - ٦٦ رقم ١٢٢ ووفيات الأعيان ج ١ ص ١٨٠، والأعلام ج٣ ص ١٠).

(٣) دراسات في التصوف، ص ٧٠، وترصيع الجواهـ المكيـة لعبـد الغـني الرافعـي، ص ٩٥، ط المطبعة العامرية، عام ١٣٠١هـ.

(٤) هو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي، زاهد مشهور من أهل داريا (بغوطة دمشق) من كبار المتصوفين، وله أخبار في الزهد، يوجد طرفاً منها في الرسالة القشيرية للقشيري، توفي سنة ١٥ ٢هـ، والشيخ إحسان ذكره بلفظ سليمان ولعل كلمة "أبو" سقطت لأنني لم أقف عليه بلفظ "سليمان"، (انظر: الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري ص ٤٠، والأعلام ج ٣ ص ٢٩٣ – ٢٩٤).

(٥) دراسات في التصوف، ص ٧٩، وكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء للدمياطي ص ١٠٧.

- ويقول أبوالفضل الأحمدي<sup>(۱)</sup>: «أرباب الجنة تشتاق إليهم الجنة، وهم لا يشتاقونها»
- ويقول أبو يزيد البسطامي<sup>(۳)</sup>: «وددت أن قامت القيامة حتى أنصب خيمتي
   على باب جهنم، فسأله رحل: ولم ذاك يا أبا يزيد؟ فقال: إني أعلم أن جهنم
   إذا رأتني تخمد»<sup>(3)</sup>.
  - ٧ ويقول الشبلي: ﴿إِن الله عباداً لو بزقوا على جهنم لأطفؤها﴾ (٥).
- ٨ ويقول أبوموسى (١٠): (رما النار؟ لأستندن إليها غداً، وأقول: اجعلني لأهلها فداء
   أو لأبلعنها، ما الجنة؟ لعبة صبيان (٧).

فهذه بعض أقوالهم في الثواب والعقاب واستهزاؤهم واحتقارهم للجنة والنار والاستخفاف بهما والعياذ با لله تعالى، وقد ردّ الشيخ عليهم في ذلك وبيّن مخالفتهم للكتاب والسنة فيما ابتدعوه من عباداتهم وفيما قالوا في ثواب الأعمال والطاعات وعقاب المعاصي والزلاّت، وبيّن الشيخ ابتعادهم عن نهج الرسول في ومسلكه في العبادات وما يتعلق بها، ومخالفتهم لطريقة السلف بدءاً بالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، يقول الشيخ عنهم: «ابتعدوا عن الجادة وتفرقت بهم السبُل، وضلوا عن عليهم أجمعين، يقول الشيخ عنهم: «ابتعدوا عن الجادة وتفرقت بهم السبُل، وضلوا عن

<sup>(</sup>۱) هو أبوالفضل الأحمدي، من أكابر الصوفية، يقول عنه صاحبه الشعراني أنه صاحب كشوفات، ومواهب، ومعرفة، وقد ترجم له الشعراني ترجمة مطولة و لم يذكر سنة ولادته و فاته. (انظر: الطبقات للشعراني ج٢ ص ١٧٣ وما بعدها رقم ٦٧).

<sup>(</sup>۲) دراسات في التصوف، ص ۷۹، والطبقات الكبرى للشعراني ۱۸۰/۲.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ٢٩٢ من البحث.

<sup>(</sup>٤) دراسات في التصوف، ص ٧٣، والنور من كلمات أبي طيفور للسلهجي، ص ١٤٧.

 <sup>(</sup>٥) دراسات في التصوف، ص ٧٤، وكتاب اللّمع للطوسي، ص ٤٩١.

 <sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٧) دراسات في التصوف، ص ٧٨، وشطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي، ص ط. الكويت.

سواء السبيل التي هي سبيل الله وسبيل رسوله في وسبيل المؤمنين كما هو مُبينٌ في القرآن المحيد: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١). فحسروا خسراناً مبيناً ، (٢).

ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن القرآن والسنة بينا أن الله خلق الخلق للعبادة وأرسل للناس الرسل يبينون لهم ذلك ويدعونهم إلى توحيده عز وجل، وأن الله خلق الجنة لمن أطاعه وأطاع رسله، وخلق النار لمن عصاه وعصى رسله، والله رغب عباده في طاعته بالجنة، ورهبهم في معصيته بالنار (٢) واستدل الشيخ بالأدلة من الكتاب والسنة ومما استدل به:

- ١ حوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
   وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَـهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ (٥).
  - ٣ وقوله تعالى: ﴿ وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ (١).

وبعد أن استدل الشيخ بالآيات القرآنية قال رحمه الله تعالى: «إن أهل السعادة من رغبوا في جنته ورهبوا من ناره، فأطاعوه وأطاعوا رسله وآمنوا بما أنزل إليهم ربهم وعملوا بما أمروا فدخلوا الجنّة، وأهل الشقاء من لم يرغب في الجنة و لم يرهب من النار،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٦٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الجن، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء، آية ٩٠ – ٩١.

فعصوا الله ورسله، وكفروا بما أنزل إليهم من ربهم» (١) ثم ذكر الشيخ أن الله وصف المؤمنين بأنهم كانوا يدعون ربهم رغباً ورهباً.

واستدل بقوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٢).

ثم تعرض الشيخ لليوم الآخر وأن الله يحكم فيه بين العباد على حسب أعمالهم، وذكر الشيخ أن رسول الله على كان يستعيذ بالله من النار ويسأله الجنة مع أنه أحب الخلائق إلى الله تعالى، ثم استدل الشيخ بما قاله الرسول الله:

- ١ (اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل)<sup>(٣)</sup>.
  - ١ يقول ﷺ: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار)(١).

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، آية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الدعاء، باب الجوامع من الدعاء، ج ٢ ص ١٢٦٤ رقم ٣٨٤٦ وابن حبان في صحيحه باب الأدعية ج ٣ ص ١٥٠ رقم ٨٦٩، وأحمد في مسنده ج ١ ص ١٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٣٢٧ رقم ٣١٠٢ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ٤ ص ٥٦ رقم ١٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، كتاب الدعوات، باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار، ج ٨ ص ٤٤٠ رقم ١٢٤٤.

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شرّ ما عمل، ومن شر ما لم يعمل، ج ٤ ص ٢٠٨٨ رقم ٢٧٢٣.

وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات، باب ماجاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، ج ه ص ٥٢٥ رقم ٣٤٩٥، وأخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، ج ٢ ص ١٩٠ رقم ١٥٤٣، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من شرّ فتنة الغنى، ج ٨ ص ٢٣٣ – ٢٣٤، وابن ماجة في سننه، كتاب الدعاء، باب ما تعوذ منه رسول الله على، ج ٢ ص ١٢٦٢ رقم ٣٨٣٨. وأخرجه أحمد في المسند ج ٦ ص ٢٠٧٧. وقم ٢٥٧٦٨.

٣ - وقوله ﷺ: (ناركم جزء من سبعين جُزءاً من نار جهنم، قيل: يارسول الله، إن كانت لكافية، قال: فضّلت عليهن بتسعة وستين جزء أكلهن مثل حرّها)(١).

ثم ذكر الشيخ أن جميع الأنبياء أيضاً (٢) قد سألوا الله الجنة فهاهو إبراهيم الخليل عليه السلام حدّ نبينا محمد عليه السلام حدّ نبينا محمد عليه الخليل يسأل ربه الجنة بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حيث يحكى عنه الرب سبحانه وتعالى قوله: ﴿رَبِ مَن فَرَ قَوِ مَن عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وختم الشيخ ردّه عليهم بقوله: «فهذه هي الجنة والنار، والثواب والعقاب، والرحاء والخوف عند الصوفية، وهذا هو ازدراؤهم واستحقارهم لها ولذكرها ولنعيمها، خلافاً لسيرة المصطفين الأخيار وأحوال أصحاب خاتم النبيين الأبرار، ومنافياً لنصوص القرآن الصريحة، وأحاديث رسول الله الواضحة الجلية».

# المطلب الثاني: عقائدهم في تركالفرائض والنوافل من العبادات وبدعهم فيما:

ذكر الشيخ أن الصوفية خالفوا النصوص الشرعية في العبادات وابتدعوا أشياء لم ترد في الشرع مع ادعائهم أنهم بذلك يتقربون إلى الله تعالى يقول رحمه الله تعالى: (رومن العجائب أن المتصوفة المدعين التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته وطلب رضوانه لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، ج ٤ ص ٥٦٦، رقم ١٤٢٨، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حرّ نار جهنم، وبعد قعرها، وما تأخذ من المعذبين، ج ٤ ص ٢١٨٤، رقم ٢٨٤٣، والترمذي في سننه ج ٤ ص ٧٠٩ - ٧١٠ رقم ٢٥٨٩، وأحمد في المسند ج ٢ ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: دراسات في التصوف، ص ٧٧ – ٧٨.

 <sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، آية ٨٣ – ٨٥.

<sup>(</sup>٤) دراسات في التصوف، ص ٧٩.

يسلكون في ذلك مسلك رسول الله بين، ولا يتبعون خطاه، فإن المسلم يعلم أن أحسن شيء يتقرب به العبد إلى الله هي الصلوات الخمس بأوقاتها والتنفلات والتطوعات. ولكن الصوفية لا يرون ذلك، مع ما اشتهر عنهم بكثرة الصلوات والنوافل فالأمر عكس ذلك، نعم؛ هناك بعض المتصوفة هم قد عرفوا بكثرة التنفل ولكن البعض منهم أيضاً خالفوا.. رسول الله بي لإفراطهم في ذلك، الإفراط المنهي عنه مثل قيام الليل كله من أوله إلى آخره.. والباحث والقارئ حينما يتفحص أحوالهم وسيرهم في كتب الطبقات والسير .. يرى العجب العجاب بأن القوم معظمهم لا يحضرون المساجد لأداء الصلوات الخمس ولا يحافظون عليها بل نقلوا عن كثير منهم بأنهم ما كانوا يخرجون من الروابط والزوايا، والصوامع والتكايا، والغيران والكهوف، والسراديب والخلوات أسابيع وشهوراً بل وسنوات أيضاً، لا للجمعة ولا للجماعة، مع ورود التشديد في الحضور لأداء الصلوات في المساجد ومع الجماعة وبأوقاتهما. فإن ورود التشديد في الحضور لأداء الصلوات في المساجد ومع الجماعة وبأوقاتهما. فإن عالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿('), '').

وقد ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم وبدعهم في العبادات، ومن تلك الأقوال:

- ١ ذكر فريد الدين العطار (٣) عن ذي النون المصري أنه قال: ((إن الله رفع عني فريضة الصلاة)) (٤).
- ٢ ويقول الدمياطي (٥): «من الوصايا: العزلة، وهي التفرد عن الخلق..، وليذهب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ٨٣ - ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ٢٩٤ من البحث.

<sup>(</sup>٤) دراسات في التصوف، ص ٩٦، وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار، ص ٧٣، ط باكستان.

<sup>(</sup>٥) هو عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، أبوبكر البكري، فقيه متصوف مصري استقر

المريد إلى موضع كالبرية والجبال لا تلزمه فيه الجمعة والجماعة»(١).

ويعلق الشيخ إحسان بقوله: «فترك الجمعة والجماعة هو المقصود من الاعتزال والخلوة عندهم» (٢).

 $\gamma = 0$  ويقول الطوسي ( $\gamma$ ): ((إن أبا عبد الله الصبيحي ( $\gamma$ ) لم يخرج ثلاثين سنة من بيت تحت الأرض من كثرة احتهاده وتعبده، وكان إذا تكلّم بعلوم المعارف يدهش العالم)) ( $\gamma$ ).

٤ - وحكى ابن عجيبة الحسني (١) عن الواسطي (٧): «أنه لما دحل نيسابور سأل

بمكة. كان حياً سنة ١٣٠٠هـ، توفي بعد سنة ١٣٠٢هـ.

من مؤلفاته: إعانة الطالبين على حلّ ألفاظ فتح المعين، والقول المبرم، في المواريث، وكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء (انظر: الأعلام ج٤ ص ٢١٤، ومعجم المؤلفين ج٢ ص ٣٦٩ رقم ٨٩٠٣).

(١) دراسات في التصوف، ص ٩٤، وكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء للدمياطي، ص٣٥.

(٢) دراسات في التصوف، ص ٩٤.

(٣) هو عبد الله بن علي الطوسي، أبو نصر السراج، زاهد من شيوخ الصوفية، له كتاب "اللمع في التصوف" توفي سنة ٣٧٨هـ. (انظر: الأعلام ج٤ ص ١٠٤، ومعجم المؤلفين ج٢ ص ٢٦١ رقم ٨٠٩٧).

(٤) لم أقف له على ترجمة.

(٥) دراسات في التصوف، ص ٩٠، وكتاب اللمع للطوسي، ص ٥٠٠.

(٦) هو أحمد بن محمد بن المهدي، أبن عجيبة، الحسني الأنجري من أهل المغرب ولد سنة به ١٦٦٠هم، مفسر صوفي، مشارك في كثير من العلوم، توفي في بلدة أنجرة - بين طنجة وتطوان - وذلك في عام ١٢٢٤هم له كتب كثيرة منها: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، وإيقاظ الهمم في شرح الحكم، وشرح الآجرومية في النحو، وشرح صلوات ابن مشيش، وغير ذلك، (انظر: الأعلام ج١ ص ٢٤٥، ومعجم المؤلفين ج١ ص ٣ رقم ٢١٧٤).

(٧) لم يوضح الشيخ اسمه وقد وحدت أعلاماً بهذه التسمية، والذي يظهر أنه أبوالحسن علي بن الحسن بن أحمد الشافعي الواسطي، ولد سنة ٢٥٤هـ، مات محرماً ببدر سنة ٣٣٧هـ له خلاصة الإكسير - في نسب الرفاعي، (انظر: الأعلام ج٤ ص ٢٧٤) وقد رجحت هذا الاسم لأنه أقرب ما يكون إلى الصوفية.

أصحاب أبي عثمان (١): بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا كان يأمرنا بالتزام الطاعة ورؤية التقصير فيها، قال: أمركم بالمحوسية المحضة. هالا أمركم بالغيبة عنها - أي عن الطاعة - بشهود مجريها ومنشيها)(١).

يقول الشيخ معلقاً: «فإذا كان التزام الطاعة كالصلاة والصيام والحج من الفروض والسنن مجوسية محضة فما هو الإسلام؟».

- ويقول الشعراني: (ركان سيدي إبراهيم بن عصيفير<sup>(1)</sup> في يتشوش من قول المؤذن: "الله أكبر" فيرجمه ويقول: عليك ياكلب، نحن كفرنا يامسلمين حتى تكبّروا علينا)
   تكبّروا علينا)
- 7 وعن كراهة الصوفية للصف الأوّل يقول الطوسي (٢٠): ((من آداب الصوفية أنهم <math> 2 7 يكرهون الصلاة في الصف الأوّل))(٧).
- $V = \frac{1}{(N-1)^{(A)}}$  عن بعض مشائحه أنه ما شهد جنازة قط $\frac{1}{N}$ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الجبري، المقيم بنيسابور، وكان من الري مات سنة ١٩٨هـ. (انظر: الرسالة القشيرية ص ٥١ - ٥٢) وهناك اسم آخر بهذه الكنية وهو: أبوعثمان سعيد بن سلام المغربي، مات بنيسابور سنة ٣٧٣هـ (انظر: الرسالة القشيرية ص ٨٤ - ٨٥).

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ٩٧، وإيقاظ الهمم لابن عجيبة، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن عصيفير من كبار الصوفية ذكر عنه الشعراني أنه كان كثير الكشف وظهرت له كرامات وهو صغير وذكر عنه الشعراني شيء من تلك الكرامات وقد بالغ في ذلك توفي سنة ٩٤٢هـ (انظر: طبقات الشعراني ج ٢ ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) دراسات في التصوف، ص ٩٦، وطبقات الشعراني ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص ٤٨٦ من البحث.

<sup>(</sup>٧) دراسات في التصوف، ص ٩٧، وكتاب اللمع للطوسي، ص ٢٠٨.

 <sup>(</sup>A) دراسات في التصوف، ص ٩٤، والطبقات الكبرى للشعراني

هذه بعض أقوالهم وعقائدهم في الصلاة والتي تدل على تهاونهم بها، بل وتركها وعدم حضور الجمع والجماعات، وتأذيهم من الآذان ومن الصلاة على الجنازة، واعتزالهم للناس، وتركهم الصف الأوّل فيما لو صلّوا، واعتقادهم أن العبادات ماهي إلا بحوسية، وهناك أقوال كثيرة حداً ساقها الشيخ لا يتسع المحال لذكرها هنا، مثل أقوالهم في العزلة، وترك مصاحبة الناس، وعدم صلة الأرحام، وقد رد الشيخ على عقائدهم تلك مبيناً أهمية الصلاة وأنها عماد الدين وأن الأدلة من الكتاب والسنة شددت في حضور الصلاة مع الجماعة فضلاً عن تركها، وأن الرسول في لم يرخص للأعمى في عدم حضور الجماعة، بل كاد الله أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة، ثم استدل الشيخ بالأدلة من الكتاب والسنة التي توجب الصلاة وتأمر بأدائها الحماعة، ثم التهاون بها، وتحث على أدائها جماعة ومن تلك الأدلة:

- ١ قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (١).
- ٢ قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).
- ٣ وقال رسول الله ﷺ حينما سُئل عن أفضل الأعمال قال: (الصلاة لأوّل وقتها)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة، الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، ج ١ ص ٢٨٢ رقم ٤٩٦، وفي كتاب التوحيد، باب وسميّ النبيّ الصلاة عملاً، ج ٩ ص ٨٣٣ رقم ٢٣٣٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان با الله تعالى أفضل الأعمال، ج ١ ص ٨٩ – ٩٠ رقم ٨٥، وأخرجه الترمذي في سننه واللفظ له، في أبواب الصلاة، باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل، ج ١ ص ٣١٩ – ٣٢٠ رقم ١٧٠ وفي كتاب البر والصلة، باب ٢ ج ٤ ص ٣١٠ رقم ١٨٩٨، وأخرجه أبودادو في سننه، كتاب

٤ - وقال الله: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أحالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، ليو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين (١) حسنتين لشهد العشاء)(٢).

وهناك أقوال لهم ذكرها الشيخ عن عقائدهم في الصوم ومخالفتهم للشريعة في ذلك ومنها:

١ - ويقول السهروردي<sup>(٦)</sup>: ((جمع في المشايخ الصوفية كانوا يديمون الصوم في السفر

الصلاة، باب المحافظة على وقت الصلوات، ج ١ ص ٢٩٦ رقــم ٤٢٦، وأخرجـه أحمــد في المسند ج ١ ص ٤٢٦ رقم ٢٧١٤٨، ٢٧١٤٨.

(۱) المرّماة: ظِلفُ الشاة، وقيل: مابين ظِلْفيها، وتكسر ميمه وتَفتح، وقيل: المِرماة - بالكسر -: السهم الصغير الذي يُتعلّم به الرّمي، وهو أحقر السهام وأدناها؛ أي: لو دُعِي إلى أن يُعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة. قال الزمخشري: وهذا ليس بوَجيه، ويدْفعهُ قوله في الرواية الأحرى: "لو دُعِي إلى مِرْماتين أو عَرْق"، وقال أبوعبيد: هذا حرف لأ أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يُفسر بما بين ظِلْفي الشاة، يريد به حقارته. (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ص ٣٧٩ مادة "رمى".

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، ج ١ ص ٣١٧ - ٣١٨ رقم ٣٠٩، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب التشديد في التخلف عن الجماعة، ج ٢ ص ٨٤٥ رقم ٢٣٢٥، وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٢٤٤ رقم ٢٣٢٥، والبيهقي في سننه باب ماجاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ج ٣ ص ٥٥ رقم ٤٧٠٩ ومالك في الموطأ، باب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، ج ١ ص ١١٤ - ١١٥.

(٣) هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي، أبو النجيب السهروردي، فقيه، شافعي، واعظ، من أثمة المتصوفين، ولد بسهرورد سنة ٩٠هـ، وسكن بغداد، وبنيست له فيها رباطات للصوفية من أصحابه، وولي المدرسة النظامية، وتوفي ببغداد سنة ٣٠هـ، له مؤلفات منها: آداب المريدين، وشرح الأسماء الحسني، وغريب المصابيح، ومختصر مشكاة المصابيح للبغوي، وغيرها. (انظر: الطبقات للشعراني، ج١ ص ١٤٠ رقم ٢٦١، والأعملام ح٤ ص ٤٩، ومعجم المؤلفين ج٢ ص ٢٠٢ رقم ٧٦١٧).

- والحضر على الدوام حتى لحقوا با لله، (١).
- ح ويقول الطوسي: (رورأيت أبا الحسن المكي<sup>(۲)</sup> بالبصرة رحمه الله، فكان يصوم
   الدهر ولا يأكل الخبز إلا كل ليلة جمعة)(<sup>(۲)</sup>.
- ٣ ويقول الشعراني عن أحمد السطيحة (٤) أنه: ((كان ﷺ يعرف سريان القلوب، وكان ﷺ عرف سريان القلوب، وكان ﷺ صائم الدهر)(٥).

ثم ردّ الشيخ عليهم بعد أن ساق أقوالهم مبيناً مخالفتهم لتعاليم الرسول الله ومشابهتهم لرهبان النصارى، وللمذاهب الهندية القديمة، حيث يقول رحمه الله تعالى: (روأما الصوم فهم خالفوا في ذلك أيضاً تعاليم الرسول الله سالكين في ذلك مسلك أهل الرياضات الهندية، ومجاهدات الرهبان النصارى الذين يلتمسون الخوارق والبركات والتحليات والثمرات في التجوع ظناً منهم بأن الجوع يورث الحكمة والمعرفة والأنوار الإلهية، فالصوفية أيضاً انتهجوا منهجهم واقتفوا سنتهم)،(1).

ثم استدل الشيخ في ردّه عليهم بالأدلة الشرعية من السنة النبوية الدالة على أن صيام الدهر مخالف لأوامر الرسول على ومن تلك الأدلة:

١ - قوله عليه: (أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف، ص ٩٩، وعوارف المعارف للسهروردي ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ١٠٠، وكتاب اللمع للطوسي ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد السطيحة، من الصوفية الكبار ذكر عنه الشعراني أنه كان سطيحة لا يتحرك، وكانت له زاوية، وقد بالغ الشعراني في ذكر بعض الكرامات التي حصلت له، توفي سنة ٩٤٢ - ٩٤٩هـ ودفن بزاويته بشبرا قبالة الغربية. (انظر: الطبقات للشعراني ج ٢ ص ١٣٦ - ١٣٧ رقم ٢٢).

<sup>(</sup>٥) دراسات في التصوف، ص١٠٠، وطبقات الشعراني ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٦) دراسات في التصوف، ص ٩٩.

يوماً)<sup>(١)(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد بالليل، باب من نام عنك السحر، ج ٢ ص ٤٩٤ رقم ١٠٥٥، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، ج ٢ ص ١١٨ رقسم (١٥٥ - ١١٨٩)، وأخرجه المترمذي في سننه، كتاب الصوم، باب ماجاء في سرد الصوم، ج ٣ ص ١٣٢ رقسم ٧٧٠، وأخرجه أبودادو في سننه، كتاب الصوم، باب في صوم يوم وفطر يوم، ج ٢ ص ٨٢١ رقم ٢٤٤٨، وأخرجه النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل، ج ٣ ص ١٧٤ - ١٧٥، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الصيام، باب ماجاء في صيام داود عليه السلام ج ١ ص ١٧٤٠.

والحديث بتمامه هو قوله عليه الصلاة والسلام: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحبُّ الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم تُلثه وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً" واللفظ هنا للبخاري.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم الدهر، ج ٣ ص ٩١ رقم ٢٣٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر..، ج ٢ ص ٨١٢ وما بعدها رقم ١١٥٩، وأخرجه أبوداود في سننه، في كتاب الصوم، باب في صوم الدهر تطوعاً، ج ٢ ص ٨٠٩ رقم ٢٤٢٧، والنسائي في سننه، كتاب الصوم، باب صوم يوم، وإفطار يوم، ج ٤ ص ١٨٠ - ١٨٠، وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ١٨٧ رقم ١٧٦٠، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج ٢ ص ٥٥ رقم ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) دراسات في التصوف، ص ١٠١، ١٠١.

ثم ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في الزكاة، وفي الحج وبيّن مخالفتهم الشرعية في ذلك واستهزاءهم بالحج وبالشعائر الإسلامية المتعلقة بالحج كالطواف بالكعبة، والحجر الأسود، والسحرية بالكعبة وبمكة والمدينة والعياذ بالله تعالى. ومن تلك الأقوال:

- ١ ذكر ابن زروق<sup>(۱)</sup> وغيره أنه لما سئل الشبلي من قبل أحد علماء الفقه: ((كم في خمس من الإبل؟ فسكت الشبلي، فأكثر ابن بشار<sup>(۱)</sup>. فقال له الشبلي: في واحب الشرع شاة، وفيما يجب على أمثالنا كلها الله)
- ٢ ويقول الهجويري<sup>(1)</sup> أن الشبلي سئل من أحد علماء الظاهر على سبيل التجربة، وذلك عن الزكاة فقال: (رحين يكون البخل موجوداً ويحصل المال فيجب أن يعطى خمسة دراهم عن كل مائتي درهم، ونصف دينار عن كل عشرين ديناراً، هذا في مذهبك، أمَّا في مذهبي فيجب أن لا تملك شيئاً حتى تتخلص من مشغلة الزكاة),(٥).

وذكر الشيخ أقوالهم في الحج وما يتعلق به فقال رحمــه الله تعـالى: ﴿وأَمَّـا الحَـج

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، أبوالعباس، زروق، فقيه محدّث صوفي، من أهل فاس بالمغرب، تفقه، وغلب عليه التصوف، ولد سنة ٤٦هـ، لـه تصانيف كثيرة منها، شرح مختصر خليل، والقواعد في التصوف، والأنوار السنية على الوظيفة الزروقية، وغيرها، توفي سنة ٩٩هـ (انظر: الأعلام ج١ ص ٩١، ومعجم المؤلفين ج١ ص ٩٨ رقم ٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ١٠١، وقواعد التصوف لابن زرّوق، ص ٢٠. ونفحات الأنس للجامي، ص ١٥، وجمهرة الأولياء للجامي، ص ١٥، وجمهرة الأولياء للمنوفي ١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ١٩ من البحث.

<sup>(</sup>٥) دراسات في التصوف، ص ١٠١، وكشف المحجوب للهجويري، ص ٥٥٨.

فأحياناً يستهزئون به، وأحياناً كان يخرجون له بدون زاد وراحلة يتكففون الناس ويستجدون منهم، ويمدون الأيدي إليهم)، (١).

ومن أقوالهم في ذلك:–

- ١ ذكر العطّار عن أبي يزيد البسطامي أنه خرج مرة للحج فرجع من الطريق فسألوه عن السبب، فقال: لقيني في الطريق رجل حبشي وقال لي لماذا تركت الله ببسطام فرجعت)
- ٢ ذكر الهجويري عن البسطامي أنه قال: ((صرت إلى مكة، فرأيت البيت مفرداً، فقلت حجي غير مقبول، لأني رأيت أحجاراً كثيرة من هذا الجنس، وذهبت مرة أخرى فرأيت البيت ورب البيت، قلت: لا حقيقة للتوحيد بعد. وذهبت مرة ثالثة فرأيت الكل رب البيت، ولا بيت))
- ٣ ويقولون: «إن الكعبة طافت بالشيخ إبراهيم المتبولي<sup>(١)</sup> حجراً حجراً، تــم رجع كل حجر إلى مكانه»<sup>(٥)</sup>.
- ٤ ونقلوا عن الشبلي أن الناس رأوا في يـده شعلة من نـار فسـألوه عـن السـبب؟
   فقال: «أريد أن أُحرق بها الكعبة ليتوجه الناس إلى ربها»<sup>(١)</sup>.

وغير ذلك من الأقوال التي فيها استخفاف بالكعبة وبمكة والمدينة والعياذ با لله تعالى، وقد ردّ الشيخ على عقائدهم الباطلة في الحبج والزكاة وكان ردّه مفحماً قوياً وبيّن الشيخ أنهم خالفوا الشريعة في الزكاة والحج وأهانوا شعائر الله وانتقصوها، يقول

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ١٠٢، وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطّار، ص٨٢.

 <sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ١٠٣، وكشف المحجوب للهجويري، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٤٧٦.

 <sup>(</sup>٥) دراسات في التصوف، ص ١٠٣، وجامع كرامات الأولياء للنبهاني ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٦) دراسات في التصوف، ص ١٠٥، وتذكرة الأولياء، للعطار، ص ٣٠٤.

الشيخ: «هل هناك استهزاء واستخفاف بالكعبة والطواف حولها أكبر وأشدّ من هذا؟.. أليس هذه الهذيانات إهانة ونيلاً من شأن ركن من أركان الإسلام الخمسة؟»(١).

فهذا عن عقائدهم في العبادات وردّ الشيخ عليها، وننتقل إلى عقائدهم في المعاملات وترك الدنيا وما أحله الله من الطيبات.

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف ص ١٠٤.

#### المبحث الرابع

## الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة ورفع التكاليف

رد الشيخ على الصوفية حينما قالوا بنسخ شريعة محمد الله التكاليف مرفوعة، وقد ساق الشيخ أقوالهم ومنها:-

- ١ يقولون: «إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنــك العبـادة، متـأوّلين قــول الله عزّ و جل: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ (١)(١).
- ٢ ويقولون عن أبي يزيد البسطامي أنه (رأخرج من كمه رغيفاً) وأخذ في أكله في المدينة، وكان هذا في شهر رمضان) (٢).
  - ٣ ويقول الشبلي: ﴿ يِنَا وَيَلَاهُ، إِنْ صَلَيْتَ حَجَدَتُ، وَإِنْ لَمْ أُصِلَّ كَفَرْتُ ﴾ .
- ويقول الشعراني عن صوفي صاحب كشف: «سيدي شريف<sup>(٥)</sup> في ورحمه
   كان يأكل في نهار رمضان، ويقول: أنا معتوق، اعتقني ربي»<sup>(١)</sup>.

وذكر الشيخ روايات وقصصاً كثيرة في هذا الجانب تدل على نسخ الشريعة عندهم ورفع التكاليف، وتدلّ على فسقهم وفحورهم، من إتيان النساء

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، آية ٩٩.

<sup>(</sup>٢) التصوف، ص ٢٦٢، اتحاف السادة للزبيدي ٢٧٨/٨، المنقول من كتاب نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها للدكتور عرفان عبد الحميد، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) التصوف، ص ٢٧٣، وكشف المحجوب للهجويري ترجمة عربية، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) التصوف، ص ٢٧٣، والتعرف للكلاباذي، ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) هو: الشريف المجذوب كان ساكناً تحاه المجانين "بالمارستان" المنصوري، قال الشعراني: "وكان له كشف؛ ومثاقلات للناس الذين ينكرون عليه، وكان يأكل في نهار رمضان ويقول أنا معتوق" وكان جمّالاً لبعض الأمراء تم حصل له الجذب. (انظر: طبقات الشعراني ج٢ ص ١٥٠ - ١٥١).

<sup>(</sup>٦) التصوف، ص ٢٧٣، وطبقات الشعراني ١٥١/٢.

والمردان، وشرب الخمر، بل وحتى إتيان البهائم - عياذاً با لله تعالى - ويدّعون أنهم أولياء الله، وذكر رحمه الله اعترافاتهم بذلك العهر الفحور وبتلك الخبائث (١).

ومن تلك الاعترافات ما ذكره ابن عربي عن نفسه أنه عشق فتاة بمكة بل وعند الكعبة وهو يطوف ويتغزّل بها وتحاوره بعد أن تعرّف عليها، حيث يقول ابن عربي نفسه عن نفسه: «..فقلت يابنت الخالة ما اسمك؟ قالت: - قرّة العين. فقلت: لي، ثم سلّمت وانصرفت. ثم إني عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت عندها من لطائف المعارف الأربع مالا يصفه واصف» (٢).

وذكر ابن عربي أبياته التي كان يقولها لتلك المرأة عند بيت الله الحرام؛ وهي:

أيَّ قلب ب ملك وا أيَّ شي عب سيلكوا أم تراهيم هلكوا في الهوي وارتبكوا)(٢)

ليت شيعري هيل دروا
وفيوادي ليو درى
أتراهام سيموا
حيار أرباب الهدوى

وأخيراً ذكر ذلك الشيخ أبياتاً للصوفية يجبون أن يجتمعوا عليها ويرقصون
 ويسهرون ويضيعون التكاليف الشرعية في سبيل لذات النفوس الدنيئة، وهذه
 بعض من تلك الأبيات:

(رألا تذكر وقتنا وقد اجتمعنا ودارت بيننا كأس الأغاني إذا لبسى أخو النادات فيه

على طيب السماع إلى الصباح فاسكرت النفوس بغير راح منادي اللهو حيّ على الفلاح

<sup>(</sup>١) انظر: التصوف، ص ٢٦٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) التصوف، ص ٢٧١، وذخائر الأعلاق لابن عربي ص ٧، ٨.

<sup>(</sup>٣) المصدران السابقان.

# ولم نملك سوى المهجات شيئاً أرقتاها لألحاظ ملاح (١)

وبعد ذكر الشيخ لتلك الأقوال والعقائد الصوفية، ردّ عليهم وبيّن أن ذلك ضلال وانحراف عن الجادّة وذكر أن علماء السلف بيّنوا أن الرسول في أرسل إلى جميع الخلق ويجب الإيمان بذلك وتجب متابعته، وأن الحلال ما أحله محمد في والحرام ما حرّمه، والدين هو الذي شرعه، ومن لم يؤمن بذلك فإنما هو كافر منافق، ثم ساق قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك حيث قال شيخ الإسلام: «فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعتهم، والأيمان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام، فمن لم يؤمن بأن هذا رسول الله إلى جميع العالمين وأنه يجب على جميع الخلق متابعته، وأن الحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يُحَوِّزُ الخروج عن دينه وشريعته وطاعته، إما عموماً وإما خصوصاً... ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله، وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ لهم، وكل هذا ضلال وباطل، وإن كان لأصحابه زهداً وعبادة»(\*).

واستنكر الشيخ رحمه الله تعالى كيف يُسمي هؤلاء الذين هم أرباب للفواحش بالأولياء حيث يقول: «ورد في كتب الصوفية حكايات كثيرة لا تعد ولا تحصى تمدل على إتيان المتصوفة المنكر، وإباحتهم المحظورات، وتركهم الواحبات، ومع ذلك عدّوهم من أولياء الله وكبار المستحابين عند الرب تبارك وتعالى عما يقوله الأفّاكون علواً كبيراً، عن أن يختار الفسقة الفحرة أولياءه وأصفياءه (").

وبقي أن أقول إن الشيخ تعرض لعقيدة التقية عند الصوفية وهي إخفائهم وعدم إظهارهم لما يعتقدونه في السر وإعلان خلاف ما يبطنونه، وقد ساق الشيخ أقوالهم في

<sup>(</sup>١) التصوف، ص ٢٦٥، وتلبيس إبليس لابن الجوزي، ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) التصوف، ص ٢٦٦، ومجموعة الرسائل لابن الجوزي، ص ٤٤ - ٤٥.

<sup>(</sup>٣) التصوف، ص ٢٦٧.

ذلك وبين أنهم استقوا تلك العقيدة وأخذوها من الشيعة (١)، ثم إن الشيخ لم يرد عليها، والظاهر أنه رحمه الله تعالى لما تعرض للرد على عقيدة التقية عند الشيعة وفندها وبين بطلانها فإنه لم يردّ عليها هنا، لأن الصوفية أخذتها من هناك (٢) والله أعلم.

(١) انظر للاستزادة ص ع٠٤ وما بعدها من البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: التصوف، ص ٢٣٦ وما بعدها.

#### المبحث الخامس

## الرد على عقائد الصوفية في تحليل الحرام وتحريم الحلال

ردّ الشيخ على عقائد الصوفية في مخالفتهم الشرعية وذلك أنهم أحلوا ما حرم الله وحرّموا ما أحله الله، حيث إنهم تركوا الطيبات التي أحلها الله تعالى من المأكل والمشرب والملبس، وكلفوا النفس مالا تُطيقه، بيل وعذبوها حيث بالغوا في التحوّع والتعري وترك الحلال، وتجاوزوا أوامر الله ونواهيه وقد أوصلهم ذلك إلى احتناب ما أمر الله به واقتراف ما نهى عنه والعياذ بالله تعالى. يقول الشيخ إحسان: «إن المتصوفة.. لم يقتدوا.. برسول الله على معاملاتهم من الأكل والشرب واللبس والراحة والكسب والتحارة وغيرها من أمور الدنيا»(١).

وذكر الشيخ أن الصوفية تزعم أن ذلك زهد وهم من الزهد براء، فقد ابتعدوا عن الزهد المشروع، وذكر أنه لا يوجد صوفي لا يبالغ في ذلك التجوع وترك الحلال وتعذيب النفس، يقول رحمه الله: «.. ولا يوجد صوفي لا يبالغ في التجوع والتعري وترك الحلال، ويفرط في التقشف والتعنت وتعذيب النفس وتكليفها مالا يُطاق، وجلب الأذى، والتحاوز في أوامر الله ونواهيه، والتقدم بين يدي الله ورسوله حتى يصل إلى اجتناب ما أمر الله به، وتحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، وإتيان ما منع الله عنه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه..»(٢).

وقد ساق الشيخ أقوالهم الكثيرة والمتنوعة في ذلك ومنها على سبيل المثال:-

١ - يقولون: (رما أخذنا التصوف عن القيل والقال، ولكن عن الجـوع وتـرك الدنيـا وقطع المألوفات والمستحسنات)(٢).

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ض ٢٣، والرسالة القشيرية، للقشيري ١١٧/١، تحقيق عبـد الحليـم محمود.

- ٢ ونقل الرندي (١) أن الجوع أحد الأركان الأربعة للتصوّف، والبقية هي:
   ١ (الصمت، والخلوة، والسهر، ومن حصل عليها فقد حصل على كليّة الدواء والتحق بزمرة الأولياء والبدلاء) (١).
  - ٣ ونقل الشعراني عن الخرّاز (٣) أنه كان يقول: ((الجوع طعام الزاهدين)) (١).
- ٤ ويقولون: إن أبا عقال المغربي<sup>(٥)</sup>: «مكث بداية أمره سنة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام»<sup>(٦)</sup>.
- وروى الشعراني عن بعض مشائخ الصوفية أنه كان يقول: «مثقال ذرة من لحم تُقسي القلب أربعين صباحاً»
- وذكر العطار عن سري السقطي (^) أنه كان يقول: (رمنذ أربعين سنة تتمنى نفسي شرب العسل ولكني لم أُجبها)) (٩).

وعن ترك التكسب والمعاش يقولون:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ٢٣، وغيث المواهب العليّة للنفزي الرندي ٩٢/١، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) هو أبومحمد عبد الله بن محمد الخرَّاز، من أهل الرَّيِّ جاور بمكة، من المتورعين، توفي قبل سنة ٢٠١٠هـ (انظر: الرسالة القشيرية ص ٦٥).

<sup>(</sup>٤) دراسات في التصوف، ص ٢٤، والطبقات الكبرى للشعراني ٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) دراسات في التصوف، ص ٢٧، والأخلاق المتبولية للشعراني ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٧) دراسات في التصوف، ص ٣٠، وطبقات الشعراني ٤٦/١.

<sup>(</sup>A) هو سري بن المُغلَس السَّقُطِي البغدادي، أبوالحسن، من كبار المتصوفة وهو خال الجنيد وأُستاذه، قال عنه الجنيد: مارأيت أعبد من السري أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤي مضطجعاً إلا في علّة الموت"، توفي سنة ٢٥٣هـ في بغداد (انظر: الرسالة القشيرية ص ٢٨، وكتاب الأربعين في شيوخ الصوفية لأحمد الماليني ص ٨٢، وتهذيب حلية الأولياء ج٣ ص ٢٨٢ رقم ٤٦٩، والأعلام ج٣ ص ٨٢).

<sup>(</sup>٩) دراسات في التصوف، ص ٣٧، وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار، ص ١٥٣.

- $V = \frac{(1)}{(1)}$  لدنياV
- ٨ ولما سُئل أبو يزيد البسطامي: «ما نراك تشتغل بالكسب؟ فمن أين معاشك؟
   فقال: مولاي يرزق الكلب والخنزير تراه لا يرزق أبا يزيد»(٢).
- وذكر الطوسي عن حسن القزاز الدينوري<sup>(7)</sup> أنه حج اثني عشرة حجة حافياً،
   مكشوف الرأس، فكان إذا دخل في رجله شوك يمسح رجله بالأرض ويمشي)
- ١٠ ويقولون عن عطاء السلمي<sup>(٥)</sup> أنه ((كان إذا جنّه الليل يخرج إلى المقابر فلا يـزال يناحيهم إلى الفحر))
- ١١ ونقل الهجويري عن النوري<sup>(٧)</sup>: "أنه ظل يصرخ لمدة ثلاثة أيام وليال في بيته واقفاً في مكان واحد<sub>(١)</sub>.
- ۱۲ ويقول الفيتوري عن نفسه: «أنه يسبح سبعين ألفاً وباسم الجلالة خمسمائة ألف في كل يوم وليلة، ويختم القرآن قبل أن يستقر الضياء».

(١) دراسات في التصوف، ص ٤٠، وعوارف المعارف للسهروردي، ص ١٦٥.

(٣) لم أقف له على ترجمة.

(٥) لم أقف له على ترجمة.

(٦) دراسات في التصوف، ص ٤٦، وتنبيه المغترين للشعراني، ص ٣٤، ٣٥.

(٧) هو أحمد بن محمد النوري، أبوالحسين، ولـد ونشأ في بغـداد، وهـو بغـوي الأصـل صحـب السري السقطي، وكان من أقران الجنيد، كبير الشأن عند الصوفية، توفي سنة ٢٩٥ (انظـر: الرسالة القشيرية ص ٥٣).

(A) دراسات في التصوف، ص ٤٦، وكشف المحجوب للهجويري، ص ٣٤٤.

(٩) دراسات في التصوف، ص ٤٥، والوصية الكبرى للفيتوري، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ٤١، وعوارف المعارف للسهروردي، ص ١٥٩، وكفاية الأتقياء للدمياطي، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) دراسات في التصوف، ص ٤٤، وكتاب اللّمع للطوسي، ص ٢٢٣.

- ١٣ ويقول ابن عجيبة الحسني<sup>(١)</sup> عن الصوفية ((وقد كان منهم من يقطع الليل كله في ركعة، ويختم القرآن في كل ليلة)<sup>(١)</sup>.
- 12 ويقولون: ((إن عطاء السلمي لم يضحك أربعين سنة، وهذا حال سائر عباد البصرة غلبت عليهم المخاوف فكان حالهم الحزن)(٢).

وعن الزواج يقولون:

- ٥١ «من تزوج ركن إلى الدنيا<sub>))</sub> .
- ۱٦ وذكر الشعراني عن مطرف بن عبد الله الشخير (٥) أنه قال: «من ترك النساء والطعام فلابد له من ظهور كرامة»(١).
- ۱۷ وذكر السراج الطوسي: "قصة صوفي تزوج من امرأة فبقيت عنده ثلاثين سنة وهي بكر $^{(v)}$

فهذه بعض أقوالهم التي ذكرها الشيخ في تركهم ما أحل الله وتحريمه، وتحليلهم ما حرّم الله سبحانه وتعالى، حيث إن تلك الأقوال الصوفية تحت على ترك الدنيا، وتعذيب النفس، وترك الطيبات من الرزق، وتجويع الإنسان الصوفي نفسه بحجة أن ذلك من الزهد، وكذلك السهر وعدم اكتحال عيونهم بنوم وتركهم الزواج الذي هو

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٤٨٧ من البحث.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ٤٥، وإيقاظ الهمم لابن عجيبة، ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٥١، وحياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب لعماد الدين الأموي، ص ١٥ بهامش قوت القلوب لأبي طالب المكي، ط صادر.

<sup>(</sup>٤) التصوف المنشأ والمصادر، ص ٥٦، وقـوت القلـوب لأبـي طـالب المكـي، ٢٥٢/١، ط دار صادر، بيروت، وغيث المواهب العلية ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار الصوفية، له أقوال ذكرها الشعراني في الطبقات، توفي سنة ٢٠٧هـ (انظر: الطبقات للشعراني ج١ ص ٣٤ رقم ٤١).

<sup>(</sup>٦) التصوف المنشأ والمصادر، ص ٦٠، وطبقات الشعراني، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٧) التصوف المنشأ والمصادر، ص ٦٠، واللّمع للطوسي، ص ٢٦٤.

من سنن المرسلين، وتركهم التكسب ومدّ أيديهم للناس، والمبالغة في العبادة والسهر لأجلها، والحزن الدائم، وعدم الضحك، واعتزال الناس وعدم مخالطتهم، حتى إنهم حرموا أنفسهم من الماء، هذا ما دلّت عليه تلك الأقوال، وهناك أقوال كثيرة وعجيبة ومضحكة ذكرها الشيخ عنهم، ولكن لا مجال لذكرها هنا. وقد رد الشيخ عليها مبيناً بطلان تلك الأفعال وأنها من البدع التي استحدثوها، وبيّن أنهم أحلوا الحرام وحرّموا الحلال ولا شك أن ذلك حرام فلا يملك حق التشريع إلا الله سبحانه وتعالى فهو خالق البشر والعليم بما يصلح لهم وهو الرحيم بهم سبحانه وتعالى.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «إن المشروع ما شرعه الله ورسوله، والمستحب ما استحبه الله ونبيه وصفيه خير الخلائق أجمعين، وكل أمر لم يأمر به الله ولم يفعله رسول الله في مهما حسن منظره، وعظم شأنه، وحُبِّب إلى النفوس فهو مقبوح مردود في دين الله الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشرك بالله وكفر به وبكتابه وبرسوله، حيث إنه عبارة بعدم كمال الدين وتمام النعمة وختم نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه بأن الله عز وجل قال في كتابه الحكم مخاطباً أصحاب رسول الله في حياة نبيه وصفيه وفي أيامه الأخيرة ﴿الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دِينًا ﴿(١), ٢١).

ويقول الشيخ أيضاً مبيناً أن الشريعة عبارة عن الكتاب والسنة، وما سواها فليس من الشرع بشيء: «..فالدين والشريعة عبارة عن كتاب الله وسنة رسوله وما لم يرد ذكره فيهما فليس له من الأمر من شيء، فإن أسلاف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله في فهموا الدين هكذا، ولم يكونوا يحيدون عنهما قيد شير، وكل ما لم يثبت ولم يرد ذكره في كتاب ربهم وسنة نبيهم عدّوه زيادة على

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٣.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التصوف، ص ١٥.

الشرع وحدثاً في الدين وبدعه مرفوضة وعملاً مردوداً، صغيراً كان أم كبيراً الله الشرع وحدثاً في الدين وبدعه مرفوضة وعملاً مردوداً، صغيراً كان أم

وبين الشيخ رحمه الله في معرض رده على الصوفية بأن الله تعالى لم يترك خيراً لأمة محمد الله وبينه لرسوله الله ولا شراً إلا وقد نبهه عليه، والرسول الله لم يكتم بيان ذلك بل بلغه للناس، والله تعالى أكمل هذا الدين بنص الكتاب المبين ومن يعتقد أن هناك شيئاً ولو يسيراً لم ينزله الله على نبيه أو لم ينسه عليه رسوله الله على خطر حيث لم يؤمن بكمال الدين العظيم وبهذا يتضح أن ما لم يرد في كتاب الله وسنة رسوله الله فإنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة (٢)

وقد استدل الشيخ على ماذكر بالأدلة من الكتاب والسنة ومنها:

- ١ قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٣٠٠.
- ٢ وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَـاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُـمْ اللَّـهُ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ
   ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١).
  - ٣ وقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ (٥).
- ٤ وقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (١).
- وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) دراسات في التصوف، ص ١٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: التصوف المنشأ والمصادر، ص ١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، آية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، آية ٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة محمد ﷺ، آية ٣٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، آية ٢١.

- ح وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَـةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
   عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١).
  - ٧ وقوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام:

- $1 ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله)<math>^{(7)}$ .
- ح وقال عليه الصلاة والسلام (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)<sup>(1)</sup>.
- وقال ﷺ: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قيل: ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى)<sup>(٥)</sup>.
- وروي عن أنس بن مالك عليه أنه قال: (جاء ثلاثه رهط إلى أزواج النبي عليه يسألون عن عبادة النبي على فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله على إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أمّا أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فحاء النبي على إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أمّا والله أنى لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر،

<sup>(</sup>١) سورة النور، آية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، باب النهي عن القول بالقدر، ج ٢ ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) هذا الجزء تكملة لحديث سبق تخريجه في ص ٢٦٨ من البحث وهو قوله الله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأُمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ج ٩ ص ٧٤٦ رقم ٢٠٨٨.

- وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني)(١).
- وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فبإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)<sup>(۱)</sup>.
  - ٦ وقوله الله المن أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) (١٠).

وهذا الرد من الشيخ يعتبر رداً مهما وعاماً ومدعماً بالأدلة الشرعية على الصوفية في مسألة وجوب اتباع الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما، ووجوب التأسي بالرسول على أوبيان خطر الابتداع. ثم بعد هذا فصل الشيخ في الرد على أقوالهم العديدة التي ذكرت طرفاً منها آنفاً، ومن ردوده التفصيلية على الصوفية مايلي:

أ - قوله رحمه الله تعالى في رده عليهم حينما حرّموا على أنفسهم أكل الطيبات: «...فهكذا حرّم الصوفية على أنفسهم أكل الطيبات وابتعدوا عنها زعماً منهم أن هذا الصنيع سيقرّبهم إلى الله تعالى، وأنى لهم ذلك.. وهذا كله رغم ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله على ما يخالف صنيعهم ويعارض طريقهم..»(3).

ويقول في موضع آخر: «..جاء الإسلام فهذب هذه التعاليم ونقحها، وحذف منها الغلو والتطرف، ومنع الناس عن التشدد في الدين، وتعذيب النفس، وعرفهم

سبق تخريجه في ص ٢٦٦ من البحث، واللفظ هنا للبخاري.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأدب، باب الحسد، ج ٥ ص ٢٠٩ - ٢١٠ رقم ٤٩٠٤ وأخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح ج ١ ص ٦٤ رقم ٤٤، تحقيق الألباني، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ٤٨٥ - ٤٨٦ رقم ١٠٤٩ وفي مشكاة المصابيح ج ١ ص ٦٤ رقم ١٨١ وفي ضعيف الجامع الصغير وزياداته ص ٩٠٠ رقم ٦٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص ٢٦٧ من البحث.

<sup>(</sup>٤) دراسات في التصوف، ص ٣٢.

الحنيفية السمحة البيضاء النزيهة عن الانغماس في الدنيا والجري وراء ملذاتها وشهواتها، كما راعى جانب الطبيعة والفطرة، وأباح الطيبات من الرزق والحلال من المال والتمتع بالجائز من الدنيا، فوضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وأمرهم بالقصد والاعتدال بين التجرد المحض والتزهد الصرف، وبين الإسراف المطلق والتقتير الفاحش)، (۱).

ثم استدل الشيخ بالأدلة التالية (٢):

- وله تعالى: ﴿ يَابَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ \* قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* ﴾ (٣).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا
   وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْفَسَادِينَ ﴾ (١٠).
- ٣ وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٥)
   تَشْكُرُونَ ﴾ (٥)
- ٤ وقوله تعالى: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ

<sup>(</sup>۱) التصوف، ص ۷۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: التصوف، ص ٧٠ وما بعدها، ودراسات في التصوف، ص ٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية ٣١ – ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية ٧٧.

 <sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية ١٤.

فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ \* وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ('').

- عن ابن عباس قال: (كان أحب الطعام إلى رسول الله الشيالة الشيد من الخبز، والثريد من الحيس) (٢)(٢).
- ٦ وعن عائشة رضي الله عنها: (قالت: كان رسول الله الله يحب الحلواء والعسل)<sup>(3)</sup>.
- ٧ وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (٥) عليه أنه قال (رأيت النبي الله يأكل

سورة النحل، الآية ٥ – ٧.

<sup>(</sup>٢) الحيس هو: الطعام المتّخذ من التّمر، والأقط، والسمن، وقد يُجْعل عِوضَ الأقطِ الدّقيِق، أو الفتِيتُ، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ص ٢٤٥ مادة: "حيس).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأطعمة، باب في أكل الثريد، ج ٤ ص ١٤٧ رقم ٣٧٨٢ وقم قال أبوداود: "وهو ضعيف" وضعفه الألباني أيضاً في: ضعيف سنن أبي داود ص ٣٧٢ رقم ، وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة ج ٤ ص ٢٤١ رقم ١٧٥٨، وفي ضعيف الجامع الصغير برقم ٥٣١٥، وفي مشكاة المصابيح ج ٢ ص ١٢١٩ رقم ٢٢٠٥، وهـذا الحديث أخرجه الحاكم أيضاً وصححه في المستدرك حيث قال: "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.." ج ٤ ص ١٢٩ رقم ٧١١٧ كتاب الأطعمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب الحلواء والعسل، ج ٧ ص ١٤٥ - ١٤٦ رقم ٣٤٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته و لم ينوا لطلاق، ج ٢ ص ١١٠١ رقم ١٤٧٤، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ماجاء في حُبّ النبي الله الحلواء والعسل، ج ٤ ص ٢٧٣ – ٢٧٤ رقسم ١٠٨١، وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأشربة، باب في شراب العسل، ج ٤ ص ١٠٦ - ١٠٨٠، رقم ٢٧١٥، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الأطعمة، باب الحلواء، ج ٢ ص ١٠٠٠، رقم ٢٧١٥، وأحرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الأطعمة، باب الحلواء، ج ٢ ص ١٠٠٥، رقم ٣٣٢٥،

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، صحابي ولند بأرض الحبشة في السنة الأولى من الهجرة، وهو أوّل من ولد بها من المسلمين، كان كريماً يسمى بحر الجود وكان أحد الأمراء في جيش علي - رضي الله عنهما - يوم صفين ومات في المدينة سنة ٨٠هـ. (انظر: الإصابة ج ٤ ص ٣٥، والأعلام ج٤ ص ٢٧).

الرطب بالقثاء)(١).

٨ - وعن عمرو بن أمية (٢) ﴿ إِنَّهُ أَنه رأى النبي ﴿ يُحْمَلُ يُحتز من كتف شاة في يده، فدعي
 إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى، و لم يتوضأ) (٣).

٩ - قال رسول الله ﷺ (كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة)<sup>(٤)</sup>.

(۱) أخرجه البحاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب الرُّطب بالقثّاء، ج ٧ ص ١٤٨ - ١٤٩ رقم ٢٥٣ و ص ١٥١ - ١٥٢ رقم ٣٥٩، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة، باب أكل القثاء بالرطب، ج ٣ ص ١٦١٦ رقم ٢٠٤٣، وأخرجه المترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ماجاء في أكل القثّاء بالرُّطب ج ٤ ص ٢٨٠ رقم ١٨٤٤، وأبوداود في سننه، كتاب الأطعمة، باب في الجمع بين لونين في الأكل، ج ٤ ص ١٧٦ رقم ٣٨٣٥، وأخرجه ابن ماج في سننه، كتاب الأطعمة، باب القثاء والرطب يجمعان، ج ٢ ص ٣٨٣٥، ومحمدان، ج ٢ ص ٣٨٣٥.

(٢) هو عمرو بن أميّة بن خويلد بن عبد الله الضمري، صحابي شجاع كان من المشهورين في الجاهلية وقد شهد مع المشركين بدراً وأحداً، ثم أسلم، وحضر بئر معونة، فأسرته بنو عامر، وأطلقه عامر بن الطفيل، وعاش أيام الخلفاء الراشدين، تـوفي في المدينة سنة ٥٥هـ (انظر:

الإصابة ج٤ ص ٤٩٦، والأعلام ج ٥ ص ٧٣).

- ٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب قطع اللحم بالسكين، ج ٧ ص ١٣٩ رقم ٣٢٠، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب نسخ الوضوء مما مسّت النار ج ١ ص ٣٧٣ ٢٧٤ رقم ٥٥٥، والترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ماجاء عن النبي همن الرخصة في قطع اللحم بالسكين، ج ٤ ص ٢٧٦ ٢٧٧ رقم ١٨٣٦، وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مسّت النار، ج ١ ص ١٣٠ وما بعدها رقم ١٨٥١، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة، باب الرخصة في الوضوء مما غيرت النار، ج ١ ص ٢٥٦.
- (٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ماجاء في أكل الزيت، ج ٤ ص ٢٨٥ رقم ١٨٥١، ١٨٥١، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الأطعمة، بباب الزيت، ج ٢ ص ١١٠٣ رقم ١٦٠٩، وأخرجه أحمد في المسند ج ٣ ص ٤٩٧ رقم ١٦٠٩، والحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٤٣٢، رقم ٤٠٥، ٥٠٥، وقال عنه الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد" وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ٢ ص ١٦٦ رقم حديث المحديدة وفي صحيح سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٢٣٢ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ١ ص ٤٥٢ وما بعدها رقم ٣٧٩.

- ١٠ عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي الله يُسْتَعْذَبُ له الماءُ من بيوت السقيا، قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان)(١).
- ١١ وعن أنس عليه قال: (لقد سقيت رسول الله الله بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن)<sup>(٢)</sup>.

ب - ومن ردود الشيخ التفصيلية على الصوفية ردّه عليهم في مسألة ترك التكسب، وترك المال، فقال رحمه الله: «... وعلى ذلك يتركون التكسب ويرونه من المبغضات، بل المنكرات والمحرّمات، ويأمرون بالتسول والاستجداء والكسل والخمول مع أنه من سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين المهديين بعده، الذين أمر المؤمنين بالاقتداء به واتباع سنتهم، وهي سُنّة أصحاب رسول الله الله عامة إلا من أعوزه الفقر وأقعدته الملمات» (٣).

ثم استدل الشيخ بالأحاديث النبوية التي تحثُّ على التكسّب الحلال ومنها:

١ - قوله ﷺ: (ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأشربة، باب في إيكاء الآنية ج ٤ ص ١١٩ رقم ٣٧٣٥، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الأشربة، باب آداب الأشربة، ج ١٢ ص ١٤٩ رقم ٢٣٣٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الأشربة، ج ٤ ص ١٥٤، رقم ٢٢٠٤، وقال عنه: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" وأخرجه أحمد في المسند، ج ٢ ص ١٠٠ رقم ٢٤٧٣٧، وص ١٠٨ رقم ٢٤٨١٤. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ج ٢ ص ٢١٧ رقم ٢١٧٨، وفي مشكاة المصابيح ج ٢ ص ١٢٣٤ رقم ٢٨٤٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد و لم يصر مسكراً، ج ٣ ص ١٥٩١ رقسم ٢٠٠٨، وأخرجه أحمد في المسند ج ٣ ص ٢٤٧ رقسم ١٣٦٠٦، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الأشربة والحدّ فيها، باب ماجاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه، ج ٨ ص ٢٩٩ رقم ١٧١٩٢.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التصوف، ص ٣٧.

- الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه)(١).
- ٢ وقال الله : (لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه) (٢).
  - ٣ وقال ﷺ: (نعم المال الصالح للرجل الصالح)(١).
- ٤ وقال على: (لاحسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء الليل وآناء الليل وآناء الليل وآناء الليار)<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب كسب الرحل وعمله بيده، ج ٣ ص ١٢٣، رقم ٣٢٣، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب كسب الرحل وعمله بيديه، ج ٣ ص ١٢٧، رقم ١١٤٧١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، ج ٢ ص ١٢٣ رقم ٢٣٥، وقم ١٣٧٦ ورقم ١٣٧٥ وفي كتاب البيوع أيضاً ج ٣ ص ١٢٣ - ١٢٤ رقم ٣٣٥، ٢٣٦ باختلاف يسير في اللفظ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، ج ٢ ص ٧٢١ رقم ١٠٤٢، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة، ج ١ ص ٨٨٥ رقم ١٨٣٦ وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب المسألة ج ٥ ص ٢٩ - ٧٠. وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٢٥٧ رقم ٢٨٤٧، وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصدقة، باب ماجاء في التعفف عن المسألة، ج ٢ ص ٢٥٧ رقم ٢٥٨٠ وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصدقة، باب ماجاء في التعفف عن المسألة، ج ٢ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ج ٤ ص ١٩٧ رقم ١٩٧٨، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، ج ٢ ص ٣ رقم ٢١٣٠ وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، باب جمع المال من حله وما يتعلق به، ج ٨ ص ٢ رقم ٣٢١، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب المال الصالح للمرء الصالح ص ١٢٨ رقم ٣٠٠، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ١٢٦ - ١٢٧ رقم ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التمني، باب تمني القرآن والعلم، ج ٩ ص ٧٣٣ رقم ٢٠٤٣ وقم ٢٠٤٣ وقم ٢٠٤٣ وقم ٢٠٤٣ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه..، ج ١ ص ٥٥٨ وقم ٥٨١، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب السبر

ج - ومن ردوده التفصيلية: رده عليهم في مسألة التعري وتعذيب النفس والسهر والحزن وعدم الضحك حيث بين الشيخ أن ذلك من التعنت والتنطع والغلو وأن ذلك تعذيب وليس عبادة وتأديب للنفس كما يقولون (١)، وذكر الشيخ أن ذلك ليس من الهدي النبوي واستدل بهذه الأدلة الشرعية:

- ١ قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ (٢).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ (٢)
- ٣ وقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْـ هُ قَلِيـ لاَ أَوْ
   زدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ (٤).
- وقال على: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه)(٥).
- وروى ابن عباس في أنه (جاء رجل إلى النبي فقال: يارسول الله إن أخي نذرت أن تحج ماشية فقال النبي في إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتحج راكبة، وتكفر عن يمينها) (١).

والصلة، باب ماجاء في الحسد، ج ٤ ص ٣٣٠ رقم ١٩٣٦، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الزهد، باب الحسد، ج ٢ ص ١٤٠٨ رقم ٤٢٠٩، وأخرجه أحمد في المسند، ج ٢ ص ٨٨ رقم ٨١٨.

<sup>(</sup>١) انظر: دراسات في التصوف، ص ٤٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ١٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، آية ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل، آية ١ – ٤.

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث سبق تخريجه في ص ٤٩٢ من البحث.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، ج ٣ ص ٥٩٧ - ٥٩ رقم ٣٢٩٥، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، ج ١٠ ص ٨٠ رقم ١٩٩٠٧ وأخرجه أبو يعلى في المسند، ج ٤ ص ٣٣١ رقم ٢٤٤٣ وضعفه

- ٦ وعن أنس بن مالك ﷺ أن رسول الله ﷺ (رأى رجلاً يهادي بين ابنيه فسأل عنه؟ فقال نذر أن يمشي، فقال: (إن الله لغني عن تعذيب هـذا نفسـه وأمـره أن يركب)(١).
- ٧ وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) (٢). ورد الشيخ عليهم في مسألة عدم الضحك فقال: (وقد عدّ المتصوفة الحزن الدائم وعدم الضحك من علائم الخشية والتقوى مع أن رسول الله في وهو أتقى العالمين وأخشاهم لله كان يضحك ويبتسم) (٦). واستدل الشيخ بقول عبد الله بن الحارث (٤).

الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ٣٣٢ رقم ٧٢٠ وهناك حديث صحيح بهذا المعنى رواه أبوداود وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله المعنى للما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال: "إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب" انظر سنن أبي داود ج ٣ ص ٥٩٨ رقم ٣٢٩٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ج ٢ ص ٣٣٤ رقم ٢٨١٩.

- (۱) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة، ج ٣ ص ٥٠ رقم ١٢٣ وفي كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ج ٨ ص ٥٤١ رقم ١٥٥٠، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، ج ٣ ص ١٢٦٨ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٢، وأخرجه أبوداود في سننه واللفظ له، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، ج ٣ ص ٢٠٠ رقم ٣٣٠١، وأخرجه البرمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ماجاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، ج ٤ ص ١١١، رقم ١٥٣٧، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه، ج ٧ ص ٢٨.
  - (٢) سبق تخريجه ص ١٥٥ من البحث.
    - (٣) دراسات في التصوف، ص ٥١.
- هو: عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، ولد في حياة الرسول الله وقد اجتمع أهل البصرة عند موت يزيد على تأميره عليهم، وهو ابن أُحت معاوية بن أبي سفيان، واسمها هند، قال ابن سعد: هو ثقة تابعي، أتت به أمه إلى النبي الله إذ دخل عليها فتفل في فيه، ودعا له، كان كثير الحديث، وحديثه في الكتب السنة، مات بعمان سنة ٨٤هـ وقيل ٨٣هـ، (انظر: سير

٨ – (ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ)(١).

وساق الشيخ عدة أدلة في ذلك ثم بين أن تلك الأمور التي ذكرت عن الصوفية كلها ماهي إلا مخالفة صريحة للشريعة وإعراض عن التأسي بالرسول على الله المالية الما

وبقي أن أقول أن الشيخ رحمه الله تعالى له ردود كثيرة حول هذا الأمر وسرد أقوالاً كثيرة للصوفية في ذلك اخترت منها ما ذكرت، لأن المجال لا يتسع لذكرها جميعاً ولعل الذي ذكرت كافياً في إيضاح جهود الشيخ رحمه الله تعالى في ردّه على الصوفية ومخالفاتها الشرعية.

أعـلام النبـلاء ج١ ص ٢٠٠ رقـم ٢٩، وتهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٥٧ – ١٥٨ رقـم ٣١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب في بشاشة النبي ، ج ٥ ص ٢٠١ رقم ٣٦٤١، وصححه وأخرجه أحمد في المسند، ج ٤ ص ١٩٠ - ١٩١ رقك ١٧٧٥، ١٧٧٤، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ٣ ص ١٩٦ رقم ٢٨٨٠.

#### البحث السادس

#### الرد على عقائد الصوفية في الأولياء

هناك عقائد كثيرة ذكرها الشيخ للصوفية حول ما يعتقدونه في أئمتهم وفي الأولياء من عقائد باطلة ومخالفة لنصوص الشرع، فالصوفية رفعوا من شأن أئمتهم وأوليائهم وبالغوا في ذلك حتى إنهم ساووهم بالأنبياء، بل وفضلوهم عليهم، وادعوا أنهم يعلمون الغيب، وأنه يوحى إليهم، وأنهم معصومون، وأنه لا يمكن أن تخلو الأرض من إمام ويجب على الناس معرفة ذلك الإمام، والأئمة عندهم خزنة علم الله، وهم الأولياء والأوصياء، وقد ساق الشيخ عقائد وأقوال الصوفية في ذلك ورد عليها(١)، ولكثرتها وللم شتاتها جعلتها في هذه المطالب:

#### المطلب الأول: عقائدهم في أن الأئمة ببعلمون الغبب والرد عليها:-

ذكر الشيخ أن الصوفية يعتقدون بأن الأئمة والأولياء يعلمون الغيب - والعياذ با لله - يقول رحمه الله تعالى: (روأما اطلاعهم على الغيب، وإحاطتهم بعلم ما كان وما يكون، وإخبارهم بكل ما ظهر وما بطن فكتب القوم مليئة بهذه المختلقات، بل يمكن لقارئ كتب الصوفية والباحث في تراجمهم وطبقاتهم أن يقول: إن شخصاً مّا لا ينسب إلى هؤلاء الناس ويُعد منهم إلا أن يكون حاملاً لذلك العلم الذي هو من خاصة رب السموات والأرض حيث أخبر عن ذاته سبحانه تبارك وتعالى..)(٢).

وقد ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها:

١ - يقول الدّباغ: (رما السموات السبع والأرضون السبع في نظر العبد المؤمن إلا كحلقة مُلقاة في فلاة)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: التصوف، ص ١٧٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) التصوف، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) التصوف، ص ١٧٩، والإبريز للدّباغ، ص ٢٤٢.

- Y e ويقول الشبلي: «لو دبّت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أشعر بها أو لم أعلم بها لقلت إنه ممكور بي» (١).
- ٣ وسئل الدّباغ هل النبي على يعلم الغيوب الخمسة المذكورة في الآية فقال:
   ((كيف يخفى أمر الخمس عليه والواحد من أهل التصرف من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس)
- وقال عماد الدين الأموي<sup>(۱)</sup>: «إذا انكشفت الحجب عن القلب تجلى فيه شيء
   مما هو مستور في اللوح المحفوظ، ولمع في القلب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم»<sup>(1)</sup>.

وبعد سوق الشيخ لأقوالهم التي ذكرت طرفاً منها، ردّ عليهم وبيّن أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، وأن ذلك العلم مختص به عز وجل كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث، ولكن الصوفية خالفوا الأدلة الشرعية وتأثروا بالشيعة الذين هم أيضاً قالوا بذلك، ثم استدل الشيخ بأدلة من القرآن الكريم على أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب يعلم ذلك، بل هو مما اختص به تعالى ومن تلك الأدلة:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ خَبيرٌ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) التصوف، ص ١٨٠، والإنسان الكامل للحيلي ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) التصوف، ص ١٧٩، والإبريز للدّباغ، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) التصوف، ص ١٧٨، وحياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب لعماد الدين الأُموي ص ٢٦١، بهامش قوت القلوب لأبي طالب.

 <sup>(</sup>٥) سورة لقمان، الآية ٣٤.

- ٢ وقوله تعالى ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
   وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِسي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطِّبٍ وَلا يَاسِ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينِ ﴾ (١).
  - ٣ وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (٢).
- ٤ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِـذَاتِ الصَّدُورِ﴾(").
  - وقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ (٤).
  - ٦ وقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٥).

ثم ذكر الشيخ أن الله أمر نبيه على أن ينفي عن نفسه علم الغيب، حيث قال تعالى آمراً له بذلك (٢): ﴿قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ (٧). وأمره أن يقول أيضاً:

٧ - ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ ﴿ (^).
 وهذه الآية نصُّ في إبطال ما ذهبت إليه الصوفية (٩).

ثم بيّن الشيخ أن الملائكة أقرّت بقصور علمهم وعدم إحاطتهم بملكوت السماء

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، آية ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر، الآية ٣٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة الرعد، الآية ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: التصوف، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، الآية ٥٠.

<sup>(</sup>A) سورة النمل، الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٩) انظر: التصوف، ص ١٧٦.

ولقد حكى الله ذلك عنهم بقوله: ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (١).

فأقرهم الله عز وجل على القصور وعدم المعرفة بالغيب (٢) بقوله: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (٣).

وختم الشيخ ردّه عليهم بقوله رحمه الله تعالى: «ولكن القوم عكس ذلك يقولون ما ألقى الشيطان إليهم من عقائد شيعية، ومعتقدات يهودية، وكأنهم السحرة والكهان. ولقد أدب الله تبارك وتعالى نبيه ونحيه وصفيه سيد البشر قائد النبيين والمرسلين على حوابه لمن سأله على أصحاب الكهف وعددهم، رحاء بأن ينزل عليه الوحي، ويخسر الله عز وجل عنهم، والوحي كان ينزل، وحبريل كان يأتي واتصاله كان قائماً بالسماء، فقال مرسله ومنزل الوحي عليه: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ وَاذْكُرْ رَبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ (٥) (٥) .

### المطلب الثاني: عقائدهم في مساواة الولي بالنبي وتفضيل الأولياء على الأنبياء:

ومن عقائد الصوفية في أئمتهم وأوليائهم، مساواتهم بالأنبياء، بل وتفضيلهم على الأنبياء والعياذ بالله تعالى، يقول الشيخ مبيناً تلك العقيدة عند الصوفية «وأمّا تسوية الصوفية بين الولاية والنبوّة، بل وتفضيلهم الولاية على النبوة والرسالة، والأولياء

سورة البقرة، الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التصوف، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، آية ٢٣ – ٢٤.

<sup>(</sup>٥) التصوف ص ١٨٠ – ١٨١.

على أنبياء الله ورسله، مثل الشيعة، فتدّل عليه عبارات القوم وتصريحاتهم..»(١). ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

- ١ يقول ابن عجيبة: ررما قيل في النبي يقال في الولي)) ١
- ٢ ويقولون: ((خضنا بحوراً وقفت الأنبياء بسواحلها))(٣).
- - ٤ وصرّح بعضهم بقوله:

#### رمقام النبوّة في برزخ فويق الرسول ودون الولي $^{(\circ)}$

ويقولون: (رمعاشر الأنبياء) أوتيتم اللقب، وأوتينا ما لم تؤتوه) (٦).

ثم ساق الشيخ أقوالاً أُخرى غير تلك التي ذكرتها؛ منها: ما ذكره عن ابن عربي من أنه يقول بأن الأولياء لهم خاتم، و(خاتم الأولياء منبع العلوم، ومصدر الفيض لحميع الأنبياء والرسل، وأنهم لا يستمدون إلا منه، ولا يستقون إلا من ذلك المنهل والمورد، ولا يستضيئون إلا من مشكاته، وهذا الفيض الشيثي والعزيري نص في

<sup>(</sup>۱) التصوف، ص ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) التصوف، ص ١٨٧، والفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسني، ص ٢٦٤، ط. عالم الفكر، القاهرة، ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٣) التصوف، ص ١٨٨، والإبرين للدباغ ص ٢٧٦، وجمهرة الأولياء للمنوفي ٢٦٦/١، وطبقات الشعراني ١٦/٢، والفتوحات الإلهية لابن عجيبة ٢٦١، والإنسان الكامل للجيلي ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) التصوف ١٨٨، ولطائف المنن والأخلاق للشعراني ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٥) التصوف، ص ١٨٨، وطبقات الشعراني ٦٨/١، دار العلم للحميع.

<sup>(</sup>٦) التصوف، ص ١٨٨، والإنسان الكامل للجيلي ١٢٤/١، والجواهر والدرر، ص ٢٨٦، والجواب المستقيم لابن عربي ص ٢٤٧.

القضية..)

ثم بعد ذلك ردّ الشيخ على تلك العقيدة الكفرية الباطلة، وبيّن ضلال الصوفية في مساواتهم للأولياء بالأنبياء، وإن تفضيلهم الأولياء على الأنبياء ماهو إلا سخافة وبهتان يقول الشيخ: «و لم يقتصر القوم على مثل هذه السخافات والأباطيل، بل زادوا في غُلوائهم حيث فضّلوا الولاية على النبوة والرسالة، والأولياء على الأنبياء والمرسلين..» (٢).

ثم ردّ الشيخ على ابن عربي حينما فضّل الولي على النبي، وقال بمسألة ختم الولاية، بل وادعى أنه خاتم الأولياء؛ يقول الشيخ إحسان: «ولا أدري كيف يدافع من يدافع عن ابن عربي بأنه لا يفضل الولي على النبي، بعد هذه التصريحات كلها؟ حيث يجعل خاتم الأولياء منبع العلوم، ومصدر الفيض لجميع الأنبياء والرسل، وأنهم لا يستمدون إلا منه، ولا يستقون إلا من ذلك المنهل والمورد، ولا يستضيئون إلا من مشكاته، وهذا الفيض الشيثي والعزيري نص في القضية. ولذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية في رسائله بشدة عليه، وعلى من نهج منهجه وسلك مسلكه، في رسائله وكتبه، ونسب كلامه إلى الكفر الذي «تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخو الجبال هدا» (١٥)(١٠).

ثم ساق في معرض رده عليهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أن لفظ خاتم الأولياء لفظ باطل ليس له أصل وقد انتحله طائفة منهم لغرض في نفوسهم بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: «لفظ "حاتم الأولياء" لفظ باطل لا أصل له، وأول من

<sup>(</sup>۱) التصوف، ص ۱۹۱،۱۹۰.

<sup>(</sup>۲) التصوف، ص ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، آية ٩٠.

<sup>(</sup>٤) التصوف، ص ١٩١، ١٩١ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ١٥٥٤.

ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي (١)، وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء: كابن حمويه (٢) وابن عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها، وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي عليه السلام من بعض الوجوه. إلى غير ذلك من الكفر والبهتان، وكل ذلك طمعاً في رياسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء، وقد غلطوا، فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك، وليس كذلك خاتم الأولياء، فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر على أم عمر أنها ثم عثمان أم على المولون الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم الموبكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر: اللذان ما طلعت بل خيرهم وأفضلهم أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما (٢).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبوعبد الله الحكيم الترمذي، من كبار الصوفية ومن أهل "ترمذ" وله تصانيف مشهورة في علم القوم، اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات ودعوى الكشف، وقيل فضل الولاية على النبوة، وأنه كان يقول إن للأولياء حاتم كما أن للأنبياء خاتم، توفي نحو ٣٠٠هـ، من مؤلفاته نوادر الأصول في أحاديث الرسول، والفروق، والعقل والهوى، وحتم الولاية، وعلل الشريعة. (انظر: تهذيب حلية الأولياء ج٣ ص ٣٥٥ رقم ٤٢٥، والطبقات للشعراني ج ١ ص ٩١ رقم ١٧٧، والرسالة القشيرية ص ٣٠٠ والأعلام ج ٦ ص ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن حموية بن محمد بن حموية الجويني، أبو عبد الله، شيخ الصوفية في خُراسان ولد سنة ٤٤٩هـ، وقرأ الفقه والأصول على إمام الحرمين، وهو مؤرخ ومفسر، توفي سنة ٥٣٠هـ في "بحيراباذا" إحدى قرى جوين. وله مؤلفات منها: لطائف الأذهان في تفسير القرآن، وسلوة الطالبين في سيرة سيد المرسلين، وأربعين حديثاً، وكتاب في علم الصوفية وغير ذلك، (انظر الأعلام ج٦ ص ١١٠، ومعجم المؤلفين ج٣ ص ٢٧٠ رقم ٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) التصوف، ص ١٩١، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٤١.

الباب الثالث: جهوده

#### المطلب الثالث: عقائدهم في عصمة الأئمة والأولياء

الصوفية يدّعون العصمة لأوليائهم وأئمتهم وقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى تلك العقيدة التي أخذها الصوفية من الشيعة، ومفادها أن الأولياء معصومون من الخطأ والزلل والمذمومات، صغيرها وكبيرها حيث جعلوا أولياءهم كالأنبياء (١) وقد ساق أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها:-

- ١ قول ابن عربي: ((إن من شرط الإمام الباطن "يعيني الولي" أن يكون معصوماً وليس الظاهر إن كان غيره مقام العصمة)(١).
- ٢ ويقول أبوالحسن الشاذلي: ((إن من خواص القطب إمداد الله لله بالرحمة والعصمة، والخلافة، والنيابة)(").
- ٣ وسئل أبوبكر محمد الدينوري<sup>(١)</sup> عن علامة الصوفي فقال: (رأن يكون مشغولاً بكل ما هو أولى به من غيره، ويكون معصوماً عن المذمومات)

وذكر الشيخ أنهم ربما يستعملون كلمة "الحفيظ" بمعنى العصمة (٢) وضرب الشيخ أمثلة على ذلك منها:

١ - قولهم: (رومن شرط الوليّ أن يكون محفوظاً، كما أن من شرط النبي أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر: التصوف، ص ٢٠٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) التصوف، ص ۲۰٤، والفتوحات المكية لابن عربي ٣/١٨٣/.

<sup>(</sup>٤) هو أبوبكر بن داود الدينوري الرقي، أقام بالشام، من مشائخ الصوفية، تـوفي بعـد الخمسين والثلثمائة (انظر طبقات الشعراني ج ١ ص ١١٩ رقم ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) التصوف، ص ٢٠٥، وطبقات الصوفية للسلمي، ص ١٠٩، ط مطابع الشعب بالقاهرة، عام ١٣٨٠هـ.

<sup>(</sup>٦) انظر: التصوف، ص ٢٠٦ وما بعدها.

معصوماً<sub>))</sub>(۱).

٢ - ويقولون: («ولطائف الله في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه أكثر من أن تقع تحمت الإحصاء والعدّ» (٢).

ثم بعد ذلك ردّ الشيخ عليهم وبيّن أن العصمة لا تكون إلاّ للأنبياء لأنهم يبلغون رسالات الله فقد عُصموا من الخطأ والزلل يقول الشيخ إحسان: «...العصمة في تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل كي لا يقع الخطأ والغلط في أداء أوامر الله ونواهيه، وأحكام الله وإرشاداته، فيدعمون ويسددون بالوحي ونزول الملائكة عليهم، فما ينطقون عن الهوى، ويجب اتباعهم في كل ما يقولونه ويأمرون به، لسلامتهم من الخطأ، والزلل بخلاف غيرهم، فإنهم يمكن عليهم الخطأ والنسيان، والزلل والغلط، فلا يؤمن حانبهم من هذه الأمور كلها. ولكن الشيعة الذين جعلوا أئمتهم كالأنبياء أو المشاركين في النبوة والمضاهين لها، اختلقوا لهم هذه المكانة، وادعوا لهم هذه المنزلة...

وساق الشيخ في معرض ردّه عليهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه على الصوفية ومغالاتهم وادعائهم العصمة لأئمتهم وكلام شيخ الإسلام طويل، هذا هو الشاهد منه حيث يقول: «ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول لا يجوز أن يخالف في شيء وهذه خاصة الأنبياء، ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم فقال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا

<sup>(</sup>۱) التصوف، ص ۲۰٦، والرسالة القشيرية ٥٢١/٢، وروضة التعريف ص ٥٢١، ومواقع النجوم لابن عربي، ص ٨٠، وغيث المواهب للنفزي ص ١٣١، وجمهرة الأولياء ٩٧/١، ومشارق أنوار القلوب للدباغ ص ١٠٣، وفواتح الجمال لنجم الدين الكبرى ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) التصوف، ص ٢٠٧، والتعرف للكلاباذي، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) التصوف، ص ٢٠١، ٢٠٢.

أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ... ﴿(١)(١).

ورد الشيخ على ابن عربي في قوله بالعصمة للأولياء وتسويته لهم بالأنبياء فقال رحمه الله: «فاستعمل الشيخ الأكبر للصوفية - أي ابن عربي - العصمة للأنبياء والأولياء، وسوّى بينهما، ولم ير الفرق في كونهما مصطفين مختارين من قبل الله عز وحل، ومنزلتهما ومكانتهما لا تدركان بالعقل، ومنصبهما لا يكتسب» (٢)

# المطلب الرابع: عقائدهم في عندم خلوّ الأرض من الأئمة، ووجنوب معرفتهم.

ومن عقائد الصوفية في أئمتهم: - أنهم يقولون بعدم خلو الأرض من الحجة أي من - الإمام أو الولي - ويقولون أيضاً لابد من معرفة ذلك الإمام ويجب على الناس معرفته ومن مات وهو لا يعرفه فإنه يموت ميتة جاهلية، ثم إن الشيخ ذكر أنهم أضفوا على الأئمة والأولياء أوصافاً واختيارات بالغوا فيها كثيراً (1)، وقد ساق الشيخ عقائدهم في ذلك وأقوالهم ومنها:

- ١ يقول الحكيم الترمذي<sup>(٥)</sup>، وأحمد بن زروق<sup>(٢)</sup>: «لا تخلو الدُّنيا في هذه الأُمة من قائم بالحجة»<sup>(٧)</sup>.
  - ٢ ويقول ابن عربي: ((لا يخلو زمان عن كامل)) (^^).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) التصوف، ص ٢٠٢، ومنهاج السنة ص ١٧٤ – ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) التصوف، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: التصوف، ص ٢١٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص٥٢٢ من البحث.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص ٤٩٣ من البحث.

 <sup>(</sup>٧) التصوف، ص ٢١٤، وكتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذي، ص ٣٦٠، وقواعد التصوف
 لابن زروق، ص ٤٨، ط. القاهرة، ١٩٧٦م.

<sup>(</sup>٨) التصوف، ص ٢١٤، وعقلة المستوفز لابن عربي، ص ٩٧، ط بريل، لندن عام ١٣٣٦هـ.

٣ – ويقول علي الخوّاص<sup>(۱)</sup>: ((من نعم الله تعالى على عباده، كونه تعالى لا يخلى الأرض من قائم له بحجة في دينه، رضيه لولايته، واختاره لمعاملته، يبيّن به دلالاته ويوضح به طرقاته، فطوبي لمن كان كذلك في هذا الزمان)(١).

#### وعن وجوب معرفة الإمام:-

- $^{(7)}$  يقول أبو يزيد:  $^{(4)}$  الم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان $^{(7)}$ .
- ويقول علي المرصفي (١٠): ((لو أن مريداً عبد الله تعالى كما بين السماء والأرض بغير شيخه فعبادته كالهباء المنثور)) (٥).

#### وعن مبالغاتهم في أثمتهم ذكر الشيخ أقوالهم ومنها:

تقول ابن عجيبة: (هم باب الله الأعظم، ويد الله الآخذة بالداخلين إلى حضرة الله، فمن مدحهم فقد مدح الله، ومن ذمهم فقد ذم الله) (٢).

<sup>(</sup>١) هو: علي الخواص البرلسلي، صوفي، كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب، وقد ترجم له الشعراني في الطبقات ترجمة مطولة (انظر: طبقات الشعراني ج٢ ص ١٥٠ وما بعدها رقم ٦٣).

<sup>(</sup>٢) التصوف، ص ٢١٥، والأخلاق المتبولية للشعراني ٢/٢،١١٦، ١١٧.

<sup>(</sup>٣) التصوف، ص ٢١٧، والرسالة القشيرية ٧٣٥/٢، وعوارف المعارف للسهروردي ٩٦، وجامع الأصول في الأولياء للكشمخانوي ١٢٠، والفتوحات الإلهية لابس عجيبة ص ٨٨، وقلادة الجوهر للرفاعي ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو: علي بن حليل المرصفي المديني، نور الدين أبوالحسن صوفي مصري، وفي معجم المؤلفين المدني وقيل المرصفاوي، وهو شيخ الشعراني توفي سنة ٩٣٠هـ ولمه مؤلفات منها: منهج السالك إلى أشرف المسالك، ومباني الطريق في مبادئ التحقيق، و"أحسن التطلاب" في آداب المريد وغيرها. (انظر: الأعلام ج٤ ص ٢٨٦، ومعجم المؤلفين ج٢ ص ٤٣٩ رقم ٩٤٦٤).

<sup>(</sup>٥) التصوف، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) التصوف، ص ٢٢١، وإيقاظ الهمم لابن عجيبة، ص ٢٧٢.

- ٧ ويقول ذو النون المصري<sup>(۱)</sup>: («هم حجج الله تعالى على خلقه، ألبسهم النور الساطع عن محبته، ورفع لهم أعلام الهداية إلى مواصلته، وأقامهم مقام الأبطال لإرادته، وأفرغ عليهم الصبر عن مخالفته..)<sup>(۲)</sup>.
- ٨ ويقول الشعراني: ((الوليّ يعطيه الله تعالى سائر الألسن الخاصة بالإنس والجن، فلا يخفى عليه فهم كلام أحد منهم) (٦) وذكر الشيخ أن من مبالغات الصوفية في أئمتهم وفي الأولياء ما قالوه واعتقدوه في علي الله من الله منالم يعلمه غيره ذلك حيث يرون أن علياً الله أزهد الصحابة، ويعلم من الله منالم يعلمه غيره حتى جبريل وميكال لا يعلمان ما عنده، وأنه أعطي العلم اللّدني، وهو العلم الذي نحُصّ به الخضر عليه السلام، وأنه أوّل وليّ، بل قالوا عنه: إنه رُفع كما رفع عيسى عليه السلام وسينزل كما ينزل عيسى عليه السلام وغيرة ذلك من المبالغات التي نقلها الشيخ عنهم والتي لا يتسع المجال لذكرها هنا.

وقد رد الشيخ عليهم مبيناً بطلان أقوالهم وأنها مصطنعة ومختلقة أخذها الصوفية من الرافضة يقول رحمه الله تعالى: «من العقائد الشيعية المعروفة الخاصة بهم أن الأرض لا تخلو من الحجة، وهو الإمام عندهم فلقد بوّب محدثوهم وفقهاؤهم ومتكلموهم أبواباً

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفيض ذو نون المصري، واسمه: ثوبان بن إبراهيم الأخميمي من الموالي، أصله من النوبة، من قرية من قرى الصعيد بمصر وهو أحد الزهاد المشهورين، كانت له فصاحة وحكمة وشعر، وهو أوّل من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية، واتهم بالزندقة فاستحضره المتوكل العباسي وسمع كلامه ثم أطلقه فعاد إلى مصر وتوفي بجيزتها سنة ٥٤٧هـ (انظر: الرسالة القشيرية ص ٣٦- ٣٣، والطبقات للشعراني ج١ ص ٧٠ رقم ١٤١، وكتاب الأربعين في شيوخ الصوفية، للماليني ص ١٦١ وما بعدها، وتهذيب حلية الأولياء ج٣ ص ٢٢٢ رقم ٢٥٥، والأعلام ج٢ ص ١٠١).

<sup>(</sup>٢) التصوف، ص ٢٢٠، وجمهرة الأولياء للمنوفي الحسيني ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) التصوف، ص ٢٢٣، والأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية، للشعراني ١١٥/٢، دار إحياء التراث العربي، بغداد، العراق.

<sup>(</sup>٤) التصوف، ص ١٤٧ وما بعدها.

مستقلة لبيان هذه العقيدة المحتلفة المصطنعة، وأوردوا فيها روايات مكذوبة على رسول الله على وعلى على على هذه القوم حسب زعمهم، وآراء كبرائهم، وعبارات قادتهم... وأن الصوفية أخذوها منهم بكاملها بدون أي تغيير وتبديل، غير أنهم ععلوا الحجة وليّا من أوليائهم، أو صوفياً من جماعتهم بدل الإمام لدى الشيعة..»(١).

ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن كتاب الله، وسنة رسوله بين وسيرة أصحاب رسوله بين خالية من مثل تلك الخرافات والشركيات المخالفة للشريعة، حيث يقول: «مع العلم بأن كتاب الله القرآن الكريم، وكتب السنة النبوية المطهرة، وتراحم أصحاب النبي بين خالية عن مثل هذه الخرافات والهفوات، والشركيات واليهوديات. ولكن الصوفية استقوا مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم من التشيع والشيعة، بدل الكتاب والسنة، فقالوا في أوليائهم ومتصوفيهم نفس ما قاله الشيعة في أئمتهم وأوصيائهم» (٢).

ورد الشيخ أيضاً على مبالغاتهم في على فله وبين أن تلك المبالغات مُستقاة من الشيعة الرافضة، وأن مبالغاتهم تلك مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسوله لله والهدف منها هدم الإسلام والنيل من عقيدته الصافية وبين الشيخ أن علياً رضي الله عنه مع فضله وصحبته للرسول فله وسابقيته في الإسلام، وتوليه خلافة المسلمين، وتبشير الرسول فله بالجنة وكل تلك فضائل عظيمة، إلا أن هناك من الصحابة من هو أفضل منه وأزهد كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاً، وقد بين الشيخ أن ذلك هو منهج السلف الصحيح (")، وقد ساق الشيخ قول شيخ الإسلام في ذلك وهو «أن أزهد الناس بعد رسول الله فله الزهد الشرعي أبوبكر وعمر...)(1).

<sup>(</sup>۱) التصوف، ص ۲۱۲، ۲۱۳.

<sup>(</sup>۲) التصوف، ص ۲۱۹ – ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: التصوف، ص ١٤٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) التصوف، ص ١٤٩، ومنهاج السنة لابن تيمية ١٢٩/٤ - ١٣١.

وساق أيضاً قول ابن خلدون وهو: ((.. كان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما أزهد الناس بعد رسول الله ﷺ وأكثرهم عبادة...)(١).

ولقد ذكر الشيخ عقائد أحرى للصوفية في الأئمة والأولياء ولكنه لم يطل في الحديث عنها والبعض الآخر لم يردّ عليها إلا بتعليقات قصيرة ومن تلك العقائد قولهم بأن لهدي المنتظر إنما هو ولد الحسن العسكري الذي يخرج مهدياً (٢)، وأيضاً قولهم بعدم بشرية الأئمة (١)، وتفضيلهم أنفسهم على الملائكة في العبادة (٥)، وقولهم بالظاهر والباطن وتقسيمهم للشريعة بذلك، وقولهم إن الظاهر هو علم الشريعة، وأن الباطن هو علم الطريقة والحقيقة، فصاحب الشريعة هو على (١) وقولهم بالحلول والتناسخ للأئمة وأن أئمتهم خلقوا من نور الله الذي لم يتغير ولم يتبدل، وأن ذلك النور يحل في أحسام مختلفة ويلبس ألبسة مختلفة ومتنوعة، وبذلك الجسد وبتلك الملابس كان يسمى بتلك الأسماء فتارة بآدم، وتارة بنوح، وبإبراهيم، وبموسى، وبمحمد مع أن هذا النور كان بجوهره واحد، ولقد سمّت الصوفية ذلك النور الأزلي بالحقيقة المحمدية والصورة المحمدية التي تتحلى في أحسام مختلفة وتنادي بذلك الاسم فاختلفت الأسماء حسب الزمان والأحساد مع أنها كانت واحدة، وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك، وكان ردّه عليها قوياً مفحماً (١).

<sup>(</sup>١) التصوف، ص ١٥٢، ومقدمة ابن خلدون، ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: التصوف، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التصوف، ص ١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: التصوف، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: التصوف، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: التصوف، ص ٢٤٣، وما بعدها.

<sup>(</sup>V) انظر: التصوف، ص ۲۲٥.

الباب الثالث: جهوده

## الفصل الثالث جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية ويشتمل على المباحث التالية

المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى

المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في النبوة والنبي.

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الوصاية والوصي.

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة.

المبحث الخامس: الردعلي عقائدهم في المبدأ.

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به.

المبحث السابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة ورفع التكاليف.

المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الظاهر والباطن.

. الياب الثالث: جهوده

#### المبحث الأول

#### الردّ على عقائد الإسماعيلية في الله تعالى

رد الشيخ على عقائد - الإسماعيلية الباطنية (۱) - في الله تعالى وذلك بعد بيانه لعقيدتهم تلك حيث يقول رحمه الله تعالى: «إن الإسماعيلية يعتقدون بأن الله لا يوصف بوصف، ولا يسمى باسم، مخالفين صريح القرآن والسنة، مؤولين بتأويلات فاسدة باردة كاسدة، بعيدة كل البعد عن منطوقها ومفهومها، سالكين مسلك الثنوية

<sup>(</sup>١) تعريف الإسماعيلية: هي طائفة باطنية، انفصلت عن الشيعة الإمامية إثر خلاف حول الإمامة، فقد انقسمت الشيعة بعد وفاة جعفر بن محمد الملقب بالصادق إلى فرقتين: - فرقمة تقول بإمامة موسى الكاظم بن جعفر، وجعلوا الإمامة في الأكبر سناً من عقبة ولذلك لقبــوا بالإمامية الإثنى عشرية. أمَّا الفرقة الثانية التي تفرعت عن الشيعة فهمي الفرقة الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر، والذين تنسب إليهم هذه الفرقه - الإسماعيلية - وذكر البغدادي أن هذه الفرقة انقسمت إلى فرقتين هي: فرقة: منتظرة لإسماعيل بن جعفر، مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل في حياة أبيه، والفرقة الثانية تقول كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر حيث إن جعفراً نصب إبنه إسماعيل للإمامة بعده، فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علم أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على أمامة ابنه محمد بن إسماعيل وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية من الباطنية، وحاء في الموسوعة الميسرة أن الإسماعيلية ظاهرها التشيع لآل البيت، وحقيقتها هدم عقائد الإسلام تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر، (انظر: الفرق بين الفرق للبغـدادي ص ٦٢ - ٦٣، والملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ١٧٠، وكتاب ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين لعبد الله اليافعي ص ٩٤ وما بعدها، و ١٣٠ ومــا بعدهـا، وأديـان وفرق للدكتور محمد الخطيب، ومحمد الهزايمة ص ١٣٢ وما بعدها، وعقيدة الدروز -عرض ونقد، للدكتور محمد الخطيب، ص ١٤ وما بعدها، ودراسات في الفرق للدكتور صابر طعيمة ص ٧٧، وفرق معـاصرة لغـالب عواجـي ج١ ص ٢٨٢ ومـا بعدهـا، وجـامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهنا، وعلى خريس ص ١٦ وما بعدها، والموسوعة الميسرة، للندوة العالمية ص ٤٥ وما بعدها، (وللاستزادة انظر: أعلام الإسماعيلية لمصطفي غالب ص ١٥ وما بعدها، والإسماعيليــة تــاريخ وعقــائد لإحســان إلهـي ظهـير ص ٣١ ومــا بعدها، ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة لناصر القفاري، ج ١ ص ١٤٧).

والوثنيين والمجوس، وجاعلين الإله الواحد آلهة متعددة، والرب الواحد أرباباً متفرّقين متعددين، قائلين بالواحد الممتنع وجوده، مكابرين مجادلين آيات القرآن الناطق بأسماء الله وصفاته، وأحاديث الرسول – المعصوم المدعم بالوحي – المثبتة لله أسماءه الحسنى وصفاته التي تليق بشأنه وحلاله...)(1).

وذكر الشيخ أن التوحيد عندهم هو تجريد الله عن جميع الأسماء والصفات، وأن أسماءه لا تُطلق في العالم العلوي إلا على العقل الأوّل، والمبدع الأوّل أو السابق، وفي العالم السفلي على الناطق والأساس والإمام، وأن الله تعالى ليس بموجود ولا معدوم (٢). ثم ساق أقوالهم وعقائدهم في الله تعالى، ومنها:-

- ١ يقول الكرماني (٣): ((هو الذي لا إله إلا هو، محالٌ لَيْسِيَّتُهُ، باطل لا هوتيتُهُ، إذ
   لو كان ليساً لكانت الموجودات أيضاً ليساً، فلما كانت الموجودات موجودة
   كانت ليسيته باطلة)(١٤)(٥).
- ٢ ويقول أيضاً: ((إنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات، وأنه لا بجسم ولا في جسم)
   ٢ ويقول أيضاً: ((إنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات، وأنه لا بجسم ولا في جسم)
- ٣ ويقول السحستاني (٧): «فسبحان المتعالي عن إدراك الصفات، وإحاطة تصريف

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإسماعيلية، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ٢٥٨- ٢٥٩ من البحث.

<sup>(</sup>٤) الليسية هي: العدم، ولفظ (أيس) مقابل (ليس) الأول يدل على الوجود والشاني يـدل على العدم. (انظر: معجم الألفاظ الفلسفية لجميل صليبا ج١، ص ١٨٤ و ج٢ ص ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٢٧٨، وراحة العقل للكرماني، ص ١٣٠، السور الثاني المشروع الأول.

<sup>(</sup>٦) الإسماعيلية، ص ٢٧٩، وراحة العقل، ص ٢٧٩، السور الثاني المشروع الثالث.

<sup>(</sup>٧) هو: أبويعقوب إسحاق بن أحمد السحزي أو السحستاني، ويلقب "بدندان" من علماء الإسماعيلية، ودعاتهم ولد سنة ٢٧١هـ ونشأ وترعرع في مدارس الدعوة الإسماعيلية في اليمن، ثم أصبح من كبار المفكرين الذين ساهمو في النهوض بفلسفة المذهب الإسماعيلي،

اللغات<sub>))</sub>(۱).

٤ - ويقول الحسين بن علي بن محمد بن الوليد (٢): ((أعلم أن غيب الغيوب الذي لا تجاسر نحوه الخواطر، ولا يدرك بعقد ضمير، ولا بإحاطة تفكير، ولا يقع عليه اسم ولا صفة)(٢).

فهذه الأقوال ذكرها الشيخ دلالة على قولهم إن الله لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم، وأن التوحيد هو تجريده تعالى عن جميع الأسماء والصفات، ثم ذكر الشيخ أقوالاً لهم تدل على اعتقادهم بآلهة أخرى لكبي يطلقوا عليها الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة ليخرجوا أنفسهم من ذلك المأزق، يقول رحمه الله تعالى: «ثم إن الإسماعيلية بعد نفي الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى مع كونه لا موجوداً و لا معدوماً، احتاجوا إلى أن يخترعوا أو يختلقوا آلهة أخرى لإطلاق الأسماء والصفات التي ورد ذكرها في القرآن والسنة عليهم..» ثم ذكر أقوالهم في ذلك ومنها:

١ - يقولون: ((إن جميع صفات الشرف والجلالة، وما يعبر بـ ه في جميع اللغات من الإشارات بنعوت الإلهية فإنها واقعة على المبدع الأول<sup>(٥)</sup>).

وقد اشتهر في سحستان، وقتل في تركستان سنة ٣٣١هـ، له مؤلفات منها: الينابيع، والموازين، والنصرة، والمقاليد، وغيرها. (انظر: أعلام الإسماعيلية، لمصطفى غالب الإسماعيلي ص ١٤٥ - ١٤٦، والأعلام ج ١ ص ٢٩٣).

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٢٨١، وإثبات النبؤات للسحستاني، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن علي بن محمد بن الوليد متكلم، إسماعيلي، من آثاره عقيدة الموحدين وموضحة مراتب أهل الدين، توفي سنة ٦٦٧هـ (انظر: معجم المؤلفين ج١ ص ٦٢٨ رقم ٤٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٢٨١، ورسالة المبدأ والمعاد للحسين بن علي بن الوليد، المقدمة من مجموعة رسالة (إسماعيلي ورايران ويمن ص ١٠١).

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٢٨٥، ورسالة المبدأ والمعاد، ص ١٠١ لعلى بن الوليد.

- ٢ ويقول الكرماني: ﴿إِن اسم الآلهة لا يقع إلاّ على العقل الأوّل﴾.
- ٣ ويقول السجستاني (٢): (رمنزلة الرسول في العالم الجسماني كمنزلة السابق في العالم الروحاني))(٢).
- ٤ ويقول جعفر بن منصور اليمن: «فكلُّ قائم في عصره فهو اسم الله الذي يدعى به في ذلك العصر، كما قال الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (٤)(٥).
   بها ﴾ (٤)(٥).

وبين الشيخ أن العقل الكلي عند الإسماعيلية هو بمعنى الموجود الأوّل، أو السابق أو المبدع الأوّل، أو القلم، أو الكلمة، وبماثله في العالم السفلي الناطق كما يماثل العقل الثاني أو التالي الأساس (٢) ثم ذكر أن الكرماني قال: ((الناطق والأساس مثلان للسابق والتالي)) ثم أوضح الشيخ رحمه الله تعالى أنه بناءً على ذلك فإن الأسماء والصفات التي تُطلق على الموجود الأوّل أو العقل الكلي أو السابق أو التالي، أو العقل الأول عند بعضهم فهو المدبر للكون في العالم العلوي، فإنها تطلق أيضاً على الأئمة في العالم السفلي الذين هم الناطق والأساس، حتى اسم الجلالة يطلق على الإمام فكل خصائص العقل الأوّل جعلت للإمام (٨) يقول الشيخ إحسان: ((فالعقل الأوّل، أو المبدع الأول، أو المبدع الأول، أو المبدع الأول، أو المبدع الأول، أو السابق، أو القلم هو إله، ومتصف بصفات الخالق، والسرازق،

<sup>(</sup>۱) الإسماعيلية، ص ۲۸٦، ومسائل مجموعة من الحقائق العالية، ص ۱۸۰، وراحة العقـل، ص ۱۹۰ السور الثالث من المشروع السادس.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٥٣٢ من البحث.

 <sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٢٨٧، وإثبات النبوات للسحستاني، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، آية ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٢٨٨، وكتاب الكشف، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإسماعيلية، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) الإسماعيلية، ص ٢٨٧، وكتاب الرياض للكرماني، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٨) انظر: الإسماعيلية، ص ٢٨٧.

والمصور، والباري وغيرها من الصفات، لا الله تبارك وتعالى، وكذلك العقل الثاني، أو الموجود الثاني، أو التالي، أو اللوح، والعقل العاشر. وكذلك النبي المعبر عنه بالناطق. والوصي، الأساس، والإمام، فهؤلاء آلهة الإسماعيلية، لا الله الواحد القهار، وهؤلاء الذين عبر عنهم بالله والخالق، والبارئ، والمصور، والرازق. والسميع، والعليم في القرآن الجيد والفرقان الحميد»(1).

وقد ساق أقوالاً في ذلك ومنها:-

- ١ حول الإسماعيلي المعاصر مصطفى غالب (٢): ((بواسطة الأصلين السابق والتالي، أو العقل والنفس، وُجِدَت المحلوقات كلها))
- ٢ ويقول جعفر بن منصور اليمن مبيّناً الرّب في قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِنْدِ
   نَاضِرَةٌ ﴾ (٤). يعني مشرقة ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (٥) يعني أمير المؤمنين صلوات الله
   عليه (٢).

ولقد ذكر الشيخ أقوالاً لهم كثيرة في تأليههم علياً وذكر أنهم يُؤلهون غيره من الأئمة: يقول الشيخ: «إن الألوهية ليست بمقتصرة على الناطق والأساس، أي على النبي والوصي حسب زعم القوم، بل إن الأئمة كلهم يملكون اختيارات الألوهية ويتحلون بأوصاف الربوبية من أولاد على وآبائه» (٧) وساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٢٨٨ - ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٣٥٧ من البحث.

 <sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٢٩٤، ومقدمة راحة العقل، ص ٣٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة القيامة، آية ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) الإسماعيلية، ص ٣٠٠، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص ٣٧.

<sup>(</sup>٧) الإسماعيلية، ص ٣٠١.

 $^{(1)}_{(1)}$  قول الداعي شهاب الدين أبوفراس  $^{(1)}_{(1)}$  (إن المستوي على العرش هو القائم من أولاد علي) $^{(7)}$ .

وبعد سوق الشيخ لأقوالهم وعقائدهم تلك، رد عليهم وبيّن مخالفتهم للكتاب والسنة وبعدهم عنهما، وبيّن رحمه الله تعالى فساد تأويلاتهم وتفسيراتهم الباطنية للأدلة الشرعية، وأنهم شابهوا الملل الكافرة حينما قالوا عن الله مالا يليق به تعالى؛ من المجوس والثنوية، والوثنية، ولقد أوضح الشيخ رحمه الله تعالى أن الآيات والأحاديث دلت على إثبات الأسماء والصفات لله تعالى، أمَّا الإسماعيلية فقد أعرضوا عن ذلك، يقول الشيخ: «.. ولكن الإسماعيلية يقولون عكس ذلك معرضين عن هذا كله بأن التوحيد هو تجريد الله عن جميع الأسماء والصفات، وأن أسماءه لا تطلق في العالم العلوي إلا على العقل الأول، والمبدع الأول، أو السابق، وفي العالم السفلي على الناطق والأساس والإمام، وأن الله عز وجل ليس بموجود ولا معدوم (٣).

ويقول في موضع آخر مستنكراً التوحيد عند الإسماعيلية وفهمهم له: «فالتوحيد عند الإسماعيلية هـو اتصاف الخلق بأوصاف الله، وتسمية المخلوق بأسمائه الحسنى – تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً – والشرك عندهم هـو الدعـوة إلى غير الله» فير الله» فير الله» أ.

ويوضح الشيخ ضلال الإسماعيلية حينما نفوا عن الله الصفات العلى والأسماء

<sup>(</sup>۱) هو: أبوفراس شهاب الدين المينقي، من كبار شيوخ الدعوة الإسماعيلية النزارية في سورية، ولد سنة ۸۷۲هـ في قلعة المينقة، وتلقى العلم في بدايته على يد والده الشيخ إبراهيم، وكان شاعراً رقيقاً، وله مؤلفات منها: سلم الصعود إلى دار الخلود، وسلم الارتقاء إلى دار البقاء وغيرها، توفي سنة ۹۳۷هـ (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ۳۱۳ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٣٠٣، ورسالة جلاء العقول وزبدة المحصول لعلى بن الوليد، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٢٨٩.

الباب الثالث: جهوده

الحسنى، التي هي من لوازم الألوهية لما نفوها عن الخالق أثبتوها للمخلوق الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، يقول رحمه الله: «فالإسماعيلية الذين يقولون عن الله تبارك وتعالى بأنه: لا يدخل تحت اسم ولا صفة، ولا يرمنز إليه بالإشارة، ولا يقال عليه حياً ولا قادراً ولا عالماً ولا كاملاً ولا تاماً ولا فاعلاً، ولا يقال: إنه حي بذاته، عالم بذاته، ويقولون في علي رضي الله تعالى عنه إنه قال عن نفسه: «أنا أحيي وأميت، وأخلي وأرزق، وأبرئ الأكمه والأبرص، وأنبئكم بما تأكلون وما تدحرون في بيوتكم»(١).

ثم بين الشيخ أن العقيدة الصحيحة في توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته إنما هي تلك التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وسار عليها سلف هذه الأمة الذين هم الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - تلك العقيدة هي الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، والإيمان يما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله في من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله في (۱)، ثم استدل الشيخ على ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة ومما استدل به (۱):

- ١ قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ ('')
- ٢ وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (٥).
  - ٣ وقوله تعالى: ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾(١).

 <sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٢٩٩، وانظر زهرة المعاني للداعي المطلق إدريس، ص ٧٧ من "المنتحب"
 لأيوانوف.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإسماعيلية ص ٣١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإسماعيلية، ص ٣١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، آية ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، آية ١١.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، آية ١١٠.

- ٤ وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد\* اللَّهُ الصَّمَدُ\* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ\* وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ
   كُفُوا أَحَدٌ ﴾(١).
  - ه وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٢).
- حقوله تعالى: ﴿ هُوَ الأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٣).
- وقوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنْ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ
   وقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ﴾ (٤).
  - ٨ وقوله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ (٥).
  - ٩ وقوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (٦).

ثم استدل الشيخ بأحاديث الرسول ﷺ التي تثبت صفات الله عز وجل(٧) ومنها:-

١ - قوله على: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، فيقول:

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص، آية ١ – ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، آية ٦٢.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحديد، آية ٣ – ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآية ٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الإسماعيلية ص ٣١٧ وما بعدها.

من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له)(١).

- ٢ وقوله ﷺ (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة) (٢).
- وقوله هل (لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط بعزتك وكرمك..) (").
- (۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد بالليل، باب الدُّعاء في الصلاة من آخر الليل، المُعاد بين المنافرين وقصرها، ح ٢ ص ٤٩٨ رقم ١٠٧٠. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإحابة فيه، ج ١ ص ٢٥١ رقم ٢٥٨، وأخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ماجاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة ج ١ ص ٣٠٧ ٣٠٨ رقم ٢٤٤. وكتاب الدعواب، باب رقم ٩٧ ج ٥ ص ٢٦٥ رقم ٤٩٨. وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الصلاة، باب أيُّ الليل أفضل؟ ج٢ ص ٢٦٥ رقم ١٣١٥. وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في أي ساعات الليل أفضل ج ١ ص ٤٣٥ رقم ١٣٦٦. وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٢٦٤ رقم ٢٦٤٦.
- (۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسلم ثم يُسْلِمُ فيُسدِّد بعد ويُقْتَلُ، ج ٤ ص ١٩٤ ٢٠٠ رقم ١٠٠٠. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب بيان الرحلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، ج ٣ ص ١٥٠٤ رقم ١٨٩٠. وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الجهاد، باب احتماع القاتل والمقتول في سبيل الجنة، ج ٢ ص ٣٣، وأخرجه ابن ماجة في سننه المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، ج ١ ص ١٩٦، وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٤٦٤ رقم ١٩٩٧، و ص ١٥٠ رقم ١٩٩٧، و ص ١٥٠ رقم ١٩٩٧،
- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، ج٨ ص ٢٩٥ رقم ١٥١٢، وفي كتاب التوحيد، باب ماجاء في قول الله تعالى فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له، كتاب الجنة والنار وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، ج٤ ص ٢١٨٨ رقم ٢٨٤٨ ٣٨ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن الكريم، باب ومن سورة ق، ج٥ ص ٣٩٠ رقم ٣٢٧٢، وأخرجه أحمد في المسند ج٣ ص ٢٣٤ رقم

٤ - وقوله على: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان)(١).

وبعد أن ساق الشيخ هذه الأدلة من الكتاب والسنة حتم ردّه على الإسماعيلية بقوله: «فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته.. ولكن ليس معناه أن الخلاف بين أهل السنة والإسماعيلية في باب الإلهيات يقتصر على نفي الأسماء والصفات وإثباتهما، ولكن الخلاف الحقيقي بين المسلمين السنة وبين الإسماعيلية في نفي الذات وإثباته أي ذات الله تبارك وتعالى، وهل هو إله، واحد، قادر، مختار، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويتصرف فيهما كما أراد. وكيفما شاء. فعال لما يريد، لا يُسأل عما يفعل وهم يسئلون، أم هناك آلهة كثيرون، في السماء آلهة، وفي الأرض آلهة يساعد بعضهم بعضاً)(١).

١٣٤٨٢ وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ج ١ ص ٢٣٤ رقم ٥٣١ بتحقيق الألباني (ظلال الجنة في تخريج السنة) وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ج ٣ ص ٤٢٥ رقم ٧٢٠، ٧٢٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب كلام الربّ عز وحل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، ج ٩ ص ٨٢٢ رقم ٢٣١١. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار، ج ٢ ص ٧٠٣ رقم ٢٠١٦ - ٦٧. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب في القيامة ج ٤ ص ٢١١ رقم ٢٤١٥. وأخرجه ابن ماجة في سننه، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، ج ١ ص ٢٦ رقم ١٨٥، وأخرجه أحمد في المسند، ج ٤ ص ٢٥٦ رقم ٢٨٧٧.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٣١٩.

#### المبحث الثانى

#### الردّ على عقائد الإسماعيلية في النبوة والنبي

ردّ الشيخ على عقائد الإسماعيلية في النبوّة والنبي وذلك بعد أن بيّن عقيدتهم فيهما وذكر أقوالهم، فالإسماعيلية يعتقدون أن النبوة مكتسبة، ويستطيع الإنسان أن يصبح نبياً بعد أن يتحلى بشروط النبوة التي ذكروها، ويعتقدون أن النبوّة فيض من أحد العقول العشرة، والرسول تعلم من البشر وهو المعبر عنه بالوحي، فالقرآن ليس بكلام الله تعالى، بل هو من كلام الرسول، المركب من خطرات النفس، والذي أقام الرسول وجعله رسولاً هو أبوطالب الذي هو إمام الزمان والربّ - عياذاً با لله تعالى - وعلي أيضاً هو مرسل الرسل، وباعث الأنبياء وهو أفضل من محمد الله من مهذا ملخص عقائدهم في النبوة والنبي (١)، وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:-

- ١ ـ يقول إسحاق السحستاني: (رإن النبوة لا تحدث بغتة في قلب النبي، بـل جـزء وعمل بعد عمل، وزيادة بعد نقصان، ونقصان بعد زيادة إلى أن يكمل كونها فتظهر مصورة مجلاة فلا تزال في ارتفاع إلى أن تبلغ منتهاها في الرفعة)(٢).
- بعد أن ذكر الشيخ شروط وخصال النبوة عندهم ساق قولهم هذا: «إذا احتمعت هذه الخصال في واحد من البشر، في دور من أدوار القرانات في وقت من الزمان. فإن ذلك الشخص هو المبعوث وصاحب الزمان، والإمام للناس مادام حياً. فإذا بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، ودون التنزيل، ولوّح التأويل، وأحكم الشريعة، وأوضح المنهاج، وأقام السنة، وألف شمل الأمة، ثم توفي ومضى إلى سبيله، بقيت تلك الخصال في أمته وراثة منه وإن اجتمعت

<sup>(</sup>١) انظر: الإسماعيلية، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٣٢٥، وكتباب اثبات النبوءات للسجستاني، الفصيل التاسع من المقالة السادسة، ص ١١١ ط بيروت - لبنان.

تلك الخصال في واحد من أمته أو جُلُّها، فهو الذي يصلح أن يكون خليفة في أمته بعد وفاته (١).

- ويقول السجستاني أيضاً: «هذا وهم من العوام أن الرسالة إنما هي إرادة الله
   تعالى أن يرسل رسولاً إلى خلقه فيرسل إليه ملكاً من الملائكة» (٢٠).
  - ع ويقول الحامدي<sup>(٣)</sup>: «إن الإمام نفس، وجبريل عقل المكنى عنه بالخيال»<sup>(٤)</sup>.
- ٥ ويقول طاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني (°): ((وكان العقل العاشر هو المحتجب لحمد على المؤيد له الناظر إليه الممد له بوساطة الجد والفتح والخيال عند كماله وبلوغه رتبة الحجابية، لأن كل ناطق ووصي وإمام لابد له من التعليم والترقي رتبة رتبة كما قال الله تعالى: (والله أخرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا (٥). فكان محمد على آخذاً من أبي بن كعب في حال تعليمه ابتداء، وهو المكنى عنه بجبرائيل)(٧).

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٣٢٢، ورسائل إحوان الصفاء ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٣٢٦، وكتاب الافتخار للسحستاني، ص ٦١ بيروت - لبنان.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن الحسين بن أبي السعود الحامدي الهمداني من كبار الدعاة الذين أو جدتهم المدرسة اليمنية، كان داعياً للإمام المستور من سلالة المستعلي الفاطمي، عمل على دراسة العلوم ونقل النراث الإسماعيلي وجمعه وتدريسه للدعاة التابعين لمدرسته. وفي سنة ٣٦هـ سمي بالداعي المطلق، له مؤلفات منها كنز الولد، وكتاب الابتداء والانتهاء، وكتاب تسع وتسعين مسألة في الحقائق، والرسائل الشريفة في المعاني اللطيفة، توفي سنة ٥٧هـ، (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ٨٧ - ٨٨).

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٣٢٦، وكنز الولد للحامدي ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، آية ٧٨.

<sup>(</sup>٧) الإسماعيلية، ص ٣٢٦، ٣٢٧، والأنوار اللطيفة، الفصل الثاني من السرادبي الثالث، ص ١٢٦ - ١٢٧.

الكفر أكبر من ذلك وأعظم، حيث يُصرحون أن رسول الله على كان يُعلّمه ويربيه ويوحي إليه خمسة لا أُبّي بن كعب وحده كما صرح بذلك الحامدي وغيره من الدعاة الإسماعيلية الكبار، حيث كذبوا على رسول الله على أنه قال ذلك),(1).

ويقول طاهر الحارثي اليماني (٢): «قول ناطق دورنا الله أخذت من خمسة وسلمت إلى خمسة وبيني وبين ربي خمسة: فالخمسة الذين أحذ منهم هم الخمسة المتقدمون عليه الذين تعلم كتبهم المنزلة عليهم، وشرائعهم اليي شرعوها، وأوضاعهم اليي وضعوها، وتحقق تأويلاتها ومعانيها وحقائقها، فالخمسة الذين بينه وبين ربه هم الحدود الدينية الذين أخذ منهم، وتعلم في بدء أمره منهم، ورقوه في مراتب الدين شيئاً بعد شيء إلى أن بلغ ذروتها، وهم: أبي، وزيد بن عمرو (٢)، وعمرو بن نفيل (١)، وميسرة (٥)، وحديجة بنت خويلد،

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) هو: زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، القرشي، وهو نصير المرأة في الجاهلية، وأحد الحكماء، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووالد سعيد بن زيد - أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه - و لم يدرك الإسلام، ولكنه كان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح لها، وكان يمنع وأد البنات، وقد رحل إلى الشام لطلب دين إبراهيم عليه السلام، وكان يقول لقريش "والذي نفسي بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري"، وأخبر الرسول الله أنه يبعث أمة وحده، وقد ذكر ذلك ابن حجر في التهذيب، توفي سنة ١٧ ق هو كان في طريقه من الشام إلى مكة حينما سمع بمبعث الرسول الله وكان قد التقى برسول الله المبعثة (انظر: تهذيب التهذيب ج٣ ص ٣٦٣ - ٣٦٥، والأعلام ج٣ ص ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) هُو: ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها - ذُكر في السيرة، وكان رفيت النبي ﷺ إلى الشام وذلك في تجارة حديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها الرسول ﷺ، وحكى بعض أدلة نبوة

وهم حدود صاحب الوقت المقيم له المعلى رتبته المسلم لمه وهو عمه أبوطالب<sub>))</sub>(١).

وقال محمد الصوري(٢) في نظمه: وكان ذو الكفال الكريسم عمسه (ومات الحيان أبوه وأمه حتى إذا تصوج بالجلال زوجه خديجه المبجله من بعدما صاحب حينا ميسرة شم أتسى زيد وعمسرو بعده

وصار في مرتبة الكمال لأن منها فاطمة المفضلة وهو السذي أفساده وأبصره فاض عليه الفتح والجد ""

 ٨ - ويقول القاضي النعمان<sup>(١)</sup>: ((و إنما عظم فضله - أي محمد ﷺ - وعلت منزلته بوصية على إمام المتقين، صاحب التأويل، ومبين الشرائع للمرسلين»<sup>(٥)</sup>.

فهذه بعض أقوالهم الكثيرة وعقائدهم الدخيلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله

الرسول ﷺ، يقول ابن حجر في الإصابة: "و لم أقف على رواية صريحة بأنــه بقــي إلى البعثــة" (انظر: الإصابة ج ٦ ص ١٨٩ رقم ٨٣٠٢).

الإسماعيلية، ص ٣٢٨، ٣٢٩، والأنوار اللطيفة، ص ١٦١، ١٦١. (1)

هو: محمد بن علي بن حسن الصوري، من دعاة الإسماعيلية ومن الشعراء الذين اشتهروا بنظم الأراجيز العقائدية، الفلسفية، ولـد سـنة ٤١٧هـ، وتلقـي علومـه الأوّليـة في مـدارس الدعوة الإسماعيلية في مدينة "طرابلس الشام" ثم أكمل تعليمه في القاهرة، ثم عين داعيا في حبال "السماق"، ثم أعلن انضمامه إلى النزارية؛ وذلك بعد وفاة الإمام المستنصر بالله، توفي سنة . ٤٩٠هـ ودفن في جبال "السماق"، لـ قصائد كثيرة ورسائل عديدة؛ منها: التحفة الزاهرة، ونفحات الأئمة، والقصيدة الصورية، (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ٤٨٢ -۲۸٤).

الإسماعيلية، ص ٣٢٨، ورسالة إسماعيلية واحدة "القصيدة الصورية، ص ٥٧".

سبقت ترجمته في ص ٣٠٨ – ٣٠٩ من البحث. (٤)

الإسماعيلية، ص ٣٣٦، والرسالة المذهبية للقاضي النعمان، ص ٨٦ (من خمس رسائل إسماعيلية) تحقيق عارف تامر.

تعالى عنهم ومن كتبهم وقد ردّ عليها وبيّن كفر من اعتقد بها وأوضح مخالفتها للقـرآن العظيم وسنة سيد المرسلين، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فهذه هي العقائد الإسماعيلية في النبوة والأنبياء، وفي رسول الله الصادق الأمين، المحالفة لنصوص القرآن وصريح السنة، والمبنيّة على الكفر المحض...»(۱).

ثم استدل الشيخ بالأدلة الشرعية التي تُبين أن النبوة مصطفاة من قبل الله تعالى وليست مكتسبة، وأن الله هو الذي يختار أنبيائه وهو أعلم حيث يجعل رسالته عز وجل، وأنه سبحانه هو المرسل لرسله وليس العقل العاشر كما تدعي الإسماعيلية، وأن الله هو المتكلم بالقرآن كما يليق به عز وجل وهو الذي أنزله على محمد المن ليكون الرسول بشيراً ونذيراً للناس كافة، وأنه عز وجل هو الذي ينصر رسله ويثبتهم ويؤيدهم بالمعجزات ويوحي إليهم، وقد أمر الله تعالى الناس بطاعة نبيه الله عن ومن تلك الأدلة:

- ١ قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنْ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً ومن النَّاسِ ﴾ (٢).
  - ٢ قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (١).
- وقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهِ عَلَى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
   الدِّين كُلِّهِ وَكَفَى باللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (١٠).
  - ٤ وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٥).
  - ه وقوله تعالى: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، آية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، آية ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، آية ١٤٤.

- ٦ وقوله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ (١).
- ٧ وقوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ (٢).
  - ٨ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاًّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ (٣).
  - وقوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (٤).
  - ١٠ وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٥).

ثم بعد ذلك ساق الشيخ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الذين يقرّون ببعض صفات الأنبياء دون بعض وبما أوتوه دون بعض، ولا يقرون بجميع ما أوتي الأنبياء مثل أهل الكلام، والتصوف، والباطنية المتفلسفة، فهؤلاء قد يكونون أشد شراً وكفراً من اليهود والنصارى الذين أقرّوا بجميع صفات النبوة لكنهم كذّبوا ببعض الأنبياء، وأقروا أن الله خلق السموات والأرض، وأقروا بقيام القيامة، أمّا أولئك فكذّبوا بنعض شرع محمد الله فكذّبوا بنعض شرع محمد الله فكذّبوا الله فاقرّوا بعض شرع محمد الله فكذّبوا الله فاقرّوا المعض شرع محمد الله فكذّبوا الله في الله في

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، آية ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية ٧٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة النساء، آية ٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإسماعيلية، ص ٣٤١، وانظر الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١٨٦/١٩ - ١٨٨٠.

### المبحث الثالث

# الرد على عقائد الإسماعيلية في الوصاية والوصي

ردّ الشيخ على عقائد الإسماعيلية في الوصاية والوصي وذلك بعد أن ذكر أهميّة هذه العقيدة عندهم وساق أقوالهم في ذلك، فالإسماعيلية يعتقدون أن الوصاية تلي مرتبة النبوّة، بل إنه ليس هناك فرق كبير بينهما، يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: (ربعتقد الإسماعيلية أن مرتبة الوصاية تلي مرتبة النبوّة، وليس هناك فرق كبير بين المرتبين، بل إن واحداً من كبار القوم (۱) الذي كتب كتابين في تاريخ الإسماعيلية .عصر وفي عقائد الإسماعيلية أشار إلى أن المتقدمين كانوا يرون أن الوصي أفضل من النبي، والبعض الآخر كانوا يقولون بالمساواة بينهما بدون تفضيل واحد على آخر، ولقد شاهدنا هذا بأنفسنا بعدما تعمقنا في البحث في أفكارهم ومعتقداتهم، ولقد وجدنا عبارات صريحة في هذا مما لم تصل إليه يداه، أو لم يرد أن يذكرها، (۲). وذكر الشيخ أن الإسماعيلية يرون أن الوصي فوق الإمام في المنزلة فهم يفرقون بينهما؛ فالإمامة شيءٌ والوصاية شيء آخر، والإسماعيلية تعتقد بأن لكل نبي وصياً، ووصي رسول الله هو علي بن أبي طالب شي ويقولون إنه لافرق بينهما (۱) وقد ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها: -

١ يقول الكرماني: ((إنّ الوصي أوّل منصوص عليه من الحدود في الدورة والدعوة
 إلى التوحيد، فهو من حيث كونه كاملاً لا فرق بينه وبين الناطق)(1).

<sup>(</sup>۱) يقول الشيخ إحسان: "هو الدكتور زاهد على مؤلف (تبيين المعاني لديوان ابن هاني) باللغة العربية، (وتاريخ فاطميين مصر) بالأدرية، و (هماري إسماعيلي مذاهب) بالأردية"، (انظر: الإسماعيلية، ص ٣٤٩ حاشية رقم ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإسماعيلية، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٣٥٠، وراحة العقل المشرع الثاني من السور الرابع، ص ٢١٦.

- ويقولون كذباً على على ظليه أنه قال: «أنا ومحمد من نور واحد، من نور الله تعالى، أمر الله ذلك النور أن ينشق إلى نصفين، فقال: للنصف الأوّل كن محمداً، وللنصف الثانى: كن علياً»(١).
- ٣ وروى النعمان كذباً على الرسول في أنه قال: ((ما بعث الله نبياً قبلي إلا أحبره الله بي وبعلي و صبي ، وأمر أن يأخذ البيعة لي وله على أهل ملته والأئمة من ذُريته، ويبشرهم بنا)(1).

يقول الشيخ مُعلقاً على الأقوال السابقة: «وهذا كله لدى من يعتقد أن النبي والوصي مستويان، لا فرق بينهما، وأن النبوة والوصاية، لا مفاضلة بينهما. ولكن هناك من يعتقد من الإسماعيلية، ومن الفرق الشيعية الأخرى عموماً، أن علياً أفضل من النبي لأنه هو مقصود الدعوة ومرادها، ولم تكن دعوة رسول الله على الآ إليه، كما لم يؤخذ الميثاق من جميع الأنبياء والمرسلين إلا للإقرار به وبوصايته وولايته.. وأن العبادة لا تقبل الا باتباعه هو، وباقرار ولايته»."

وقد ساق الشيخ أقوالهم فيما ذكر ومنها:

- ١ يقول جعفر بن منصور اليمن: ((وصدوا عن السبيل يعني صدّوا عن علي) وهـو سبيل الله الذي لا تقبل العبادة إلا باتباعه))
- ٢ ويقولون: ((هو كشّاف الكرب عن وجه الرسول، وأمواج السردى المتلاطم))(٥)

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٣٥٠ - ٣٥١، والأنوار اللطيفة للحارثي، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٣٥٧، وتأويل الدعائم للنعمان القاضي، تحقيق الأعظم ٣٣٦/١ ط دار المعارف - مصر.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٣٦٠، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٣٦١، والمحالس المؤيدية للشيرازي ٢٥٨/١، المحلس ٥٢، ط دار الأندلس.

(روكيف لا يكون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله)(١).

٣ - وقال هبة الله الشيرازي (٢): ((لـولا الوصي "عليه السلام" لما كان للمعارف الإلهية وجود)) (٣).

فهذه أقوال الإسماعيلية في الوصي والوصاية وفي أثناء تلك الأقوال تناول الشيخ أقوالهم وعقائدهم بالرد والتفنيد بما يوضح بطلانها وضلالها، وأن رواياتهم كاذبة مفتراة لا تصح عن الرسول في ولا عن علي في وبين أن منزلة الرسول المسول المسرع من الرسل فضلاً عن غيرهم، وأن تلك مبالغات وخزعبلات لا تحت إلى الشرع بصلة (٤).

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٣٦١، وسرائر النطقاء لجعفر بن منصور اليمن - مخطوط، وكنز الولد للحامدي، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو: المؤيد في الدين، هبة الله بن أبي عمران موسى بن داود الشيرازي، داعي الدعاة الإسماعيلية، ولد في شيراز سنة ٠٠هه، وقيل سنة ٣٩٠هه تتلمذ على يد والده وقد حدم الدعوة الإسماعيلية خدمة عظيمة، وأصبح حجة بلاد فارس بعد أبيه توفي سنة ٤٧٠هه وقيل ٩٠هه و ويل ٩٠هه وله مؤلفات منها: الجالس المؤيدية، وديوان المؤيد في الدين، والسيرة المؤيدية، والابتداء والانتهاء، والمجالس المستنصرية وغيرها (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ٩٦٥ وما بعدها، والإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ص ٤١٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٣٦٥، والجالس المؤيدية، لهبة الله الشيرازي ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإسماعيلية، ص ٣٤٩ وما بعدها.

#### المبحث الرابع

## الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة

ردّ الشيخ على عقائد الإسماعيلية في الإمامة والأئمة حيث إنهم يرون الإمامة أصل الدين وأساسه، يقول رحمه الله تعالى: (إنهم يعتقدون أن الإمامة أصل من أصول الإسلام وقطب الدين وأساسه لدى الإسماعيلية، ودعامة من دعائمه..)(١).

وقد ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها:

- ١ يقولون عن الإمامة أنها: ((فرض من الله سبحانه) أكمل به الدين، فلا يتم إلا به، ولا يصح الإيمان بالله وبالرسول إلا بالإيمان بالإمام والحجة، ويدل على فرض الإمامة إجماع الأمة على أن الدين والشريعة لا يقومان إلا بالإمام وهذا حق لأنه سبحانه وتعالى لا يترك الخلق سدى ولا يمنعهم هذه الفريضة التي لا يسوغ الهداية إلا بها، وأن الرسول نص على ذلك نصاً تشهد به الأمة كافة),(1).
  - $\gamma = 0$  وقال شرف على الإسماعيلي $\gamma = 0$ : ((إن الولاية خاتمة دعائم الإسلام))  $\gamma = 0$ 
    - ٣ ويقولون: ((إنها أبلغ منّة من الله سبحانه على عباده وكرامة)) (°).

وذكر الشيخ أقوالهم في أنه لا تقبل الأعمال والطاعات إلا بالإقرار بولاية الأئمة ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٣٦٧، وتاج العقائد ومعلن الفوائد لعلي بن الوليد، ص ٦٥، ٦٦، ط. مؤسسة عز الدين، بيروت - لبنان.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٣٦٨، وعيون المعارف لشرف علي.

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٣٧٠، وتحفة المرتاد وغصّة الأضداد لعلمي بن الوليد ص ١٦٠ (من أربع كتب إسماعيلية).

- ٤ قول جعفر بن منصور اليمن: «لادين إلا بطاعة علي وولايته، ولا نعمة تامة إلا مودته ومحبته، ولا قُبِل للأمة فرض ولا سنة، ولا عمل مفترض إلا بطاعة زوج البتول، وموالاته ومحبته والأئمة من ولده يرثون مقامه وفضله» (١).
  - ويقول علي بن الوليد<sup>(۱)</sup> في آخر قصيدته التي مدح بها أئمته:

يا آل طه أنا العبد المقر بأن لأنكم فلك طوفان الضلل بكم بحبكم تُقبل الأعمال إن قبلت ومن قلاكم والم يعلق بحبلكم أنا المقصر في علمي وفي عملي أسلمت نفسي إليكم وهي خائفة لكنها وثقت منكم بكونكم

لادين إلا لمن كنتم له أمسرا نجاة شيعتكم منه بغير مسرا ويغفر الذنب للعاصين إن غفرا ففي غد سوف يصلى راغما سقرا أرجوا بحبلكم تتميم ما قصرا عظيم ذنب لها عن ذاتها صدرا يوم الشفاعة في العقبى لها وزراً,

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٣٧٠ - ٣٧١، وسرائر النطقاء لجعفر بن منصور اليمن نقالاً من الرسالة الواعظة، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) هو على بن محمد بن الوليد الأنف العبشمي القرشي من دعاة الإسماعيلية وعلمائهم - ويلقب بوالد الجميع وهو حد إدريس عماد الدين - وهو الداعي الخامس من دعاة اليمن، تقلد مراسم الدعوة بعد وفاة الداعي المطلق علي بن حاتم الحامدي، توفي سنة ١٦هـ، له مؤلفات منها: الذخيرة، وكتاب تحفة المرتاد وغصة الأضداد، ورسالة جلاء العقول وزبدة المحصول، ودامغ الباطل وحتف المناضل، ورسالة في منال الإسم الأعظم، وديوان شعر، وغيرها (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ٤٠٨ وما بعدها، والأعلام ج٤ ص ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٣٧١ - ٣٧٢، والرسائل الإسماعيلية المختصرة جمع شتروطمان، ص ١٦٢.

 <sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٣٧٤، وكتاب الأزهار لحسن بن نوح ص ١٨٩، من (منتخبات إسماعيلية، تحقيق الدكتور عادل العوا.

- ويقول الكرماني في الحاكم بأمر الله(١): «له معجزة بل معجزات، وأخبار بالكائنات، قبل كونها وإظهار للعلوم المكنونة»(١).
- ٨ وقال هبة الله الشيرازي<sup>(٣)</sup> في المستنصر بالله الإمام الإسماعيلي<sup>(٤)</sup>: (رك ملائكة السماء جميعاً), (٥) فهذه بعض أقوال الإسماعيلية.

وهناك أقوال لهم كثيرة ذكرها الشيخ لا مجال لذكرها هنا لكي لا يطول بنا المقام ومفاد تلك الأقوال: أن من مات ولم يعرف إمامه فقد مات ميتة حاهلية، وأن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب والمبدأ والمعاد، وهم معصومون، وأنه لا يجوز الإنكار على الأئمة في أفعالهم، ولا يكون الإمام من لا عقب له، ولا يكون إماماً ووالده حيّ، ولا

<sup>(</sup>۱) هو الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز نزار بن المُعِّر مَعَد بن المنصور إسماعيل بن القائم محمد بن المهدي العبيدي الرافضي الإسماعيلي الزنديق من ملوك الدولة الفاطمية بمصر، ولد سنة ٥٣٥ه، تولى الملك بعد أبيه وكان عمره إحدى عشرة سنة، وقد أمر بسب الصحابة رضوان الله عليهم، ومنع الناس من صلاة التراويح، وقتل الناس وأحرقهم بالنار؛ ونهبهم وسلبهم، ومرّة أمر بإحراق مصر واستباحتها وقد قتل سنة ١١١ه هـ شرّ قتله بتدبير من أخته ست الملك، (انظر: سير أعلام النبلاء ج١٥ ص ١٧٣ وما بعدها، والأعلام ج٧ ص ٥٠٥، والإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ص ١٣٨ وما بعدها، وأعلام الإسماعيلية ص

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٣٧٦، والمصابيح في إثبات الإمامة للكرماني الشيرازي، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ٥٤٩ من البحث.

هو المستنصر با لله أبوتميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله عليّ بن الحاكم أبي على منصور بن العزيز بن المعز، العبيدي، من ملوك الدولة الفاطمية في مصر، ولد سنة ٢٠هـ بمصر، وقد بويع بالملك وهو طفل وذلك بعد موت أبيه سنة ٢٣٧هـ، وقد حصلت في عهده مجاعة دامت ثمان سنين وحدث غلاء شديد يقول الذهبي في السير: "وكان سبّ الصحابة فاشياً في أيامه والسنة غريبة مكتومة حتى أنهم منعوا الحافظ أبا إسحاق الحبّال من رواية الحديث..." وقد توفي سنة ٤٨٧هـ بمصر (انظر: سير أعلام النبلاء ج١٥ ص ١٨٦ وما بعدها، وأعلام الإسماعيلية ص ٢٠٥ وما بعدها، والأعلام ج٧ ص ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٣٧٧، وديوان المؤيد في دين الله الشيرازي، ص ٢٤٤.

يرجع النص القهقرى، ولا تكون الإمامة إلا في الإبن الأكبر للإمام، ولابد أن تكون في الأعقاب ولا تنتقل إلى غيرهم ولا يصير الإمام إماماً إلا بعد أن يموت الأوّل الذي قبله، وأنه يجب على الإمام أن يقيم لنفسه حجة قبل أن يدفن الذي قبله، وأنهم يتحسدون في صورة أي شخص شاءوا. ولهم معجزات الألوهية، لذلك سحدوا بين أيديهم ويقولون إن لهم القدرة والاختيار (۱)، ثم ساق الشيخ أشعارهم في ذلك ومنها أبيات ابن هاني (۲) التي قالها في المعز الإسماعيلي:-

ماشئت لا ما شاءت الأقدار وكأنما أنت النبي محمد أنت النبي محمد أنت النبي محمد أنت المذي كانت تبشرنا به هذا إمام المتقين ومن به هذا الذي ترجي النجاة بحبه هذا الذي تجدي شفاعته غداً

ف احكم ف أنت الواحد القهار وكأنما أنصارك الأنصار الأنصار في كتبها الأحبار والأخبار قد دوخ الطغيان والكفار وبه يحط الإصر والأوزار حقاً، وتخمد أن تراه النار),(")

وقد ذكر الشيخ بعضاً من التفسيرات الباطلة الباطنية للآيات القرآنية وذلك لإلقاء الهيبة على أئمتهم - والعياذ بالله تعالى - ومنها: تفسيرهم لقول الله تعالى ﴿كُلُّ شَيْءِ هَالِكٌ إِلاَّ وَجُهَهُ ﴿ ثُنَ فَقَالُوا: «المقصود منه وجه الإمام» (٥٠).

انظر: الإسماعيلية، ص ٣٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن هانيء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي، أبوالقاسم يتصل نسبه بالمهلب ابن أبي صفرة، أشعر المغاربة على الإطلاق وله سنة ٢٦٦هم، وفي شعره نزعة إسماعيلية بارزة، وكان متحمساً للمذهب الإسماعيلي، بل عدّه مصطفى غالب من أعلام الإسماعيلية، وقد اتصل بالمعز العبيدي معدّ بن إسماعيل وأقام عنده في المنصورية بقرب القيروان، وفي سنة ٢٦٦هم قتل ببرقة وكان متجهاً إلى المعز يمصر، وله ديوان شعر شرحه الدكتور زاهد علي، (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ٤٩٩ وما بعدها، والأعلام ج٧ ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٣٨٤، وديوان ابن هانيء، القصيدة الرابعة والعشرون، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، آية ٨٨.

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٣٩٢.

005

وقولهم في أن معنى: (رومن يهن الله) يعني إمام كل زمان بمعاندة حجبه (رفمالسه من مكرم) يعني في معاده، (رإن الله يفعل ما يشاء)) يعني صاحب كل عصر يفعل ما يشاء)) .

وقد ردّ الشيخ على الإسماعيلية وبيّن أن تلك الأقوال ماهي إلا خُرافة وضلال خالفوا فيها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله في وذكر الشيخ أن أقوالهم تلك وعقائدهم أخذوا بعضها من الفلاسفة الملحدين والبعض الآخر من القدرية والجبرية والمعتزلة والمعطلة ، يقول الشيخ «فنبذوا القرآن والسنة وراء ظهورهم وكوّنوا فكراً باطنياً جديداً مبنياً على التأويل المحض الصرف لا علاقة له بالمنطوق واللغة، وأسلوب البيان وسياق الكلام محاولين إبعاد الناس عن القرآن الذي يسره الله للمدَّكِرين كي يتذكروا فيه وعن سنة رسول الله العظيم عليه الصلاة والسلام، التي جُعلت بياناً لهذا القرآن.. وتوضيحاً له نعم محاولين ذلك، قاصدين أن يغيروا دين الله الذي جاء به الرسل وأكمل بمحمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ليحل محله دين أرسطو<sup>(۱)</sup> وفلاسفة الإلحاد الآخرين الذين فشلوا في حياتهم أن يجدوا

<sup>(</sup>۱) انظر: الإسماعيلية، ص ٣٩٣، "ومزاج التسنيم لضيماء الدين الإسماعيلي، ص ١٣١، سورة النمل"، ط. غونتيفن – ألمانيا.

<sup>(</sup>٢) هو: أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفيلسوف اليوناني ولد عام ٣٨٥هـ ق. م في اسطاغيرا باليونان وتتلمذ على يد أفلاط ون، كان يحاضر ماشياً فسمي هو وأتباعه بالمشائين، له مؤلفات منها الأورغانون، والسماع الطبيعي، والسماء والنفس وغيرها، توفي عام ٣٢٢ق.م (انظر الموسوعة العربية الميسرة - بإشراف محمد شفيق غربال، ص ١١٧، وأرسطو لمصطفى غالب ص ١٥ وما بعدها، وفي تاريخ الفلسفة اليونانية لعوض الله حجازي ومحمد السيد، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) هو: أفلاطون الفيلسوف اليوناني ولد عام ٢٧٤ق.م في أثنا، وتتلمذ على يد سقراط، وقد أسس الأكاديمية حيث علم فيها الرياضيات والفلسفة، له مؤلفات منها: المحاورات السقراطية، توفي عام ٣٤٨ ق.م (انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١٨١، وفي تاريخ الفلسفة اليونانية ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) هو: فيثاغورس الفيلسوف اليوناني، وتنسب إليه جماعة من الفلاسفة يسمون "الفيثاغوريون"

000

لديهم رواحاً، هذا من حانب، ومن حانب آخر دين المحوس والثنوية والصابئين والوثنيين الذين أفلت نجومهم بعد طلوع شمس الإسلام المشرق المنير، أرادوا ذلك وما الله بغافل عما يعمل الظالمون ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١) »(٢).

وبعد هذا الردّ المجمل من الشيخ، بقي أن أقول إنه رحمه الله تعالى في معرض ردّه عليهم بيّن تناقضات الإسماعيلية في عقائدهم في الإمامة والأئمة ولا شك أن بيانه لتناقضهم ينسف تلك العقائد من حذورها الخبيثة، ولقد قام الشيخ بجهد طيب في بيانه لتناقضهم حيث أدانهم بذلك من أفواههم، وكان تناقضهم الذي بيّنه رحمه الله تعالى يندرج تحت المسائل التالية:

# ١ - عدم رجوع النص القهقرى:

تعتقد الشيعة بأن النص لا يرجع القهقري وذلك في: مسألة الإمامة وقد قام مذهبهم على ذلك ولولا تلك العقيدة لما كان لهم وحود، فهم يرون أن الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب، فالإمام بعد جعفر بن محمد الباقر هو ابنه الأكبر إسماعيل، ولو أنه مات في حياته فالنص لا يرجع القهقرى، فالإمامة تبقى في عقب إسماعيل فيكون الإمام بعده محمد بن إسماعيل وهذا معنى قوله تعالى - في زعمهم -: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴿ أَنَّ فلا ينقل النص من أخ إلى أخيه بعد الحسن والحسين، وقد شنّع بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴿ أَنَّ فلا ينقل النص من أخ إلى أخيه بعد الحسن والحسين، وقد شنّع

ولد عام ٧٧٥ ق.م في ساموس، وكانت جماعته تقول بتناسخ الأرواح، توفي عام ٥٠٧ ق. م (انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١٣٤١، وفيشاغورس لمصطفى غالب ص ١٥ وما بعدها، وفي تاريخ الفلسفة اليونانية لعوض الله حجازي، ومحمد السيد ص ٢٠، وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٢٦٧ - ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، آية ٢٨.

الإسماعيلية على الفرق الأخرى لإعراضهم عن هذا الأصل وإهمالهم له، ولكن الغريب والعجيب أنهم ناقضوا أنفسهم وخالفوا عقيدتهم التي تبحّحوا بها، فإن الإمام الإسماعيلي الرابع المعزّ() نقض ذلك الأصل وعارضه و لم يأبه به فهو لمّا مات ابنه عبد الله وذلك في حياة المعز الذي جعل النص فيه وأنه ولي للعهد بعده، لما مات عبد الله () فإن المعز قام بنقل النص إلى أخي عبد الله واسمه العزيز () وهو ابن المعز الأصغر و لم ينقل النص إلى ولده عبد الله مثلما صار في ابن إسماعيل والديانة الإسماعيلي والديانة الإسماعيلية ولا أدري كيف يستسيغ الإسماعيلية بعد ذلك أن يردوا على الشيعة الإثنى عشرية والزيدية والآخرين من الأدارسة والحسنين مادام انهدمت دعامة مذهبهم الأصلية من نقل الإمامة في الأعقاب، وعدم رجوع النص القهقرى؟ وكيف يحق لهم إثبات إمامة عمد بن إسماعيل دون الآخرين من أعمامه من ولد جعفر ابن محمد الباقر؟ وأحواله تشابه تماماً مع العزيز بن المعرز وهذا التناقض والتعارض وحده كاف للقضاء على المذهب الإسماعيلي والحكم عليه بالبطلان» (°).

# ٢ - عدم تنحية الابن الأكبر عن الإمامة:

وهذا تناقض آخر ذكره الشيخ عن الإسماعيلية في معرض ردّه عليهم حيث أنه من عقائدهم المهمة أن الإمامة لا تكون إلا في الابن الأكبر للإمام وهو الذي يرثها دون إخوته الآخرين، ولهم في ذلك روايات كثيرة عن أئمتهم المعصومين ولكن الإسماعيلية خالفت ذلك الأصل حيث إن المعزّ نفسه عارض ذلك وخالفه فقد كان ابنه الأكبر هو

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٣٤١ من البحث.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٣٤٢ من البحث.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ٣٤٢ من البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإسماعيلية، ص ٢٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٦٥٧.

تميم وبه كان يُكنى المعز ولكنه حرمه ولاية العهد والإمامة وجعلها في عبد الله - ابنه الثاني -، معرضاً عن تميم ومعارضاً للعقيدة الإسماعيلية (١) وقد ساق الشيخ أمثلة أحرى على ذلك (١).

يقول رحمه الله تعالى مُعلقاً على ما سبق: «فهذه هي حقيقة الأسس المتينة والأصول الثابتة للديانة الإسماعيلية»

## ٣ - تسلسل الإمامة في الأعقاب:

وبين الشيخ تناقضهم في عقيدتهم في أن الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب واحداً بعد واحد وإلى مولود بعد والد، ولكن الحاكم بأمر الله (٤) خالف هذه العقيدة وجعل ولاية العهد في عبد الرحيم بن إلياس بن أحمد بن المهدي (٥) وهو من أبناء عمومته، يقول الشيخ إحسان: ((والجدير بالذكر أن ابنه علياً (٢) – أي ابن الحاكم بأمر الله – الذي تلقب بالظاهر بعدئذ كان موجوداً حيث كانت ولادته سنة ٤٩٢هـ ولكن آباه لم يجعل الإمامة فيه أي في عقبه حسب المذهب الإسماعيلي بل جعلها في غير العقب. وهكذا نقض بدوره أصلاً آخر من أصول الإسماعيلية وخالفه وعارضه جهاراً دون أن يعطى له أيّ بال وأية أهمية),(٧).

# ع -- متى يصير الإمام إماماً:

وتعتقد الإسماعيلية أن الإمام لا يكون إماماً إلا بعد انتقال الإمام الذي قبلـــه مــن

<sup>(</sup>١) انظر: الإسماعيلية، ص ٦٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإسماعيلية، ص ٦٦٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٦٦٤.

ر ع م م م البحث. (٤) سبقت ترجمته في ص ١٩٥٥ من البحث.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٧) الإسماعيلية، ص ٦٦٩.

الدنيا لكي لا يكون إمامان في وقت واحد، وأن علوم الإمامة لا تنتقل في وارث الإمامة إلا في اللحظة الأخيرة من حياة المنتقل، وقد بين الشيخ تناقضهم في ذلك حيث ذكر أنهم لم يُراعوا تلك العقيدة، فعند تأسيسهم لديانتهم جعلوا الإمامة في إسماعيل بن جعفر وأبوه حيّ يرزق، ولا شك أن هذا تناقض واضح وتزحزح فاضح عن عقيدتهم تلك(١).

# ٥ - وجوب إقامة الحجة - للإمام الجديد - قبل دفن الإمام الماضي.

ومن عقائدهم التي يظهر تناقضهم واضح فيها: أنه لابد للإمام الجديد أن يقيم الحجة من بعده ويعينه قبل أن يدفن الإمام الميت "القديم". لذلك يقولون: «لا يحل للحجة بعد الإمام أن يدفن الإمام حتى يقيم حجة لنفسه»(٢).

والإسماعلية كما يذكر الشيخ إحسان عنهم إنهم لم يلتزموا بذلك، يقول الشيخ: «فهذا هو الأمر الغريب ولا أظن أن أحداً من الأئمة بعد القائم نفّذ هذه العقيدة التي أشار إليها القائم، فها هو المعز لدين الله لم يقم حجته (ولي عهده) عبد الله قبل أن يدفن أباه المنصور..» (٢)(٤).

### ٦ - معرفة الإمام:

من عقائدهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة حاهلية، مع أنهم يقولون: «إن الأئمة الإسماعيلية في دور السير لم يكن أَحَـدٌ يعرفهم إلا دعاتهم

<sup>(</sup>١) انظر: الإسماعيلية، ص ٦٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٦٧٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبوالطاهر إسماعيل بن القائم بن المهدي العبيدي الباطني صاحب المغرب - ويلقب بالمنصور - تولى بعده والده، وحارب رأس الأباضية أبا يزيد مخلد بن كيداد الزاهد وهزمه كان شجاعاً رابط الجأش فصيحاً يرتجل الخطب يقول الذهبي: "وفيه إسلام في الجملة وعقل بخلاف أبيه الزنديق، (انظر: سير أعلام النبلاء ج ١٥ ص ١٥٦ وما بعدها) وفي سنة ١٤١ توفي إثر برد أصابه.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٦٧٤.

المقرّبون»(۱)، ويذكر الشيخ أنه حتى المقربين لا يعرفونهم (۲)، فهذا تناقض واضح يبين بطلان عقائدهم تلك فهم يرون أنه لابد من وجود الإمام لكي يحفظ الشريعة، وأيضاً لحاجة الناس إليه وقد ساق الشيخ عقيدتهم في ذلك ثم قال رحمه الله: (رومعنى هذا كله أن الناس يحتاجون إلى إمام يقوم بينهم بهذه الأعمال التي ذكرها الإسماعيلية فنسأل القوم: هل أئمتهم في دور الستر كانوا يقومون بهذه الأعمال، ويؤدون الواجبات؟ وكذلك الآن هل يعرف الإسماعيلية الطيبية، أو المستعلية، أو البهرة، إمام زمانهم من اليوم الذي قتل "الآمر" إلى يومنا هذا؟ وهل قاموا ويقومون بالأعمال التي عدّدها كبراؤهم وقادتهم..."؟(۲).

### ٦ - عمر الإمام:

الإسماعيلية لا يرون إمامة الطفل الصغير ويقولون إنها لا تجوز، بل انتقدوا غيرهم في ذلك، فلابد للإمام من أن يكتمل شبابه ويبلغ الحلم وسن الرشد، ومع اعتقادهم ذلك إلا أنهم أثبتوا الإمامة لمحمد بن إسماعيل بن جعفر وكان عمره يوم ذاك ثلاث سنين كما صرح الإسماعيلية بذلك(1).

فهذه تناقضات الإسماعيلية التي أوضحها الشيخ وردّ بها عليهم وأفحمهم بها قائلاً: «فماذا يقول الإسماعيلية عن هذا التعارض الصريح والتناقض الشنيع؟» (٥٠).

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الإسماعيلية ص ٦٧٦.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٦٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإسماعيلية، ص ٦٧٩ وما بعدها، وزهر المعاني، ص ٤٧ من المنتخب لإيوانوف

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٦٨١.

### المبحث الخامس

# الرّد على عقائد الإسماعيلية في البدأ

رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في المبدأ أي بدء الخلق، فالإسماعيلية يعتقدون (1) وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك وعقائدهم، واختلافهم هل العقل وجد عن طريق الفيض أمّ عن طريق الإبداع، فإخوان الصف يرون أنه عن طريق الفيض حيث يقولون: (1) العقل هو أوّل موجود فاض من وجود الباري عز وجل), أو أما الكرماني، والشيرازي والحارثي والحارثي والصوري والمهاب الدين وغيرهم، فيرون: أنه وجد عن طريق الإبداع لا عن طريق الفيض كما يقول فلاسفة الأفلاطونية الحديثة (1).

## وهذه بعض أقوال الإسماعيلية في المبدأ:

١ - يقول السحستاني: العقل وهو أوّل خلق ظهر من أمر الله تعالى، وسمي العقل، الله تعالى، وسمي العقل، الأنه لما تجرّد المبدع عن سمات المربوبين، وتعرى عن صفات المخلوقين وذلك أبحد تسبيح وأنزه معرفة وأقدس علم، لم يوجد الباري تعالى في أوّل الخلق غير العقل» (٧).

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٣٩٨، ورسائل إخوان الصفاء الرسالة الأولى من القسم الثالث وهي الرسالة ٣٦، ١٨١/٣.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٤٤٥ من البحث.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص ٥٣٦ من البحث.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإسماعيلية، ص ٣٩٩، وراحة العقل للكرماني، المشرع الثاني من السور الشالث، ص ٨٣ المار، وديوان الشيرازي، القصيدة الثاقبة، ص ٩٩، والأنوار اللطيفة للحارثي، ص ٨٣ الباب الأول، والقصيدة الصورية، للصوري، ص ٢٣، والإيضاح لشهاب الدين، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) الإسماعيلية، ص ٣٩٩، ورسالة تحفة المستجيبين لأبي يعقوب السجستاني، ص ١٣ (من ثلاث رسائل إسماعيلية، ط. دار الآفاق – بيروت، عام ١٩٨٣م).

ثم ذكر الشيخ اختلاف الإسماعيلية في عالم الإبداع هل وحد دفعة واحدة أم بترتيب فبعضهم قال دفعة واحدة مشل الحامدي(١)، وعلي بن الوليد(١)، والحسين بن علي بن الوليد(١)، وعلي بن حنظلة(١)، والحسين بن علي بن الوليد(١)، وعلي بن حنظلة(١)، والبعض الآخر قال إنه وحد بترتيب كالشيرازي والكرماني، والسحستاني وغيرهم، وساق أقوالهم في ذلك(١)، فمن أقوال الذين قالوا إن عالم الإبداع وحد دفعة واحدة.

- ٢ ذكر الحامدي أن القائم بأمر الله (وهو القائم مقام العقل في العالم السفلي) قال: ((إن عالم الإبداع الذي صوّرنا كون ظهوره معاً دفعة واحدة لم يسبق أوله آخره ولا آخره أوّله، فكان وجوده معاً مثل حب التين، المحتمع في كل حبّة منه ما لا يحصى)) ما لا يحصى)
- ٣ ويقول علي بن الوليد: ((إن الله تعالى أبدع عالم الأمر دفعة واحدة، في غاية التساوي في كمالهم الأول، وإبداعهم الأفضل، لم يجعل سبحانه لأحد شرفاً على سواه، ولا اختص منهم في ذلك الوحود واحداً بأن ميزهم على غيره

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٥٩ من البحث.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٥٥١ من البحث.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٥٣٣ من البحث.

<sup>(</sup>٥) هو علي بن حنظلة المحفوظي الوادعي، داعية مطلق من دعاة الإسماعيلية، وقد حدد النشاط الإسماعيلي في اليمن، والهند، والسند، وكان له طلاب يقصدونه من مختلف الجهات، وقد تسلم الدعوة بعد وفاة الداعي المطلق علي بن محمد بن الوليد، وتوفي علي بن حنظلة سنة ٢٦٦هـ، وله قصيدة سمط الحقائق وتحتوي على ٣٦٦ بيتاً، وله رسالة تسمى بضياء الحلوم ومصباح العلوم، (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ٣٧٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإسماعيلية، ص ٤٠٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) الإسماعيلية، ص ٤٠٤، وكنز الولد للحامدي، الباب الثاني في القول على الإبداع الذي هـو المبدع الأوّل.

وأعلاه، بل جمعت الكل منهم سمة التساوي والتكافي، وعدم فيهم اسم التباين والتنافي، وكل ذلك غاية العدل من مبدعهم»(١).

ومن أقوال الذين قالوا: إن عالم الإبداع وحد بالترتيب:

و قول السجستاني: «العقل أوّل خلق ظهر من أمر الله.. و لم يوجد الباري تعالى في أول الخلق غير العقل.. ويضاف إلى العقل اسم القلم.. والعرش.. والسابق.. والقضاء.. والهيولى.. ثم النفس، فإنها الخلق الثاني المنبحس من الخلق الأول، ويقال للنفس اللوح... والملك .. والثاني.. والتالي... والقدرة... والصورة... وقال: العقل لا يسبقه شيء من الموجود... فإن العقل يشبه الواحد الذي هو يشبه الأعداد و لم يسبقه شيء من الأعداد لا من الأفراد ولا من الأزواج، بل الأعداد كلها إنما تنكسر بالواحد ومن الواحد». (1)

وخلاصة القول في عقيدتهم في المبدأ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: «أن الإسماعيلية يعتقدون أن الله أبدع أول ما أبدع العقل، أو فاض عنه العقل، ثم أنشئت صور نورانية كثيرة سواء من العقل أو من غيب الغيوب على اختلاف في الأقوال...»

وبعد أن ذكر الشيخ عقائدهم تلك ردّ عليها وبيّن فسادها وذكر أنهم ضلوا وأضلوا بسبب عدم تمسكهم بما قال الله تعالى وبما قال رسوله بين الأنهم أخذوا تلك الضلالات من الإلحاد والفلسفات، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «ومن الطرائف أن الإسماعيلية لم يأتوا بشيء جديد في هذه المباحث إلاّ ما التقطوه من موائد الأفلاطونية الحديثة، والفيثاغورية الجديدة، ومن الفلاسفة الذين لم يفوزوا بتصور إلهي، و لم يهتدوا

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٤٠٢، والذخيرة في الحقيقة لعلي بن الوليد، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٤٠٧، وكتاب الينابيع للسحستاني، الينبوع الخامس، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٤٠٩.

بهدي النبوة، لم يتمسكوا بالوحي، والكتب السماوية فضلّوا وأضلوا، فإن القوم مع ادعائهم الدعاوي الفارغة، لم يتتلمذوا إلاّ على الملاحدة والفلاسفة والتائهين الهائمين على وجوههم في تيه الحيرة والضلالة، والبعيدين كل البعد عن نور الله ونور الإيمان، ثم هم مع ذلك مختلفون فيما بينهم في هذه المباحث باختلاف لايغمض الطرف عنه...»(١).

ثم تعرض الشيخ في ردّه عليهم إلى اختلافهم وتناقضهم مع ادعائهم أنهم أخذوا تلك العلوم عن الأئمة المعصومين الذين لا يخطئون، وكل طرف منهم يستدل فيما ذهب إليه بقول المعصومين كما يزعمون، ولا شك أن ذلك يبطل تلك العقائد من أساسها لأنها أبعدت عن الوحي لذلك نجد الاختلاف الكبير (٢)، وصدق الله تعالى القائل: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ (٢).

ثم ذكر الشيخ في آخر ردّه عليهم أن أقوالهم تلك تخالف الأدلة من الكتاب والسنة التي أوضحت بداية الخلق للكون والبشر وكيفية ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: "ومعلوم أن هذه الأفكار والآراء في خلقه الكون والبشر تخالف تماماً ما أخبر الله به في كلامه المحكم وما ثبت عن رسول الله الله لا نحتاج لإثبات ذلك إلى شواهد وبراهين من الكتاب فإنها معلومة مشهورة لكل صغير وكبير، وجاهل ومتعلم"(1).

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٣٩٦ - ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإسماعيلية، ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية ٨٢.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية ص ٤١٨.

#### المبحث السادس

## الرد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به

رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في المعاد وما يتعلق به من أُمور الآخرة وذلك في أثناء عرضه لعقائدهم تلك، وقد تناول الشيخ عقائدهم تحت المسائل التالية:

# أ - عقيدتهم في مصير الإنسان بعد الموت:

ذكر الشيخ أن الإسماعيلية يعتقدون أن الناس على قسمين، مؤمنين وأولياء أو منحرفين أضداد، فالمؤمن هو الولي الذي يقيم على ولاية إمام الزمان طائعاً للحدود وموحداً للمعبود، والمنحرف الضد هو المعاند لحدود الدين والخارج عن ولاية إمام الزمان والمفارق لحرم الدعوة والمشكك فيها، وعن مصير هؤلاء بعد الموت ذكر الشيخ أن الإسماعيلية يقولون بالتناسخ في ذلك بمعنى أن المؤمنين بعد الموت تحل أرواحهم في هياكل حسنة وصور جميلة، وأحسامهم تكون محفوظة، أمَّا المخالفون والمعاندون فتحل أرواحهم في أرواحهم في أحسام خبيثة وقبيحة وترتزدد فيها (۱)، وقد ساق الشيخ أقوالهم الطويلة والكثيرة في ذلك وسأشير – بإيجاز – إلى بعضها، لأنه لا بحال للإطالة هنا، ومن تلك الأقوال:

- ١ قولهم: «إن الله خلق للعصاة سبعة أبدان يترددون فيها تم ينقلون إلى غيرها»
- ٢ وقولهم: «إنه ليلقاك الرجل في بدنه وأنت تظن أنه آدمي، وإنما هو قرد أو
   كلب، أو خنزير، أو دُبّ، فاشتبه ذلك على الناس»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإسماعيلية، ص ١٩ ٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٤٣٩. "والهفت الشريف" للمفضل الجعفي، ص ٢٦، ط ٣ دار الأندلس عام ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٤٣٩، والهفت الشريف، ص ٣٦.

### ب - عقيدتهم في القيامة:-

ذكر الشيخ أن القيامة عند الإسماعيلية هي قيام القائم (١) وقد ساق أقوالهم في ذلك ومنها:

- ١ قولهم إن القيامة هي: (رقيام النفوس الجزئية المفارقة للمدركات الحسية والآلات الحسدانية، وقيام الشرائع والأديان بظهور صاحب الزمان)(٢).
- ٢ ويقول جعفر بن منصور اليمن مُفسِّراً معنى يوم الفصل، ويوم النفخ في الصور
   ف هذه الآية:

(إن يوم الفصل كان ميقاتا) وم الفصل هو المهدي صلى الله عليه الذي يفصل الله به بين الحق والباطل والمؤمن والكافر، وهو ميقات أمر الله ونهايته، وسابع النطقاء السبعة، ويوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً (1)، يعني يوم يعلن بالدعوة إليه، وقد ظهر أمره فتأتون أفواجاً، فوجاً بعد فوج رغبة ورهبة (٥).

٣ - ويقولون: ((اعلم أن صاحب الدور السابع المؤيد بسعة اللّطافة في المعارف هو الغاية وبه تكون النهاية وقيام القيامة))(١).

فالإسماعيلية يرون إن قيام القيامة تكون بقيام محمد بن إسماعيل وهو الإمام

<sup>(</sup>١) انظر: الإسماعيلية، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٤٤١، ورسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور لشمس الدين ابن أحمد، ص ٦٩، من أربع رسائل إسماعيلية، ط دار مكتبة الحياة، لبنان، عام ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ، آية ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ، آية ١٨.

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٤٤٢، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن، ص ١٧٠، نشر شتروطمان، ط. دار الفكر العربي.

<sup>(</sup>٦) الإسماعيلية، ص ٤٤١، وحامعة الجامعة، ص ١٧٤، ط. دار مكتبة الحياة - لبنان.

السابع عندهم، يقول الشيخ إحسان: «الناطق السابع عند الإسماعيلية هو محمد بن إسماعيل والذي يعده الإسماعيلية ناسخاً لشريعة محمد الناطق السادس محمد صلوات الله عليه حسب زعم الإسماعيلية، وبقيامه قامت الشريعة التي حاء بها محمد على ويصرّح بذلك الكثيرون من الدعاة الإسماعيلية وأئمتهم...»(١).

والإسماعيلية بعد أن صرّحوا بأن القيامة هي قيام القائم السابع، يعتقدون أنه هو الذي يكون إليه الحساب، وهو الواحد القهار – والعياذ با لله تعالى – يقول الشيخ: «روبعد تصريح الإسماعيلية أن القيامة هي قيام القائم يُصرحون بأن القائم هو الذي يكون إليه الحساب، وهو الذي يُحازي ويُعاقب لأنه هو الله الواحد القهار الذي نزل فيه ﴿لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهّار (٢) »(٢).

وذكر الشيخ أن علياً بن الوليد صرّح بذلك حيث قال: «إن قائم الدور الأكبر والقيامة الكبرى، وهو الذي يكون بيده الثواب والعقاب.. إليه المنقلب والمآب، (ئ).

## ج - عقيدتهم في الثواب والعقاب:

ذكر الشيخ أن لهم عقيدة في الثواب والعقاب تخالف الشرع وما عليه المسلمون حيث يقولون:

رإن حقيقة الثواب نظر النفس إلى مولاها من حيث قدرتها وقربها منه وجوارها في حضرة قدسه، وحقيقة عقابها احتجابها عنه وبعدها منه لقوله تعالى: ﴿كَلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهمْ يَوْمَئِدٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، آية ١٦.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٤٤٩، والرسالة المذهبية للنعمان القاضي، ص ٧٥، من خمس رسائل السماعيلية.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص٥١، ورسالة حلاء العيون، لعلي بن الوليد، ص ١٣٦، والأنوار اللطيفة للبخاري، ص ١١٠.

يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ الله ومن وجه آخر أن نظر أعجب مجدها هو غاية مناها وأقصى منتهاها وقربها منه هو نهاية سرورها وبعدها عنه هو حسرتها وعدم نظرها هو ألمها وعقابها (٢٠).

القولون: «إن الثواب هو معرفة قائم القيامة ومتابعته، والعقاب جهله القائم ومعصيته وعدم معرفته لأنه لم يبعث الأنبياء إلا لكي يُبشروا الخلق ويهدوهم إلى قائم القيامة...» (٦).

# د – عقائدهم في منكر ونكير وفي الجنة والنار: –

أمًّا عن منكر ونكير فيقولون:

روان في الكلام المتعارف عند أهل الظاهر أن لابد من مبشر وبشير لأهل الخير، ومنكر ونكير لأهل الشر.. والقول في ذلك أن كل ناطق دور ووصيه هما الملكان المشار إليهما في عصرهما بمبشر وبشير لأوليائهما، وبمنكر ونكير لأضدادهما، وكذلك، كل إمام زمان وحجته، فهو مبشر وبشير لأوليائه، ومنكر ونكير لأضداده، وعلى هذا القول ينطوي الأمر في كل وقت وزمان وزمان في كل وقت

ويقول علي بن الوليد: ((إن كل ناطق ووصيّه هما الملكان المشار إليهما بمبشر وبشير للأولياء ومنكر ونكير للأضداد اللّعناء الأشقياء))(°).

<sup>(</sup>١) سورة المطففين، آية ١٥ – ١٧.

 <sup>(</sup>۲) الإسماعيلية، ص ٤٥٤، وأجزاء عن العقائد الإسماعيلية للداعي الإسماعيلي إبراهيم، جمع
 المستشرق كؤيارد، باريس، ط عام ١٨٧٤هـ.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٤٥٧ - ٤٥٨، والأنوار اللطيفة للحارثي اليماني، ص ١٤٨، ١٤٨. الفصل الثالث والرابع من الباب الأول من السرادق الرابع.

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٤٥٨، والذحميرة في الحقيقة، ص ١٤٤، ط. دار الثقافة، لبنان، عمام ١٩٧١.

# وأما الجنة والنار فلهم عقائد وأقوال فيهما ومنها:-

- ٣ يقول الداعي سهراب الفارسي<sup>(۱)</sup>: «إن الجنة هي كناية عن أهل الحق والبقاء وهم أرباب التأويل الذين يعرفون حقائق التنزيل.. وأن أبواب الجنة الثمانية عبارة عن القوى التي يملكها الإنسان ويدرك بها المحسوسات والموهومات والمعقولات، وأنها هي الحواس الخمسة والخيال والوهم والعقل، وخازن الجنة هو الشخص الذي يكون هواه تبعاً لعقله» (٢).
- ويقول أيضاً: «إن الجحيم عبارة عن الباطل والفناء والألم، وأهل الجحيم هم أهل الباطل وأهل الفناء والألم، وأن أبواب الجحيم السبعة كما ورد في القرآن: «فا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» (٣) وأن هذه الأبواب السبعة هي الحواس الخمسة الظاهرة والخيال والوهم) (٤).
- ويقول أبو إسحاق القوهستماني<sup>(٥)</sup>: ((إن الجنة شخص يدعو الخلق إلى الخالق، وأن الجحيم أيضاً شخص يبعد الناس عن الله وعن ألوهيته، وأهل الجنة هم الذين يتحدون في ذات الله، وأهل النار الذين يهربون من الاتحاد في ذات الله،).

وهناك أقوال أخرى لهم فهم لم يثبتوا على عقيدة واحدة في معنى الجنة والنار،

<sup>(</sup>۱) هو سيد سهراب والي الفارسي، من كبار دعاة الإسماعيلية في وسط آسيا، وقيل أنه كان تلميذاً للشاعر والفيلسوف الإسماعيلي ناصر حسرو، له مؤلفات منها: - كتاب صحيفة الناظرين، وروضة المعلمين، زبدة الحقائق، ونورناما، وغيرها، ولم أقف على سنة ولادته؛ أو وفاته (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ٣٠٤ - ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة...

<sup>(</sup>٦) الإسماعيلية، ص ٤٦١، "وهفت باب أبو إسحاق" باب ششم، ص ٤٧، ٤٨.

بل إنهم مختلفون في ذلك، منها أن الجنة هي العقل، وأبوابها الثمانية هي النفس والحروف العلوية السبعة، ومنها أن أبواب الجنة الثمانية هم الأئمة السبعة والقائم، وأبواب النار السبعة هم أضداد الأئمة السبعة، والقائم لا ضد له وغير ذلك من الأقوال(١).

فهذه هي عقائدهم في المعاد وفي الأمور المتعلقة به وقد ردّ الشيخ ردّاً إجمالياً عليهم مبيناً فيه بعدهم عن تعاليم الإسلام الصحيحة، وأخذهم بعقائد أهل الملل الباطلة.

يقول رحمه الله تعالى: «وأما معتقدات الإسماعيلية في المعاد فلا تختلف عن عقائدهم في المبدأ وفي بعدها عن تعاليم الإسلام، المقتبسة من القرآن والسنة، بل اعتقاداتهم كلها مبنية على معتقدات الهندوس والجوس، واليهود، والفلاسفة، والملاحدة. والقائلين بالتناسخ والحلول» (٢). ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الإسماعيلية ينكرون ذلك في كتبهم الظاهرة، أمَّا كتبهم الباطنية – وهي السرية – فإنهم يصرحون بذلك.

يقول الشيخ في ردّه عليهم في عقيدتهم في مصير الإنسان بعد الموت (روهذه هي عين عقيدة التناسخ، وعين ما يعتقده الهندوس ومعلوم أنه قلّ من يؤمن بعقيدة التناسخ ولا يؤمن بالحلول...)

<sup>(</sup>١) انظر: الإسماعيلية، ص ٤٦١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٤٢٦.

الباب الثالث: جهوده

### المبحث السابع

# الردّ على عقائدهم في نسخ الشريعة ورفع التكاليف

ذكر الشيخ أن الإسماعيلية يعتقدون بأن شريعة محمد الله منسوحة وأن محمد بن إسماعيل هو الذي نسخها؛ فكما أن محمداً الله نسخ شريعة عيسى عليه السلام وأن عيسى نسخ شريعة من قبله فكذلك محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد الشرعية مرفوعة حيث يكتفون بالباطن المحض(١).

# وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك وعقائدهم ومنها:

- ١ يقول جعفر بن منصور اليمن: ((القائم المهدي دوره دور علم بلا عمل) والذهب من أمثال القائم المهدي صاحب دور الجزاء وخاتم الدنيا وفاتح باب الآخرة، وإنما مثل بالذهب لأنه صاحب الظهور ومبطل الشرائع كلها، ومسقط ظاهر النطقاء والعمل به)(٢).
- ح ويقول أيضاً: ((القائم لا شريعة له) بل هو يزيل الشرائع وينسخها بإقامة التأويل المخض))
- ٣ ويقول أبو يعقوب السحستاني: ((إذا ظهر القائم عليه السلام، وتخلّص المؤمنون من الستر والكتمان، وقدروا على كشف مذاهبهم وجب رفع هذه الشريعة التي هي سمة الستر والكتمان)(1).
- ع ويقول أيضاً: «إذا ظهر القائم سلام الله عليه، وانقاد الخلق له، وقهرهم بالقوة الممنونة عليه، فقد انقطع طمع المخترعين عن إضافة المراتب إلى أنفسهم وادعوا

<sup>(</sup>١) انظر: الإسماعيلية، ص ٥٥١، و ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٥٦١، وتأويل الزكاة لجعفر بن منصور اليمن، ص ٦٠.

 <sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٥٦١، وتأويل الزكاة لجعفر بن منصور اليمن، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٥٦٢، وإثبات النبوءات للسحستاني، ص ١٨٣.

ما ليس من شأنهم إذ الرئاسة إنما تكون لمن قدرها الله له وهو القائم سلام الله على ذكره، ويجب أيضاً رفع هذه الشريعة »(١).

ويقول الإسماعيلي المعاصر مصطفى غالب: «ويعتبر الإمام محمد بن إسماعيل أول الأئمة المستورين، والناطق السابع ومتم الدور، لأن إمامته كانت بداية دور حديد في تاريخ الدعوة الإسماعيلية، فقام بنسخ الشريعة التي سبقته، وبذلك جمع بين النطق والإمامة، ورفع التكاليف الظاهرة للشريعة، ونادى بالتأويل، واهتم بالباطن» (1).

فهذه بعض أقوالهم الكثيرة التي ذكرها الشيخ عنهم والتي تمدل بوضوح على عقيدتهم الخبيثة في الشريعة الإسلامية - التي ختم الله بها الشرائع وارتضاها لعباده - حيث يعتقدون بأنها منسوخة وأن تعاليمها مرفوعة من قبل الإمام السابع عندهم وهو محمد بن إسماعيل، يقول الشيخ في ثنايا عرضه لعقائدهم تلك: «وهذه كلها شهادات تنطق على ما كان عليه الإسماعيلية حقيقة، وعلى ما كان شائعاً معروفاً لدى العلماء المعاصرين من تعطيل الشرائع، وإباحة المحظورات، وبغض الإسلام، وعداوة المسلمين، وإهانة الأنبياء والرسل، وغير ذلك من الأمور التي تظهر حلياً بأن القوم يعتقدون بتعطيل الشريعة ورفعها وإبطالها، وسقوط التكاليف عن معتنقيهم» (٣).

ويقول في موضع آخر: «فالحاصل أن الإسماعيلية في باطنهم لا يعتقدون إلا ذلك الاعتقاد، وهو رفع الشريعة وتعطيلها، ونسخها من قبل محمد بن إسماعيل، لإنه هو السابع من الأئمة، وله مقام النطق ومرتبة الرسالة(٤).

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٥٧٩ - ٥٨٠، وإثبات النبوءات للسجستاني، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٥٦٨، وتاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٥٦٦.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٥٦٩.

وبعد ذلك قام الشيخ رحمه الله تعالى بالرد عليهم مبيّناً أن أقوالهم تلك هي عين الكفر والضلال لأنها تكذّب وتخالف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فالإسماعيلية يقولون إن رسالة الناطق السابع محمد بن إسماعيل شهد بها الرسول ولا شك أن ذلك كذب وهراء، فهل الرسول في يشهد له بذلك وهو حاتم الأنبياء عليه السلام بنص القرآن: هما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبيّنَ وَكَانَ اللّهُ بكُلّ شَيْء عَلِيمًا (١٠).

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ((.. فهذا النبي الخاتم يكذبون عليه أنه هو الذي يشهد برسالة محمد بن إسماعيل، مع أن شهادته لكل من يدّعي النبوّة والرسالة بعده ثابتة موجودة لا بنبوته ورسالته، بل بدجله وكذبه كما قال عليه الصلاة والسلام: (لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجّالون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)(٢)(٣).

وقد استدل الشيخ أيضاً بأدلة شرعية أخرى تدلّ على أن الله ارتضى لعباده هذا الدين، وأنه لن يقبل غيره مع أن الإسماعيلية يقولون بأن قد نُسخ - والعياذ بالله تعالى - وأيضاً ساق الشيخ أدلة واضحة عن عقيدة ختم النبوة وأن الله ختم أنبيائه عليهم السلام بمحمد على الله عليهم السلام المحمد المنتقلة الله عليهم السلام المحمد المنتقلة الله عليهم السلام المحمد المنتقلة المنتقلة

وهذه أدلة الشيخ التي استدل بها رحمه الله تعالى:

اللَّهِ الإسلامُ ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ (٤).

٢ - وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، آية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية ١٩.

# الْخَاسِرِينَ﴾(١).

- ٣ وقوله ﷺ: (أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)(٢).
- ٤ وقوله عليه السلام: (أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم)<sup>(٣)</sup>.
- وقوله ﷺ: (مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة
   فطاف به النظار فتعجبوا من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون غيرها
   فكنت أنا موضع تلك اللبنة، ختم بي الرسل)<sup>(3)</sup>.
- ح وقوله عليه الصلاة والسلام: مخاطباً أبا ذر: (يا أبا ذر، أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص ١٩٩ من البحث.

٣) جزء من حديث أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الفتن، باب فتنة اللحال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، ج ٢ ص ١٣٥٩ رقم ١٣٠٧. وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٥٨٠ رقم ١٨٦٢، وصححه الحاكم وقال عنه: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه بهذه السياقة" وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج ١ ص ١٧١ - ١٧١ رقم ٣٩١ وأخرجه نعيسم بن هماد في الفتن، ج ٢ ص ١٥٥ رقم ٢٤٤٦ وأخرجه الآجري في الشريعة، كتاب التصديق باللحال، وأنه حارج في هذه الأمة، باب استعاذة النبي ملى من فتنة اللحال. ص ٣٣٣ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص ١٣٦٩ وما بعدها رقم ١٤٤١ وفي ضعيف الحامع الصغير ص ٢٧١ رقم ١٣٠٥. والحديث طويل والألباني رحمه الله تعالى ضعف بعضه وصحح البعض الآخر والجزء الذي استدل به الشيخ إحسان رحمه الله تعالى صحيح فقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته، ج ٢ ص ١٣٠٠ رقم ١٣٥٠؛ وهو قوله ملى "... أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم".

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين ﷺ ج ٥ ص ٢٦ رقم ٢٥، ٥ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين، ج ٤ ص ١٧٩٠ رقم ٢٢٨٦ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب باب في فضل النبي ﷺ ج ٥ ص ١٧٩٠ رقم ٣٦٦٣ وأخرجه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، ج ١٤ ص ٣١٦ رقم ٣٤٠٦، وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٢٥٦ رقم ٧٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من حديث طويل أخرجه ابن كثير في تفسيره عن ابن مردوية في تفسيره وساق

ثم يقول الشيخ بعد سوقه لتلك الأدلة الشرعية: «ولكن الإسماعيلية يقولون عكس ذلك مُكذّبين صريح القرآن والسنة»(١).

ثم رد الشيخ عليهم في قضية رفع التكاليف عند الإسماعيلية وتركهم العمل بحجة أن إمامهم محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد الله الله تعالى - وقبل أن أسوق رد الشيخ عليهم أود أن أذكر أنه - رحمه الله - بيّن أن الإسماعيلية المعاصرين كالقدامي حيث أنهم يعتقدون برفع التكاليف الشرعية.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى في معرض سياقه لعقائد الإسماعيلية النزارية اليوم: - (هم ورثة الإسماعيلية القدامي الحقيقيون، لا يصلون، ولا يزكون، ولا يصومون، ولا يبنون المساحد، ولا يأتون بأي عمل من أعمال التكليف من شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهم المسمون بالآغاجانية، وأئمتهم يقامرون، ويشربون الخمور، ويمرحون ويسرحون ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً...)(٢).

وقد بين الشيخ في معرض رده عليهم أنه لا غنى لأحد عن العمل مهما بلغ شأنه وعلت مكانته وارتفع مقامه، فالرسول الله مع أنه سيد الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين كان أعبد الناس ويقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الله يقول الشيخ: «.. لا غنى لأحد عن العمل مهما بلغ شأنه ومكانه، وعلت مكانته، وارتفعت منزلته ورتبته

سنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله الله الله المندن الآجري وساق سنده عن نبيك"، وساق الشيخ رواية أخرى طويلة عن محمد بن الحسين الآجري وساق سنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله الله الفي ولفظه: "وأوّل الرسل آدم وآخرهم محمد" انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج ١ ص ٥٩٩ - ٢٠٠ عند تفسيره سورة النساء، آية رقم ١٦٤. وأورده القرطبي في تفسيره وذكر أن القاضي عياض استدل به في كتابه "الشفا" وقد ساقه بلفظ "وأن الرسل من الأنبياء ثلثمائة وثلاثة عشر، أولهم آدم وآخرهم محمد الله انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١٢ ص ٥٤ عند تفسيره لسورة الحج، آية ٥٢. وقد بحثت عن الحديث في مظانه فلم أحده إلا فيما أشرت آنفاً.

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٥٦٩.

حسب تعليمه وإرشاده: «ريافاطمة بنت محمد، اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا صفية عمة رسول الله، سليني من مالي ماشئت، اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئاً, (1) وهو صلوات الله وسلامه عليه مع كونه سيد الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين كان قائم الليل وصائم النهار، عابداً لله خاشعاً، ذاكراً لله آناء الليل وآناء النهار، ساجداً متخشعاً، وكان يطيل القيام في جناب الله في الليالي حتى أنزل الله أمره في كتابه شفقة عليه: يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُوْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقِيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطُنَا وَأَقُومُ قِيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطُنَا وَأَقُومُ قِيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ النَّهَار سَبْحًا طَويلاً ﴿ ).

كما كان يطيل سجوده وقعوده إلى أن ورمت قدماه فداه أبواي وروحي، وكان يبكي في صلوته ودعائه وفي خلواته في بطون الليالي والناس نيام، يناجي ربه ويناديه، ويسمع الصوت منه كأنه صوت القدر. والذي جعل الصلاة حداً بين الكفر والإسلام، والزكاة والحج والصوم كلاً منهما ركناً من أركان الإسلام، وعموداً من أعمدته، الذي بني الإسلام عليها، ولا إسلام بترك واحد من هذه الدعائم» (٣).

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بين أن تلك الاعتقادات والأقوال التي تعتقدها الإسماعيلية وتقول بها هي كفر وتخرج صاحبها من ملّة الإسلام، فالمسلم لا يعتقد أنه سيجيء نبي بعد رسول الله في ولا يقول أن شريعة الإسلام منسوخة بغيرها، ولا يعتقد برفع التكاليف الشرعية، يقول رحمه الله تعالى: «وقد ثبت من هذه النصوص والتصريحات والعبارات الواضحات أن الإسماعيلية يعتقدون بالأمور الثلاثة كلها، الأمور التي كل واحد منها موجب للكفر، ومخرج للإنسان عن الملة الإسلامية الحنيفية البيضاء أعني:

١) سبق تخريجه في ص ٢٨٢ من البحث.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل، آية ١ – ٧.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٥٧٠ - ٥٧١.

- ١ الاعتقاد بإتيان رسول بعد خاتم الأنبياء سيد المرسلين.
  - ٢ وانقضاء دوره، ونسخ شريعته بشريعة أخرى.
  - ٣ ورفع التكاليف الشرعية، والاكتفاء بالباطن المحض.

فكيف وقد اجتمعت هذه الأمور الثلاثة كلها في طائفة واحدة، وهي تدين وتؤمن بها كلها. فهل هناك كفر فوق هذا الكفر؟ وهل بعد هذا الاعتقاد خروج على الإسلام ومعتقداته وتعاليمه؟ وكان هذا شائعاً مشهوراً عنهم بين المسلمين من قديم الزمان، ولذلك حكم عليها علماؤهم وفقهاؤهم ومؤرخوهم بالكفر والزندقة، وسموهم الأباحيين المعطلين»(1).

ويقول الشيخ في موضع آخر: «وثبوت واحد من هذه الأمور يكفي لمعرفة القوم وحقيقة مذهبهم والحكم عليهم بأنهم لا علاقة لهم بالدين الحنيف الذي حاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي لا نبي فيه بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا رسالة بعد رسالته، ولا نسخ لشريعته، ولا انقضاء لدوره، وهو القائل الله «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» (٢) (٢).

وبعد هذا أود أن أذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى تعرض لمسألة إنكار الإسماعيلية لهذه العقيدة، ودفاع بعض الباحثين عنهم وتبرأتهم من ذلك، وردّ على الإسماعيلية وعلى من برّأهم بالأدلة الواضحة والشواهد البيّنة من كتب الإسماعيلية أنفسهم والتي تسمى كتب الباطن - أي الكتب السرّية - ويسمونها كتب الحقائق التي لا يطلع عليها إلا أصحاب المراتب العالية في الدعوة الإسماعيلية وذلك بعد الاطمئنان عليه وأخذ المواثيق في عدم إظهارها لأحد وإذا فعل شيئاً استباحوا دمه وعرضه وماله

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٥٨٨ - ٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص ٢٨١ من البحث.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٥٧٠.

وأوضح الشيخ أن هذه العقيدة شهد بها على الإسماعيلية كل من اعتنى بالرد عليهم أو كذلك كتب عن الفرق سواء من أعلام أهل السنة أو من الزيدية والشيعة وغيرهم، وكذلك المستشرقين وذلك لاشتهار هذه العقيدة عنهم ولتسرّب أسرارهم وذلك بوقوع كتبهم بين أيدي الناس واطلاعهم على ذلك (١١)، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وأما إنكار بعض الإسماعيلية نسخ الشرائع وتعطيلها، وخاصة شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإظهار البراءة منهم، ونقل تبري الأئمة الإسماعيلية منهم أيضاً ليس إلا إنكاراً للحق الثابت الصريح المكشوف، كما أن هذا الإنكار لا يوجد إلا في كتب الظاهر، وقد أثبتنا فيما سبق أن القوم ينكرون شيئاً من الكتب الظاهرية، ويثبتون عين ذلك الشيء في الكتب السرية، ينكرون عن أئمتهم اتصافهم بأوصاف الرب حل محمده وعز شأنه، ثم يصفونهم بالأوصاف التي لا تليق إلا بالله عز وجل، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وكذلك أشياء كثيرة وأمور عديدة لكونهم أهل الباطن، وإخفاؤهم مبادئهم وعقائدهم عن أهل الظاهر والعامة - حسب تعبيراتهم - وإلا فأي شيء ينكرونه؟ رسالة محمد بن إسماعيل وكونه ناطقاً؟ أم انقضاء دور محمد صلوات شيء ينكرونه؟ رسالة محمد بن إسماعيل وكونه ناطقاً؟ أم انقضاء دور محمد صلوات المخرد المحض (١٠).

ثم ذكر الشيخ أن واحداً من هذه الثلاثة التي أنكروها يكفي لإخراجهم من الدين الحنيف، أمَّا عن الباحثين فقد استنكر الشيخ دفاعهم عن الإسماعيلية في تعطيل الشريعة والقول بأنها منسوخة، بل وادعاءهم بأن الإسماعيلية يؤمنون بكل ما يؤمن به المسلمون وهم طائفة من طوائفهم كما يرى الدكتور محمد كامل حسين (٣)، وقد ردّ الشيخ عليه وعلى أمثاله ممن يجهل حقيقة الإسماعيلية، يقول الشيخ إحسان: «ولا أدري،

<sup>(</sup>١) انظر: الإسماعيلية، ص ٥٦٩ - ٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإسماعيلية، ص ٥٦٩ - ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ٣٥٤ من البحث.

الباب الثالث: جهوده

ولست أخال أدري كيف يستسيغ بعض الناس أن ينصبوا أنفسهم للدفاع عن قوم لم يدافعوا عن أنفسهم، بل قالوا بأكثر مما ينقل عنهم مخالفوهم والمنتقدون عليهم. ولقد رأينا كثيراً من الناس مسلمون - ولا نشك في إسلامهم وهم يدافعون عن الكفرة دفاعاً مميتاً، ويقاتلون دونهم قتالاً ربما لم يقاتل المتهم عن نفسه مثل قتاله وجداله، وما أكثر هؤلاء الناس، فبعضهم أصحاب أغراض وأطماع، والبعض الآخر جهلة غير عارفين، ولكن الدكتور محمد كامل حسين لم يكن من هذين القسمين - حسب ظننا - فغفر الله له هذا التسامح...»(١).

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٥٥٢.

### المبحث الثامن

## الرد على عقائدهم في الظاهر والباطن

ردّ الشيخ على عقائد الإسماعيلية في الظاهر والباطن وذلك بعد أن عرض عقائدهم في ذلك فالإسماعيلية يرون أن لكل شيء ظاهراً وباطناً ساقهم إلى ذلك تأويلاتهم الباطنية، يقول رحمه الله تعالى: «ومن الخصائص التي يختص بها الإسماعيلية ويعدّونها من مفاخرهم هي تمسكهم بالتأويل الباطني قائلين: إنه لابد لكل محسوس من ظاهر وباطن، فظاهره ما تقع الحواس عليه، وباطنه ما يحويه ويحيط العلم به بأنه فيه، وظاهره مشتمل عليه».

وذكر الشيخ أنهم استدلوا بقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ ()).

واستدلوا بما نسبوه كذباً إلى الرسول ﷺ: (ما نزلت عليَّ من القرآن آية إلاَّ ولها ظهر وبطن) (٣).

وذكر الشيخ أنهم جعلوا الباطن وهو الحقيقة عندهم لعلي وهو الوصي، والظاهر الذي يقولون عنه أنه الشريعة لمحمد الشيئ وقد ساق أقوالهم في ذلك ومنها:-

١ - قولهم: «إن الظاهر هو الشريعة، والباطن هو الحقيقة، وصباحب الشريعة هو الرسول محمد صلوات الله عليه، وصباحب الحقيقة هو الوصي

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٤٧٣، وأساس التأويل للنعمان القاضي، ص ٢٨، ط. دار الثقافة، بيروت.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران، آیة ۷.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ص ٣٧٣، وأساس التأويل، ص ٢٩ - ٣٠، والجالس المؤيدية للشيرازي، ٣٠ - ٣٠، والجالس المؤيدية للشيرازي، ٣٤٩/١ ط دار الأندلس - بيروت.

- علي بن أبي طالب $^{(1)}$ .
- ٢ وقالوا كذباً على رسول الله في أنه قال: «أنا صاحب التنزيل، وعلي صاحب التأويل» (٢).
- ٣ ويقولون: ((إن علي بن أبي طالب هو مثل الليل لكونه صاحب التأويل، ومنزلة الرسول منزلة النهار، لأنه صاحب التنزيل الظاهر، ولما كان الدين ظاهراً وباطناً قام النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ الظاهر، وصرف إلى وصية نصف الدين وهو الباطن»(٣).

ويقول الشيخ مُعلقاً على تلك الأقوال: «... قسموا الظاهر والباطن بين الرسول والوصي.. وفرّقوا بين الظاهر والباطن.. فحعلوا تبليغ نصف الدين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتبليغ النصف الآخر إلى علي على الذي هو الوصي والأساس..»(1). ثم ساق الشيخ أقوالاً لهم حول أهمية هذه العقيدة ومنها:

- ١ يقولون: (رولا يكون نصب صاحب التأويل واصطفاؤه واختياره إلا من قبل
   ١ لله عز وجل كما يكون اصطفاء صاحب التنزيل واختياره)(٥).
- ٢ ويقولون: (رإن أهل الظاهر العابدون بالعمل فقط، وإن أهل الباطن هم العلمون بالعلم)
   ٢ ويقولون: (رإن أهل الظاهر العابدون بالعمل فقط، وإن أهل الباطن هم العلم)

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٤٧٤، والافتخار لأبي يعقوب السجستاني، ص ٧١ ط. لبنان.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٤٧٤، وسيرة المؤيد في الدين ص ١٧، تقديم محمد كامل حسين، ط. دار الكتاب المصري، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن، ص ٦٥ نشر شتروجمان، ط. دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٤٩م.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٤٧٤ - ٤٧٥.

 <sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) الإسماعيلية، ص ٤٧٦، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٦) الإسماعيلية، ص ٤٧٧، وراحة العقل، ص ٢٧٥.

- ٣ وقالوا: إن ((منكر صاحب التأويل كافر))(١).
- بل إنهم كفّروا كل من لا يؤمن بالباطن فقالوا:
- ٢ (رمن عمل بالباطن والظاهر فهو مِنا، ومن عمل بالظاهر دون الباطن فالكلب خير منه، وليس منا» (٢).
- وقالوا: (رمن عبد الله تعالى بظاهر دون باطن، أو بباطن دون ظاهر فهو ممن
   يعبده على حرف)(۲).
- ٦ ويقولون: «الناطق هو صاحب الشريعة، والصامت هو أساس الشريعة في عهد الناطق وصاحب تأويلها، فالرسول ينطق بالظاهر، والأساس صامت عنه أي عن الظاهر مؤدي للباطن... فالناطق بإزاء القلم، والصامت بإزاء اللوح».

وبعد أن ساق الشيخ عقائدهم تلك ردّ عليهم وبيّن أن فحوى تلك الأقوال ومفادها أن علياً على شريكاً للرسول في في الرسالة ولا يقِلُ شأن علي عن شأن ومنزلة الرسول في بل قد يفوقه علي لأنه يعرف كنه الأشياء وفحواها، فالقشر والجسم نصيب الرسول في واللّب والروح نصيب علي في فالذي لا يؤمن باللب ويؤمن بالقشر فهو كافر؛ مفاد كلامهم أيضاً أن علياً لا يأمر الناس بالتكاليف الشرعية الظاهرة كالصلاة والصوم والحج ونحوها والرسول في أيضاً ساكت عن العلم والباطن في الباطن على منصور اليمن حيث قال: «الناطق نطق

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٤٧٧، وكتاب الكشف، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٤٧٧، وكتاب الفترات والقراءات لجعفر بن منصور اليمن، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلية، ص ٤٧٨، والمجالس المستنصرية، ص ٣٩، تحقيق محمد كامل حسين، ط دار الفكر العربي بمصر.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلية، ص ٤٧٩، وأساس التأويل للنعمان، ص٤٠ - ٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإسماعيلية، ص ٤٧٥، ٤٧٩.

بالظاهر، وأعجمهم بالباطن فلم يفصح به (۱) وحاشاه الله أن لا يُبلّغ رسالة ربّه وهو الذي أرسله الله تعالى إلى الناس كافة ودعوته إليهم عامة، وهو الله عاتم الأنبياء عليهم السلام، يقول الشيخ رحمه الله تعالى مُعلقاً وراداً على قول الإسماعيلية بأن الرسول السيخ ساكت عن العلم الباطن، بل وأعجم عنه: «وإن كان الأمر كذلك فما معنى إذن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، وأنه رسول الجميع، ودعوته إلى الخلق عامّة، وأنه خاتم النبيين..» (۲) ثم استدل بالأدلة الشرعية التي تدل على ما قاله رحمه الله تعالى وهي:

- ١ حول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَاقَـةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).
  - ٢ قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١).
  - ٣ قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ﴾ (٥).
- وقوله الله عز وجل: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (١).

وبعد هذه الأدلة يتساءل الشيخ ويقول: «ثم وما الفائدة من دعوة الرسول على عامة الناس إلى دين الله، واكتفاء على في وأولاده بعده بدعوتهم الخاصة وخاصة الخاصة، وبعد أخذ المواثيق والعهود مادامت النجاة مقتصرة على من يقبل التأويل والباطن، التأويل الذي ليست له أية مناسبة قريبة ولا بعيدة بالظاهر من حيث اللفظ

<sup>(</sup>١) الإسماعيلية، ص ٤٧٩، وكتاب الشواهد والبيان، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) الإسماعيلية، ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، آية ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، آية ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، آية ٤٠.

والمعنى، والباطن الذي لا دلالة عليه من الكلام، من سياقه وسباقه ومدلوله. أو لم يكن هدف القوم من هذا كله صرف الناس عن الشريعة وتعطيلها، وإبعادهم عن الرسول ودعوته الحقيقية بالتستر وراء على وأولاده وهم منهم براء، حيث لا يقولون ما يقولون من التأويل والباطن إلا من عند أنفسهم مختلقين مخترعين، متقوّلين على الطيبين من أهل بيت على ظلماً وباطلاً، بهتاناً وزوراً، بأقوال لم يتفوهوا بها أبداً...، (١١) وهذه حجة قوية ردّ الشيخ بها عليهم مفاد تلك الحجة إذا كانت النجاة مقتصرة على من يقبل التأويل والباطن والذي يقوم به على رضى الله عنه في حد زعمهم، فما الفائدة من دعوة الرسول عَلَيُّ عامة الناس إلى دين الله فما هذا الهراء وما تلك العقيدة الخبيشة التي أرادوا بها صرف الناس عن الدين الصحيح متقنعين بقناع الحب والموالاة لعلى وبالتأويلات الباطنية التي لا تمت إلى الواقع بصلة، وقد ذكر الشيخ أمثلة على تـأويلاتهم الفاسدة لأصول الإسلام وأركانه، بل واختلافهم وتناقضهم في تأويلاتهم تلك حيث أن القارئ لتلك التأويلات يجد التناقض الواضح في المسألة الواحدة، ومن تلك التأويلات الفاسدة تأويلاتهم للشهادة، وللصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والعرش، والسموات والأرض، وقصص الأنبياء، والسور والآيات، ونحو ذلك ولكبي لا أطيل اكتفيت بالإشارة إلى تلك التأويلات الفاسدة، وأيضاً لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يتناولها بالرّد المطوّل وإنما علق عليها تعليقات قصيرة (٢).

(١) الإسماعيلية، ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإسماعيلية، ص ٤٨٥ وما بعدها.

الباب الثالث: جهوده|

# الفصل الرابع جهوده في الرد على عقائد البريلوية

ويشتمل على المباحث التالية

المبحث الأول: الرد على عقائد البريلوية في الاستغاثة.

المطلب الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم.

المطلب الثاني: قدرة الأنبياء والأولياء، واختياراتهم.

المطلب الثالث: سماع الموتى.

المبحث الثاني: الردعلى عقائدهم في مسألة علم الغيب.

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في مسألة بشرية الرسول ﷺ

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في مسألة الحاضر والناظر.

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في القبور.

المطلب الأول: البناء على القبور.

المطلب الثاني: إيقاد الشموع؛ ووضع الستور على القبور.

المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حولها.

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في التبرك بالأثار وزيارتها.

المبحث السابع: الرد على عقائدهم في المولد وفي غيره من العقائد الأخرى.

#### المبحث الأول

## الرد على عقائد البريلوية في الاستغاثة

ردّ الشيخ - رحمه الله تعالى - على البريلوية (١) في عقيدتهم في الاستغاثة بغير الله تعالى - وذلك في الأشياء التي ليست في مقدور البشر - بعد أن عرض تلك العقائد الشركية وقد تناول عقيدتهم تلك من عدّة حوانب جعلتها في مطالب ثلاثة وهي:-

المطلب الأول: أهمية الاستغاثة بغير الله ومشروعيتها عندهم وبمن تكون.

المطلب الثاني: قدرة الأنبياء والأولياء واختياراتهم.

المطلب الثالث: حياة الموتى وسماعهم في قبورهم.

وسنحاول بحول الله تعالى إبراز جهود الشيخ في رده على تلك الجوانب الثلاثة، وأبدأ بالأوّل منها مستعيناً بالله تعالى:-

## المطلب الأوّل: أهمية الاستغاثة ومشروعيتما عندهم:

ذكر الشيخ أن البريلوية يقولون بأن الاستغاثة والاستعانة بغير الله مشروعة

<sup>(</sup>۱) البريلوية هي فرقة صوفية ولدت في الهند أيام الاستعمار البريطاني وقد غالى أفرادها في محبة وتقديس الأنبياء والأولياء عامة، والنبي المحاصة، وأضفوا عليهم صفات تعلو بهم عن خصائص البشر، وقد أسسها أحمد رضا خان بن تقي على خان الذي سمي نفسه بعبد المصطفى، (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الرياض، ص ٢٩)، ويقول عنها الشيخ إحسان إلهي ظهير: "إنها جديدة من حيث النشأة والاسم، ومن فرق شبه القارة الهندية من حيث التكوين والهيئة، ولكنها قديمة من حيث الأفكار والعقائد، ومن الفرق المنتشرة الكثيرة في العالم الإسلامي بأسماء مختلفة وصور متنوعة من الخرافيين وأهل البدع" ثم ذكر الشيخ أن القارئ لعقائد البريلوية كأنه يقرأ لفرق الصوفية المنتشرة في العالم مثل التيجانية، والرفاعية والسنوسية وغيرها (انظر البريلوية للشيخ إحسان إلهي ظهير ص ٧ وما بعدها).

ومرغوب فيها وساق قول البريلوي<sup>(۱)</sup> في ذلك حيث يقول البريلوي: «إن الاستعانة والاستغاثة بغير الله مشروع ومرغوب، ولا ينكره إلا مكابر أو معاند»<sup>(۲)</sup>.

وقد بين الشيخ بمن تكون الاستغاثة عندهم، فقال رحمه الله تعالى: «سواء كان المستغاث والمستعان به من الأحياء، أو الأموات، وسواء كان نبيّاً ورسولاً أو وليّاً وصالحاً لافرق بينهم، فإنهم ولاة الأمرور وقضاة الحاجات، ودافعوا البليات وشافوا الأمراض وكاشفوا الكربات». (٣).

ثم ساق الشيخ عقائدهم في ذلك وأقوالهم ومنها:

- · قول البريلوي: «الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأنبياء الصالحين حائزة». (٤).
  - ٢ وقوله أيضاً: ﴿إِن رَسُولَ الله ﷺ هو دافع البلاء ومانح العطاء﴾.
- ٣ ويقولون إن علياً يقضي الحاجات كما نقل البريلوي: (ناد عليا مظهرا لعجائب تجده عونا لك في النوائب الحدي النوائب علي النوائب بولايتك يا علي ياعلي)(')
  - ٤ ويستغيثون بعبد القادر الجيلاني ويكذبون عليه أنه دعا إلى ذلك(٧).

حيث يقول البريلوي:

(ساظل إله شيخ عبد القدد شيئاً لله شيخ عبد القدد

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٤١ - ٢٤٢ من البحث.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ٥٧، وحياة الموات للبريلوي المندرجة في الفتاوى الرضوية ٢٠٠/٤ ط.

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ٥٧، وحياة الموات ٣٠٠٠/٤.

<sup>(</sup>٥) البريلوية، ص ٥٧، والأمن والعلى للبريلوي، ص ١٠.

<sup>(</sup>٦) البريلوية، ص ٥٧، والأمن والعلى ص ١٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: البريلوية ص ٥٧ - ٥٨، "وبركات الاستمداد" للبريلوي المندرج في رسائل رضوية، وأيضاً: "فتاوى أفريقية" للبريلوي، ص ٦٢، و"جاء الحق" لمفتي البريلوية أحمد يار ص

## عطفا عطف عطوف عبد القادر اصرف عنا الصروف عبد القادر (١٠٠٠)

وبعد سياق الشيخ لتلك الأقوال والعقائد الشركية التي تفوّه بها البريلوية قام بالرّد عليها مبيّناً مخالفتها الصريحة للكتاب والسنة، وأن الاستغاثة بغير الله من عمل المشركين، وبيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن البريلوية قالوا بقول لم يأت الإسلام إلا للرد عليه، ذلك القول همو: «إن لله عباداً اختصهم بحوائم الناس يفزعون إليهم بحوائمهم». (أ).

واستدل الشيخ بالقرآن والسنة في ردّه عليهم ومن تلك الأدلة:

- قول الله تعالى: ﴿ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
   في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُ مَ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ (٢).
- ٢ وقول عنال ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْشَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ
   فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١).
- ٣ قوله تعالى ﴿ أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
   الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (°).

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ٥٨، وحدائق بخشش، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) البريلوية ص ٥٦، و "الأمن والعلى" للبريلوي ص ٢٩ ط. دار التبليغ - لاهور.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل، الآية ٦٢.

عليك)<sup>(۱)</sup>.

ثم بين الشيخ في معرض ردّه على البريلوية أن أنبياء الله وعباده الصالحين الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز لم يستغيثوا إلا بالله تعالى و لم يدعوا أحداً سواه وذلك حينما احتاجوا إلى الاستغاثة والاستعانة، يقول الشيخ «وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الحكم عديداً من الأنبياء وعباده الصالحين وهم احتاجوا إلى الاستغاثة والاستعانة والدعاء في مسائلهم ومشاكلهم والملمات التي ألَّمت بهم، فلم يستغيثوا و لم ينادوا إلا ربهم وحده من آدم إلى نوح، ومن إبراهيم إلى موسى، ومن يونس إلى خاتم النبيين وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سواء كان مطالبة المغفرة، أو الولد أو الشفاء أو النجاة من المآزق والمهالك، من البؤس والفقر والسحن وغير ذلك، أو طلب النصر، فلم يتقدموا بدعواتهم إلا إلى الله وحده و لم ترد واقعة ولا حادثة استغاث أحد من عباد الله المقربين وأوليائه المنتخبين بأحد دونه وسواه»(٢).

وبعد سوقه للأدلة من القرآن والسُّنة وبيانه لشرك البريلوية في الاستغاثة قال رحمه الله تعالى: «فذاك قول الله عز وجل وقول رسول الله على هذه المسألة، وهذا قول البريلويين، إنهم عكسوا الأمور حيث سموّا متبعي الكتاب والسُّنة المحدثين، وسموا أنفسهم المتبعين والمتمسكين بأقاويل المتقدمين الذين ما أنزل الله بهم من سلطان مصداق قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه المترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة، ج ٤ ص ٦٦٦ رقم ٢٥١٦، قال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ٢ ص ٣٠٨ - ٣٠٨ رقم ٢٠٤٣؛ وفي ظلال الجنة في تخريج السُّنة رقم ٣١٦ - ٣١٨ وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في مشكاة المصابيح ج ٣ ص ١٤٥٩ رقم ٥٣٠٢. وأخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج ٤ ص ٦١٤ رقم ١٠٩٥.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ٦٣.

عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَـيْئًا وَلَـا يَهْتَـدُونَ ﴿ (١) ولا يعلمون أنهم لا يتبعون من المتقدمين إلاّ الذين لم ينزل الله إلا للرّد عليهم.. (٢).

## المطلب الثاني: قدرة الأنبياء والأولياء واختياراتهم:

وذكر الشيخ أن مسألة قدرة الأنبياء والأولياء واختياراتهم لها تعلق بالاستغاثة، حيث أن البريلويين يعتقدون أن قدرة الله واختياره وملكه انتقلت إلى الأنبياء والأولياء، فأصبح الله – تعالى عن قولهم – معطلاً معزولاً عن الاختيار والقدرة والاقتدار – عياذاً بالله تعالى –، ولأجل أن تلك الأمور قد انتقلت إليهم فعلى الناس أن يرجعوا إليهم ويستغيثوا ويستعينوا بهم، فالله فوض إليهم أموره وأصبح متقاعداً عن العمل – تعالى الله عن ذلك –، والأنبياء والأولياء هم نوّابه وهم الذين أخذا زمام الأمور وهم مُلاّك الأرض وحُكّام السماء يحيون ويميتون، يخلقون ويرزقون، ويعطون ويمنعون، والله ليس له إلا العبادات وهم له شركاء فيها أيضاً تعالى الله عما يقول الظالمون (٢).

وقد ساق أقوالهم في ذلك وأقوال زعيمهم البريلوي ومنها:

- ١ قول البريلوي: «إن كل مفاتيح الكون في يد رسول الله على، وهو مالك الكل، وأنه النائب الأكبر للقادر، وهو الذي يملك كلمة "كن"».
- ٢ وقوله: (إن رسول الله على خليفة الله الأعظم وأنه متصرف في الأرض والسماء)(٥).
- ٣ ويقول مفتي البريلوية (٢): «إن الأنبياء يتصرفون في بواطن الخلق وأرزاقهم كما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: البريلوية، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ٦٨، والاستمداد على أجيال الارتداد للبريلوي، ص ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٥) البريلوية، ص ٦٩، والفتاوى الرضوية ٦/٥٥/.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد يار نعيمي البدايوني، ولد في بدايون سنة ١٩٠٦م، من كبار المناصرين للبريلوي

يتصرفون في ظواهر الخلق<sub>))</sub>(١).

- ٤ ويقول البريلوي: «إن علياً قسيم النار يدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار»<sup>(٢)</sup>.
  - ه وقوله أيضاً: «إن نظام الخلق قائم بوساطة الأولياء» (٣).
- ح ويقول البريلويون عن زعيمهم أحمد رضا البريلوي صاحب تلك الأقوال السابقة: «إنه مالك، ورازق، وسيد، ومرشد، ومالك، وشافع، ومغيث، وغير ذلك».
- ٧ ويقولون: ((إن المرضى كانوا يستشفون من عيسى ولكن أحمد رضا يُحيى الأموات)(٥).

وذكر الشيخ غير ذلك من أقوالهم وعقائدهم التي لا يتسع المحال لذكرها وكلها تصب في بوتقة الشرك. وتحتُ على الاستغاثة بغير الله تعالى وبيّن أن عقائدهم تلك أشد شركاً من شرك الجاهلية.

وبعد أن عرض الشيخ عقائدهم ردّ عليهم وبيّن بطلانها. يقول الشيخ: «...إن كفار مكة ومشركي الجزيرة ووثنيي الجاهلية ما كانوا بأفسد منهم اعتقاداً أو أردأ منهم معتقداً، الذين لم يأت إليهم رسول الله على إلا لبيان ضلالهم وشركهم بالله وإصلاحهم وتطهيرهم من هذه الوثنيات والشركيات، وكذلك الأنبياء والرسل قبله هل

والبريلوية، وألف كتباً عديدة تؤيد البريلوية وتنشر أفكارها وعقائدها من تلك الكتب: جاء الحق، ونور العرفان، وسلطنة مصطفى وغيرها. توفي سنة ١٩٧١م (انظر: البريلوية لإحسان إلهى ظهير ص ٥٣ – ٥٤).

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ٧٠، وجاء الحق لأحمد يار البريلوي ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ٧١، والأمن والعلى للبريلوي، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ٧٤، والأمن والعلى ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ٧٥، ومدائح أعلى حضرة لأيوب رضوي ص ٤، ٥، ٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) البريلوية، ص ٧٥، ومدائح أعلى حضرة، ص ٢٥.

جاءوا بشيء غير الرّد على مثل هذه الأفكار الباطلة والنظريات الخبيشة الرديئة؟ وهل الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه دعا في حياته المكيّة طوال ثلاثة عشر سنة إلى غير توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات»(١).

ثم استدل الشيخ على بطلان عقائدهم تلك بأدلة من القرآن الكريم ومنها:

١ - قول الله عز وحل: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

٢ – وقوله تعالى: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ (٣).

٣ - وقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (١).

وبعد سوقه للأدلة قال رحمه الله: «كيف يستسيغ هؤلاء الناس أن يدّعوا الإسلام وانتسابهم إلى محمد على ثم ينكروا تعاليمه وإرشاداته وتوجيهاته، ويتنكروا على الآيات التي نزلت عليه، أنزلها رب السموات والأرض ربّ العالمين، ونزل بها حبرئيل الروح الأمين على قلب سيد البشر رحمة للعالمين، هدى للمتقين وبشرى للمحسنين ورحمة للعالمين» (°).

فالشيخ هنا يتساءل عن استساغة البريلوية أن ينسبوا أنفسهم إلى الرسول على المرسول على مع أنه جاء ليقضى على تلك الوثنيات والشركيات.

وأخيراً بين الشيخ أن تلك المعتقدات إنما هي عين تلك العقائد التي كان يعتقدها مشركو قريش وكفار الجاهلية في اللات والعزى ومناة وهبل، وهبي كمعتقدات النصارى واليهود في المسيح عليه السلام وفي عزير، وكعقائد الوثنيين القدامي في يغوث ويعوق ونسرا التي جعلوها شركاء لله تعالى.

البريلوية، ص ٦٥ - ٦٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الملك، آية ١.

<sup>(</sup>٣) الدخان، آية ٨.

<sup>(</sup>٤) هود، آية ٦.

<sup>(</sup>٥) البريلوية، ص ٦٧.

#### المطلب الثالث: سماع الموتى:

وذكر الشيخ أن هذه المسألة لها علاقة بالمسألتين السابقتين، فالبريلوية الجهال الذين ينادون الأنبياء والأولياء والصالحين بعد موتهم ويدعونهم من دون الله يعتقدون أنهم يسمعون وهم في قبورهم ويستجيبون لندائهم ودعائهم مع امتلاكهم للقدرة والاختيار (١)، وقد ساق الشيخ أقوالهم الكثيرة في ذلك ومنها:

- ۱ يقول البريلوي: «إن الأولياء أحياء في قبورهم بالحياة الدائميّة، ويكون علمهم وإدراكهم وسمعهم وبصرهم أقوى من قبل»(٢).
- ٢ ويقول أيضاً: ((إن حضرات الأولياء أحياء بعد وصالهم (أي وفاتهم) ولهم تصرفات وكرامات باقية، وفيوضهم حارية، وإعانتهم وإغاثتهم ثابتة)((٢).
- ٣ ويقولون: «إن الأنبياء أحياء في قبورهم وهم يمشون فيها ويتماشون، يصلون فيها ويتكلمون، وفي أُمور الخلق يتصرفون» (١٠).
- ٤ ويقول البريلوي: «إن رسول الله ﷺ لما نزل به الصحابة إلى قـبره كـان يتكلـم ويقول أمتي أميي» (٥).
- ويقولون: ((إن الشيخ الجيلاني يُرى في كل حين، ويسمع نداء الجميع)(1).
   هذه بعض أقوالهم الكثيرة التي ذكرها الشيخ وقد ردّ عليهم وعلى باطلهم
   مستدلاً بالآيات في ذلك، مبيّناً أن عقيدتهم تلك مخالفة لما قاله الله عز وجل وقاله

<sup>(</sup>١) انظر: البريلوية، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ٨٢، والحكايات الرضوية، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ٨١، والفتاوى الرضوية ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ٨٠، و"حياة النبي" للكاظمي، ص ٣، ط ملتان بباكستان.

<sup>(</sup>٥) البريلوية، ص ٨٠ "ورسالة نفي الفيء عمن أنار بنوره كل شيء" للبريلوي المندرجة في مجموعة رسائل رضوية ٢٢١/١، وحياة النبي للكاظمي، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٦) البريلوية، ص ٧٨، وإزالة الضلالة لمفتي عبد القادر، ص ٦، ط لاهور.

رسوله على وأن تلك العقيدة كشرك الجاهلية الأولى بل يقول رحمه الله تعالى: «فهذه ترهات القوم، وهذه عقيدتهم مخالفة لما قال الله عز وجل وقاله رسول الله على ومنافية لشريعة الإسلام النقية الصافية عن شوائب الشرك والوثنية والأوهام، وإنما اعتقد القوم بهذه العقائد ليجعلوا لله شركاء وأنداداً كعمل أهل الجاهلية الأولى الذين قال الله عز وحل فيهم: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ (١) » (٢).

واستدل الشيخ بآيات أخرى تبين بطلان عقيدتهم وأن هؤلاء الذين يدعونهم لا ينفعون أنفسهم فضلاً عن غيرهم، وهم عباد ليس لهم شيء من أمور الإلهية، ومن تلك الآيات قوله تعالى: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ فَادْعُوهُمْ أَذَعُوثَ مَنْ دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* ﴿ أَن اللّهِ عَبَادٌ أَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* ﴿ أَن اللّهِ عَبَادٌ اللّهِ عَبَادٌ أَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* ﴿ \* أَنْ اللّهُ عَبَادٌ اللّهُ عَبَادٌ اللّهُ عَبَادٌ أَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* ﴿ \* أَنْ اللّهُ عَلَى الْعُدَى لا يَتَعْمِولَ مَن دُونِ اللّهِ عَبَادٌ أَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيْ سَتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* ﴿ أَنْ اللّهِ عَبَادٌ اللّهُ عَبَادٌ اللّهُ عَبَادٌ اللّهُ عَلَالَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْهُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* ﴿ أَنْ اللّهُ عَلَالُو اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَبَادٌ اللّهُ عَبُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَلُهُ لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا دُعُولُهُ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَبِلَا لَا لَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ ع

ثم ساق الشيخ قولين أحدهما للألوسي(١) المفسر، والآخر لرشيد رضا(٥) صاحب تفسير المنار ومفادهما أن مشركي هذا الزمان أشد شركاً من مشركي

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآيات ١٩١ – ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) هو: محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، مفسر، محمدت، أديب، من المجددين ولد في بغداد سنة ١٢١٧هـ سلفي الاعتقاد من المجتهدين، تولى الإفتاء سنة ١٢٤٨هـ ببلده، توفي في بغداد سنة ١٢٧٠هـ، له مؤلفات منها: روح المعاني في التفسير، ودقائق التفسير، والرسالة اللاهورية (انظر: الأعلام ج ٧ ص ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني البغدادي الأصل الحسيني النسب، صاحب مجلة المنار ولد في الشام سنة ١٢٨٢هـ وهو أحد رجال الإصلاح الإسلامي، ومن العلماء بالحديث، والتفسير، والأدب، والتاريخ، رحل إلى مصر ولازم الشيخ محمد عبده، وأصدر بحلة المنار، توفي بمصر سنة ١٣٥٤هـ له

الباب الثالث: جهوده

الجاهلية، فالمشركون الجاهليون كانوا إذا أصابهم الضر والبأس رجعوا إلى الله ولم يشركوا به وإنما شركهم في الرحاء، أمَّا في هذا الزمان فإن المشركين يشركون بالله في الشدة والرحاء وقد ساق الشيخ ذلك لبيان أن البريلوية أشد شركاً من شرك الجاهلية فهم كبقية المشركين في هذا الزمان (١).

مؤلفات منها تفسير القرآن الكريم، والوحي المحمدي، والوهابيون والحجاز، وشبهات النصاري وحجج الإسلام وغيرها. (انظر: الأعلام ج٦ ص ١٢٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: البريلوية، ص ۸۶ – ۸۵، والآيات البينات في عدم سماح الأمـوات للألوسـي ص ۱۷ – المقدمة – وتفسير المنار لرشيد رضا ج ۱۱ ص ۳۳۸ – ۳۳۹.

### المبحث الثاني

### الرد على عقائد البريلوية في مسألة (علم الغيب)

رد الشيخ على البريلوية في عقائدهم في علم الغيب وذلك بعد أن بيّن أن البريلوية يعتقدون أن الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «ومن أهم المعتقدات التي يعتقد بها البريلويون خلاف أهل السّنة هي عقيدتهم بأن الأنبياء ورسل الله والصالحين من عباده والأولياء يعلمون الغيب غيب السموات والأرض، مخالفين النصوص الصريحة من الكتاب والسُّنة وحتى الفقه الحنفي أيضاً مع انتسابهم إلى الحنفية..»(١).

وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

- ١ قول البريلوي: «إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون، بل يسرون ويشاهدون جميع ما كان وما يكون من أوّل يوم إلى آخره» (٢).
  - ٢ ويقولون: ((إنّ الأنبياء يعلمون الغيب منذ ولادتهم))(٢).
- ٣ ويقولون: ((إن النبي على عليم بجميع الأشياء من شئونات الإلهية وأحكام صفات الحق والأسماء والأفعال والآثار وأحاط بجميع العلوم الظاهرة والباطنة والأولى والآخرة)(1).
- ٤ ويقول البريلوي.. ((لم يخرج رسول الله ﷺ إلا بعد أن أعلمه الله تعالى بهذه الغيوب الخمس)(٥).

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ٨٦، والدول المكية بالمادة الغيبية، ص ٥٨، ط لاهور، باكستان.

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ٨٧، ومواعظ نصيحية لأحمد يار البريلوي، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ٨٧، والدولة المكية للبريلوي، ص ٢١٠.

البريلوية، ص ٩٠، وخالص الاعتقاد للبريلوي، ص ٥٣.

وقال البريلوي ما السموات السبع والأرضون السبع في نظر العبد المؤمن إلا
 كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضى(١).

ومما استدل به الشيخ من القرآن:-

- ١ قوله تعالى: ﴿قُلُ لَا يَعْلُمُ مِنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ الْغَيْبِ إِلاَّ اللَّهِ ﴾ (٢).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِس إلا فِي كِتَابٍ مُبين ﴾ (٣).
- ٣ وقوله تعالى: ﴿ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤).
   لَقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤).

ثم استدل الشيخ بأحاديث الرسول التي تدّل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، يقول رحمه الله: «والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه نفى هذه الغيوب عنه وعن غيره وبيّن أنها مختصة بالرّب حلّ بحده لا يشاركه أحد في العلم بها، كما ورد في حديث جبرئيل المشهور أنه قال الله في حوابه لجبريل عليه السلام حينما سأله:-

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ٩٥، وخالص الاعتقاد للبريلوي ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، جزء من الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) الأعراف، آية ١٨٨.

- ١ متى الساعة؟ قال (عليه الصلاة والسلام): ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البه م في البنيان في خمس لايعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي الله عنده علم الساعة) (١)(١).
- ٢ وقوله ﷺ: (مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام
   إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا
   تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله) (٢)(١).
- ٣ وأيضاً ذكر الشيخ أنه ((لما قالت حارية في المدينة: وفينا نبيٌّ يعلم ما في غد: أنكر عليها وقال ﷺ: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، لا يعلم ما في غد إلا اللهي (٥).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص ٢٠١ من البحث.

<sup>(</sup>۲) البريلوية، ص ۸۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً.. ج ٩ ص ٧٨٠ رقم ٢١٨١، وأيضاً في كتاب الاستسقاء، باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، ج ٢ ص ٤٦٣ رقم ٩٧٣. وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٢٤ رقم ٢٤٦٦، وأخرجه المحد في المسند ج ٢ ص ٢٤ رقم ٢٧٦٦ التريزي في مشكاة المصابيح، بتحقيق الألباني، كتاب الصلاة، باب في الرياح، ج ١ ص ٤٨٤ رقم ١٥١٤.

<sup>(</sup>٤) البريلوية ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، ج ٧ ص ٣٧. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ماجاء في إعلان النكاح، ج ٣ ص ٣٩٠ رقم ١٠٩٠ قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ج ١ ص ٣١٦ رقم ٨٧٠.

وأخرجه أبو داود في سننه، كتـاب الأدب، بـاب في النهـي عـن الغنـاء، ج ٥ ص ٢٢٠ -٢٢١ رقم ٢٩٢٢.

والأدلة التي ساقها الشيخ في ذلك كثيرة والتي تدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، بل وتنفي عن المخلوقين معرفتهم للغيب، تنفي معرفة الأنبياء والرسل والملائكة لذلك وهم أفضل المخلوقين وبعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «والسيرة النبوية وأحوالها مليئة بالأمور التي تقطع حازماً (۱) بأنه لم يكن يعلم الغيب وإلا فلم يحدث تلك الحوادث التي حدثت، كشهادة القراء في بئر معونة، وبيعة الرضوان، ووقعة الإفك، وتأبير النحل، وحادثة العرنيين وغيرها من الوقائع والحوادث الكثيرة الكثيرة. ثم ختم الشيخ رده عليهم بقوله: «صدق الله جل وعلا وصدق رسوله الله وكذب من قال خلاف ذلك كما قالت الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله عنها التي عاشرته، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثك أنه الله يعلم الغيب إلا الله يه كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله يه واله الله عنها.

وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب الغناء والدف، ج ١ ص ٦١١ رقم ١٨٩٧، بلفظ "أما هذا، فلا تقولوه. ما يعلم ما في غدٍ إلاّ الله". وصححه بهذا اللفظ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة، ج ١ ص ٣٢٠ رقم ١٥٣٩.

وأخرجه أحمد في المسند ج ٦ ص ٣٦٩، ٣٦٠.

<sup>(</sup>١) الصحيح "تقطع جازمة".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ﴾. ج ٩ ص ٧٨٠ رقم ٢١٨٢، ونص الحديث بتمامه هو: "عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدّثك أن محمداً ﴿ رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدّثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله.

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ٩٧ - ٩٨.

#### المبحث الثالث

## الرّد على عقائد البريلوية في مسألة بشرية الرسول ﷺ

رد الشيخ على البريلوية حينما قالوا إن محمداً الله ليس ببشر وإنما هو نور من نور الله، يُقول رحمه الله تعالى: «ومن غرائب ما يعتقده القوم - مع انتسابهم إلى الإسلام واعتقادهم في القرآن وتسميتهم أنفسهم أهل السُّنة - عقيدتهم في النبي الله بأنه نور من نور الله مع أن القرآن الكريم صرّح ببشريته أكثر من مرّة وكما صرّح أن الكفار في كل عصر من عصور الرسل وفي زمان سيد المرسلين لم ينكروا نبوة أولئك إلاّ لكونهم بشراً كما حكى الله عز وجل عنهم وعن إنكارهم في كلامه»(١).

ثم ساق الشيخ عقائدهم وأقوالهم في ذلك ومنها:-

- ١ قولهم: ﴿إِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نور من نور الله، وكل الخلائق من نوره﴾.
  - ٢ ويقولون: ﴿إِنَّ الْتَقُّولُ بَبَشْرِيةَ الرَّسْلُ هُو مِن دَأْبِ الكُفَّارِ﴾ (٣).
- ٣ ويقولون: «إن محمداً ليس هو بعين الله، ولا هو غير الله، هـ و مظهر صفات الله، محيي الأرواح، منه خلق الجن ومنه الإنس، ومنه ظهر العرش والكرسي، ومنه حوّاء ومنه آدم ﷺ»(<sup>3)</sup>.

وبعد ذكره لأقوالهم بيّن بطلانها ومخالفتها للكتاب والسنة، وأن تلك عقيدة الكفار على مرّ العصور السابقة وأن تلك العقيدة هي التي منعتهم من الإيمان بالرسل، واستدل بآيات منها:-

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ١٠٢، ومواعظ نعيمية لأحمد يار البريلوي، ص ١٤.

 <sup>(</sup>۳) البريلوية، ص ١٠٥، والفتاوى الرضوية للبريلوي ١٤٣/٦، ومواعظ نعيمية، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ١٠٤، وديوان ديدار علي ص ٤١.

- قوله تعالى ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُـدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ (١).
- وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾(٢).
- وقوله تعالى: ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ " ).

ثم ساق أدلة من أقوال الرسول الله دالة على بشريتة عليه الصلاة والسلام

#### ومنها:

- إن الرسول على أخبر عن نفسه بقوله: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكُروني)(١).
- وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عـن الرسـول ﷺ: (ماكــان إلا بشــراً من البشر يغسل ثوبه ويحلب شاته، ويخدم نفسه) (°).

سورة الإسراء، آية ٩٤. (1)

سورة آل عمران، جزء من الآية ١٦٤. **(Y)** 

سورة إبراهيم - عليه السلام - آية ١١. (٣)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوجيه نحو القبلة حيث كان ج ١ ص ٢٣٧ - ٢٣٨، رقم ٣٨٦. ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له ج ١ ص ٤٠٠ وما بعدها، رقم ٥٧٢. وأبوداود في سننه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى خمساً، ج ١ ص ٣٢٠ – ٣٢١ رقم ١٠٢٠، ١٠٢٢. والنسائي، في سننه كتاب السهو، باب التحرّي، ج ٣ ص ٢٤ وما بعدها.

وابن ماجة في سننه، كتــاب إقامــة الصــلاة والســنة فيهــا، ج ١ ص ٣٨٠ ومــا بعدهــا رقــم 7.713 1171.

أخرجه أحمد في المسند ج ٦ ص ٢٥٦ رقم ٢٦٢٣٧. وابـن حبـان في صحيحـه ج ١٢ ص ٤٨٨ - ٤٨٩ رقم ٥٦٧٥، والبخاري في الأدب المفرد ج ١ ص ١٩٠ رقم ٥٤١.

ثم بعد أن ساق الشيخ الأدلة الشرعية على إبطال ما قالته البريلوية في نفي البشرية عن رسول الله في قال رحمه الله تعالى: «هذا ما قاله الله وقال رسوله في بشرية الأنبياء وسيد الرسل خلافاً للمنكرين الذين أنكروا نبوة الأنبياء ورسالة الرسل، فإنهم لم ينكرها إلا لاعتقادهم بأن البشر لا يمكن أن يكون نبياً، أو بتعبير آخر أن الأنبياء لا يكونون من البشر، لأن النبوة منافية للبشر، فالنبوة والبشرية لا تجتمعان، فإما بشر وإما نبي ورغم أنهم كانوا يعلمون علماً يقينياً أن أولئك الأخيار بشر مثلهم، ولمدوا بينهم وتناكحوا وتزوجوا وتناسلوا ويمشون في الأرض ويأكلون ويشربون ويلازمهم (۱) اللوازم البشرية فقد أنكروا نبوتهم ورسالتهم، وأمّا القوم وأمثالهم من الجهلة لمّا ولدوا في البيئة الإسلامية وبيوت المسلمين لم يستطيعوا إنكار نبوتهم ولكنهم اعتقدوا بنفس تلك العقيدة وهي المنافاة بين البشرية والنبوة، فأنكروا بشرية الأنبياء والرسل، والتحتوا إلى روايات موضوعة وحكايات باطلة وأساطير مختلقة، وإلى التأويل الباطني المستعار من غلاة الروافض والإسماعيلية لآيات القرآن الحكيم وأحاديث الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه» (۱).

ثم لما ذكر البريلوي في رسالته "صلاة الصفا" رواية مكذوبة على الرسول وادعى أن الأمة تلقتها بالقبول ومفادها أنه قال المنظم للجابر: «يا حابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» إلى آخر تلك الرواية المكذوبة الطويلة، فإن الشيخ إحسان ردّ عليها وخلاصة رده رحمه الله تعالى: أي أمّة يريد بها البريلوي؟ إن كانت الأمة التي مثله ومتبعة للجهل فممكن، وإن كان يريد بها أمة الحديث والإسناد الصحيح، فلا

وجميع الروايات في هذه المصادر بلفظ "يغلي ثوبه". وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" ج ٢ ص ٢٨٠ - ٢٨١، رقم ٦٧١. وصححه أيضاً في صحيح الأدب المفرد للإمام البحاري ص ٢٠٤ رقم ٢٢٠، وفي مختصر الشمائل رقم ٢٩٣.

<sup>(</sup>١) الصحيح: وتلازمهم.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ١٠١ - ١٠٢.

الباب الثالث: جهوده

وجود لقبولهم بتلك الرواية وأمثالها، وبين الشيخ أن تلك الرواية تنافي الكتاب والسنة الدّالة على بشريته عليه السلام وتنافي الواقع حيث أن الرسول في ولد في بيت عبدا لله بن عبد المطلب، وكان يتيماً ومعروفة نشأته، وسيرته وزواجه وأولاده وأصحابه، وأقاربه (۱) ثم يقول الشيخ: «فما قيمة تلك الروايات الواهية أمام هذه النصوص والوقائع؟» (۲).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: البريلوية، ص ١٠٣ - ١٠٤.

الباب الثالث: جهوده

## المبحث الرابع الردّ على البريلوية في مسألة الحاضر والناظر

رد الشيخ على البريلوية في قولهم إن الرسول على حاضر في كـل مكان وناظر لكل شيء، يقول رحمه الله تعالى: «ومن أخص المعتقدات التي يعتقدها الـبريلويون هي ما يخالفه العقل والنقـل من كـون الرسول الشي حاضراً في كـل مكان ناظراً في كـل شيء»)(١).

## ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

- ١ يقول البريلويون: ﴿لا يخلو مكان ولا زمان إلاّ والرسول ﷺ موجود فيهۗ﴾.
- ويقول البريلوي عن الرسول الله : ((لا فرق بين موته وحياته الله في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وذلك عنده حلي لا خفاء فيه))(").
  - ٣ ويقولون: «إن رسول الله ﷺ يرى جميع الدنيا بعينه المباركة».
- ٤ ويقول البريلوي أيضاً: ‹‹أبكوا أيها الوهمابيون! لأن نبي الله حاضر وناظر و لم يحدث في العالم شيء ولا يحدث إلا ويراه ويشاهده، فهو حاضر في كل مكان وناظر كل شيء››(٥).
- ه ويقولون: «إنّ رسول الله ﷺ كان حاضراً رسالة كل رسول وما وقع من لدن

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ١٠٦، وتسكين الخواطر في مسألة الحاضر والناظر لأحمد سعيد الكاظمي، ص

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ١١١، وحالص الاعتقاد، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ١١١، وتسكين الخواطر ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥) البريلوية، ص ١١٢، وخالص الاعتقاد للبريلوي، ص ٤٦.

آدم إلى أن ظهر بجسمه الشريف))(١).

٦ ويقولون: «إن الأولياء يستطيعون الحضور في عشرة آلاف مدينة في آن واحد وثانية واحدة إن شاؤا وأرادوا» (٢).

فهذه عقائد البريلوية في الحاضر والناظر حيث يعتقدون ذلك في الرسول والناظر حيث يعتقدون ذلك في الرسول وفي الأولياء وحتى في إمامهم البريلوي حيث قالوا: «إن أحمد رضا البريلوي حي موجود اليوم بيننا ويعيننا ويغيثنا»(٢).

وقد ردّ الشيخ عليهم مبيّناً انحرافهم في ذلك ومخالفتهم للآيات القرآنية ولوقـــائع السيرة النبوية، وقد ذكر – رحمه الله – من تلك الآيات ما يلي: –

- ١ قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
   أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ (١).
- ٢ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنْ الشَّاهِدِينَ ﴾ (°).
- ٣ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (١).

فالشيخ استدل بهذه الآيات وغيرها ليبطل قول البريلوي أن الرسول على كان حاضراً لرسالة كل رسول، فالآيات تخالف ما قاله البريلوي من باطل وضلال، واستدل الشيخ أيضاً بقول الله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ١٠٨، و"جاء الحق" ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ١٠٧، وملفوظات للبريلوي، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ١١٢، وأنوار رضا، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف/ الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص/ آية ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران/ آية ٤٤.

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾(١).

ثم قال معلقاً: (رأي أنه ذُهب به - أي الرسول الله السحد الأقصى حيث لم يكن هناك من قبل وإلا لم يخبر بذهابه هناك، ولم يتعجب منه قومه)(٢).

٤ - واستدل بقوله عز وجل: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَـنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾
 الشَّجَرَةِ﴾

ثم يقول الشيخ معلقا: «فكان هـذا في الحديبية في العام السادس بعد الهجرة حيث لم يكن في المدينة كما لم يكن في مكة، ولم يكن في الحديبية موجوداً قبله ولم يبق فيها بعد رجوعه إلى المدينة» (٤).

وقد ساق الشيخ عدّة أدلة من هذا القبيل، ثم قال: «وغير ذلك من الآيات الكثيرة الكثيرة والوقائع اليومية التي كانت تحدث في حياته الله من وجوده في الحجرة الشريفة، وانتظار الصحابة إيّاه في المسجد وخروجه من البيت ووجوده في المسجد، وعدم وجوده في المسجد عند وجوده في السوق، وعدم وجوده في المدينة عند وجوده في حنين، وعدم وجوده في تبوك، عند وجوده في المدينة، ووجوده في عرفات، وعدم وجوده في مكة والمدينة في حجة الوداع وغير ذلك من الحوادث الظاهرة والأمور الجلية التي لا خفاء فيها إلاّ لمن أعمى الله قلبه مع عمى بصره، ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْمُقَلَى اللهُ قلبه مع عمى بصره، ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْمُقَلَى الْمُقَلِم من المُوادِينَ اللهُ قلبه مع عمى بصره، ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْمُؤْمِورِ المُحلية

سورة الإسراء، الآية ١.

<sup>(</sup>٢) البريلوية ص ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ١١٠.

الباب الثالث: جهوده

## وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾(١)(٢).

فهذه وقائع من السيرة ذكرها الشيخ إجمالاً للرد على تلك العقائد الباطلة.

ثم ختم الشيخ ردّه بقوله: «... هذه هي عقائد الخرافيين والبدعيين والمشركين الذين أضلهم الشيطان.. وتلكم النصوص الصريحة الصادقة من القرآن والسنة التي تخالفهم وتخالف عقائدهم ومعتقداتهم، وبا لله التوفيق...»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحج، جزء من الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ١١١.

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ١١٢.

## المبحث الخامس الرّد على عقائد البريلوية في القبور

رد الشيخ على عقائد البريلوية في القبور وذلك لأنهم يقولون ببناء القباب على قبور الصالحين والأولياء، ووضع الستور والقناديل والشموع عليها، وكذلك يتخذون الأعياد عندها ويطوفون بها، ويمكن تقسيم نقد الشيخ لعقائدهم تلك إلى ثلاثة مطالب هي:-

### المطلب الأوّل: البناء على القبور

فقد ذكر الشيخ أن البريلويين يقولون ببناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء، وأن ذلك من تعاليمهم وعقائدهم الباطلة وساق أقوالهم في ذلك ومنها على سبيل المثال:

- ١ يقول البريلوي: ‹رتُبنى هذه القباب لكي تمتاز مشاهد ومنزارات الأولياء والصلحاء الطيبة من قبور العامة، ولكي يعظمها الناس ويهابوها، ولا يلقوا أنفسهم في التهلكة بقلة الأدب وعدم المبالاة››(١).
- ٢ ويقولون: (رإن بناء قباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء أمر حائز، بل
   هو سنة الصحابة، لأن فيه تعظيماً وتوقيراً للمشائخ والأولياء)(٢).

وقد ردّ الشيخ عليهم وبيّن مخالفة ذلك للعقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة، وبيّن أن البناء على القبور وتحصيصها(٢) مخالف لأقوال الرسول على حيث أنه

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ١١٨، وأحكام شريعت للبريلوي ٧١/١.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ١١٥، وجاء الحق، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) جاء في لسان العرب أن: "الجصُّ وَالْحَصُّ. معروف الذي يُطْلَى بهِ، وهو معرَّب، وحصَّصَ الحائط وغيره: طلاه بالجصّ" (لسان العرب لابن منظور ج١ ص ٦٣٠ مادة [حصص] وللاستزادة انظر: القاموس المحيط للفيروزبادي ص ٧٩٢، والمصباح المنير للمقريء ص ٣٩)

نهى عن ذلك، يقول الشيخ إحسان: (روقد ثبت عن رسول الله ﷺ "أنه نهى أن يُحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)(١)(٢).

وبيّن الشيخ أن ذلك مخالف لأمره الله الشكال الأصحابه بتسوية القبور وعدم البناء عليها وساق الشيخ في ذلك أحاديث عن الرسول(٢) وهي:-

- ١ عن أبي هياج الأسدي<sup>(١)</sup> ﷺ أنه قال: (قال لي علي ﷺ: "ألا أبعثك على ما
   بعثني رسول الله ﷺ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً إلا سويته")<sup>(٥)</sup>.
- ٢ وحديث ثمامة (١٠) أنه قال: (كنا مع فضالة بن عبيد (١٠) بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره، فسُوّي، ثم قال: سمعت رسول الله على يأمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، ج ٢ ص ٢٦٧ رقم ٩٧، والترمذي في سننه، كتاب الجنائز، بساب ماجاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، ج ٣ ص ٣٥٩ رقم ١٠٥١، وابن ماجة في سننه كتاب الجنائز، باب ماجاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، ج ١ ص ٤٩٨، رقم ٢٥٦، والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب الزيادة على القبور، ج ٤ ص ٧١، ص ٢٧٠ باب البناء على القبور؛ وتجصيص القبور، وأحمد في المسند، ج ٣ ص ٢٩٥ رقم ٢٧٠ باب البناء على القبور؛ وتجصيص القبور، وأحمد في المستدرك ج ١ ص ٢٩٥ رقم ٢٥٥، والحاكم في المستدرك ج ١ ص ٢٥٥ رقم وقم ٣٠٥، والجاكم في المستدرك ج ١ ص ٢٥٥ رقم ٢٥٥٨، والحاكم في المستدرك ج ١ ص ٢٥٥ رقم وقم ٣٠٥٠.

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البريلوية ص ١١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، ج ٢ ص ٦٦٦ رقم ٩٦٩، والترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في تسوية القبور ج ٣، ص ٣٥٧، رقم ٩٤٩، وأبوداود في سننه، كتاب الجنائز، باب في تسوية القبر، ج ٣ ص ٥٤٨ - ٩٥٥، رقم ٣٢١٨، والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب تسوية القبور إذا رفعت ج ٤ ص ٧٣.

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٧) هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب بن أصرم بن جَحْجَبَيَ القاضي الفقيه،

بتسويتها)<sup>(۱)</sup>.

٣ - وحديث عائشة رضي الله عنها: قالت قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً)(٢).

ثم ذكر الشيخ أنه مع ادعائهم الانتساب إلى الأحناف إلا أنهم خالفوهم، فالأحناف لا يقولون بذلك، بل يرون تحريم البناء على القبور، ثم ساق أقوال الأحناف في ذلك، ليبيّن أن البريلويين خالفوا الكتاب والسنة، وخالفوا من يدّعون انتسابهم إليهم، يقول الشيخ: «إن هؤلاء الناس ليس لهم من الأمر شيء، فلا الكتاب يؤيدهم ولا السنة تناصرهم ولا الفقه الحنفي بحالفهم، فإنهم ليسوا على دليل وبرهان، بل هم حقيقة أخلاف لأسلاف عرفوا في الجاهلية الأولى بالمشركين والوثنيين وفي الجاهلية

أبومحمد الأنصاري الأوسي، صاحب رسول الله هن، من أهل بيعة الرضوان، ولي الغزو لمعاوية، ثم ولي له قضاء دمشق، وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب، وله عدّة أحاديث، وله عن عمر وعن أبي الدرداء، وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عن توفي سنة ٥٣هـ وقيل سنة ٥٩هـ (انظر: سير أعلام النبلاء ج٣ ص ١١٣ - ١١٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، ج ٢ ص ٦٦٦ رقم ٩٦٨، وأبوداود في سننه، كتاب الجنائز، باب في تسوية القبر، ج ٣ ص ٥٤٩ رقم ٣ ٣٠١٩، والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب تسوية القبور إذا رفعت، ج ٤ ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ج ٢ ص ٥٦٥، رقم ١٢٤٠، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، ج ١ ص ٣٧٦ – ٣٧٧ رقم ٥٣٥، ٥٣٠، ٥٣١، والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد، ج ٤ ص ٧٨.

وأبوداود في سننه، كتاب الجنائز، باب "في" البناء على القبر، ج ٣ ص ٥٥٣، رقم ٣٢٢٧، وهو بلفظ: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد"، والإمام أحمد في المسند ج ٦ ص ٨٠ رقم ٢٤٥٥٧.

المتأخرة عبدة القبور والخرافيين والبدعيين...)(١).

وبين الشيخ في معرض رده عليهم أن قادة البريلوية جعلوا دينهم تجارة حيث باعوه بعرض الدنيا فيقول: «فقادة البريلوية وزعماؤها جعلوا الدين متحراً لم يحتاجوا إلى وضع رأس المال فيه، وربحوا أرباحاً مضاعفة بدون زيادة عناء وكثرة حد وجهد وكلفة وتعب أكثر مما يربح بها أصحاب رؤوس الأموال الباهظة بمشاكل ومتاعب، فأمروا ببناء المقابر والمشاهد وجعلوا أنفسهم سدنتها، ثم أوجبوا تقديم النذور والقرابين إليها ليحتجزوها ويدخروها ويتكاثروا بها...»(٢).

## المطلب الثاني: إيقاد الشموع ووضع الستور على القبور:

ورد الشيخ على البريلوية في إيقادهم للقناديل والشموع وحلبهم للزيوت عندها ووضعهم الستور عليها، وكذلك العمائم والثياب، بدعوى أن في ذلك تعظيماً للأولياء، وفيه خشوع لقلوب الغافلين وتأدّب مع الصالحين (٣).

ومن أقوالهم التي ذكرها الشيخ في ذلك:

- ١ قول البريلوي: ((يجوز إيقاد الشموع إن كان قبر ولي من الأولياء أو عالم من الحققين تعظيماً لروحه المشرقة على أتراب حسده كإشراق الشمس على الأرض إعلاماً للناس أنه ولي ليتبركوا به)(١).
- ٢ ويقولون: «إيقاد القناديل والشموع عند قبور الأولياء والصلحاء والعلماء
   والإجلال للأولياء فالمقصد فيها مقصد حسن ونذر الزيت والشمع للأولياء

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: البريلوية، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ١١٨، وبريق المنار بشموع المزار للبريلوي المندرجة في "الفتـاوى الرضويـة" ج٤/٤٤ – ١٥٤ وأحكام شريعت ص ٧١، ٧٢.

يوقد عند قبورهم تعظيماً لهم ومحبة فيهم جائز لا ينبغي النهي عنهي(١).

ثم بين الشيخ أن ذلك مخالف للعقيدة الصحيحة التي أمر بها الرسول في ودعا البها، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «هذا ما قاله البريلوية، وأما ما قاله رسول الله في فهو كما رواه ابن عباس فيه (لعن رسول الله في زائرات القبور والمتخذين عليها المساحد والسرج)(٢) ، (٣).

(١) البريلوية، ص ١١٨ - ١١٩، و "جاء الحق لأحمد يار البريلوي" ص ٣٠٠.

(۲) أخرَّ الترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، ج ٢ ص ١٣٦ رقم ٣٢٠، وقال عنه: "حديث حسن" وانظر: سنن أبيي داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ج ٣ ص ٥٥٨، رقم ٣٢٣٦.

وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ الســرج علـى القبــور، ج ٤ ص ٧٧.

يقول الألباني عن هذا الحديث أنه "ضعيف بهذا السياق والتمام".

أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للألبساني ج ١ ص ٢٥٨ وما بعدها، رقم ٢٢٥.

وبيّن الشيخ أن هناك طرقاً أحرى لغالب ألفاظ الحديث "فلعن زائرات القبور" حسنها الشيخ – رحمه الله تعالى –، "ولعن المتحدين على القبور مساجد" متواترة في الصحيحين، أمّا "لعن المتخذين عليها سرج فقد ضعّفها الشيخ؛ وقد سبق تخريج حديث "لعن المتخذين عليها مساجد" وأنه في صحيح البحاري وفي مسلم، وأيضاً في سنن النسائي وأبي داود وذكرت تصحيح الألباني لما في النسائي وأبي داود انظر ص ٣١٥ من البحث حاشية رقم ع، أمّا لعن زوّارات القبور فقد حسنها الشيخ كما ذكرت آنفاً.

انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني ج ١ ص ٣٠٨ رقم ٨٤٣.

وانظر: صحیح سنن ابن ماجة ج ١ ص ٢٦٣ رقم ١٢٧٩.

وانظر مشكاة المصابيح بتحقيق الشيخ الألباني ج ١ ص ٥٥٥ رقم ١٧٧٠.

وانظر: أحكام الجنائز وبدعها لِلألباني ص ٢٣٥ رقم ١١٧ المسألة رقم ١١٧.

وكلها بلفظ "زوّارات القبور" أمَّا بلفُظ "زائرات القبور" فقد ضعفها الشيخ كما ذكرت وذلك في السلسلة الضعيفة ٢٥٨/١ رقم ٢٢٠.

وانظر صحیح سنن ابن ماجة ج ١ ص ٢٦٣ رقم ١٢٨٠.

وأما تضعيف الشيخ "للعن المتخذين عليها سرج" فهو في سلسلة الأحاديث الضعيفة ج ١ ص ٢٦٠ رقم ٢٥٥ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: "وأما لعن المتخذين عليها السُّرج. فلم نجد في الأحاديث ما يشهد له، فهذا القدر من الحديث ضعيف.

(٣) البريلوية، ص ١١٩.

وقد ساق الشيخ أقوال العلماء في البريلوية والرّد عليها وعلى شركياتها ثم قال رحمه الله: «والأصل في ذلك أن هذه الأشياء لم تأت بها الشريعة الإسلامية النقية من شوائب الشرك، ولم يثبت من النبي في ولا من واحد من أصحابه أنهم فعلوها وعملوا بها مع كثرة الأموات في زمنهم من تلامذة ورفاق رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر الله بها ولا رسوله في ولو كان فيها فائدة للدين أو الدنيا أو أجر من الله وثواب منه ومنفعة للميت وورثته لما ترك الله بيانها ولا رسوله إتيانها ولا أصحابه العمل بها، بل وأكثر من ذلك لم يثبت في القرون الأولى المشهود لها بالخير أن واحداً من أهلها عمل بها وحتى بقبر سيد البشر وخاتم الأنبياء، وأما عكس ذلك أي نهي الناس عن جميع الأمور والأعمال التي تؤدي إلى الشرك، فقد ثبت وجوده وحصل ثبوته من الصادق المصدوق، والناطق بالوحي في حيث منع الخلق منعاً بالتأكيد والتشديد من تعظيم القبور وشد الرحال إليها والاجتماع حولها والتبرك بها، ووجهم إلى عبادة الله وحده والاحتناب عن أدنى ملابسات الشرك، كما دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قبره من هذه الشنائع والقبائح والشركيات في دعائه المشهور. "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد" (١٠). ولكن ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح (بتحقيق الألباني) ج١ ص ٢٣٤، وقد صححه الألباني في المشكاة ج١ ص ٢٣٤ رقم ٧٥٠، وفي كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص ١٧ - ١٨، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج١٣ ص ٨٦ - ٨٨ رقم ٢٣٥٧، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حيث قال عنه "إسناده صحيح"، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب جامع الصلاة ج١ ص ١٤٣. والحديث بتمامه هو: عن عطاء بن يسار رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

<sup>(</sup>۲) البريلوية، ص ۱۲۱.

## المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حولها:

وأيضاً ردّ عليهم في إقامتهم الأعياد والمحافل على قبور الأولياء والصالحين، يقول الشيخ: «ثم اخترع القوم اختراعات أخرى باسم الدين لإرواء غلتهم وإشباع بطونهم الحائعة التي لا تشبع قبل انفحارها، ومنها: الأعياد على قبور الأولياء والصالحين التي تسمى بالأعراس، ومحافل الميلاد، والفاتحة، وطعام اليوم الثالث، والسابع، والحادي عشر، والأربعين، وغيرها»(١)، ثم بين الشيخ أن المقصود من ذلك كله التجارة ولو أنها خاسرة وقد ذكر من أقوالهم مايلي:-

- رأن الأعياد على القبور سبب لحضور الناس عند الأولياء وهي من شعائر الله،
   والله حرّض المؤمنين على تعظيم الشعائر ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
   تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ (٢) ، وفيها فوائد لا تعدّ ولا تحصى ﴾ (٣) .
- ٢ ويقولون: «إن الأعراس والأعياد على القبور يعني اجتماع الناس على قبور أهل الله ومشاهدهم في يوم مُعين سنة سيّد الأنبياء... ومن تم طبخ الطعام وتنوير المقام وبسط الفرش سبب للبركات وموجب للثواب، وإنها لثابتة بالشريعة ومن سنة رسول الله في ومخالفتها مخالفة الرسول» (٤).
  - ٣ ويقولون: «ولا بأس إن طاف حول القبر لحصول البركات».

ثم ذكر الشيخ أقوالاً لهم أخرى حول عقائدهم في قراءة القرآن والفاتحة والوعظ وإيصال الثواب وذلك عند القبور ثم بين الشيخ بطلان ذلك ومخالفته للكتاب

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، أية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ١٢٢، ومواعظ نعيمية لمفتي البريلوية الكحراتي، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ١٢٣، والمعجزة العظمى المحمدية، لنعيم الدين المرادآبادي البريلوي المندرجة في "فتاوى صدر الأفاضل" ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) البريلوية ص ١٢٤، وبهار شريعت ١٣٣/٤ لأحمد علي.

والسُّنة قائلاً: «هذا ما قاله البريلوية للحصول على الطعام والشراب والرزق معرضين عن تعاليم رسول الله على القائل: (اليد العليا خير من اليد السفلى)(١)، والآمر باتباع كتاب الله وسنته الداعي إلى التوحيد الخالص، والناهي عن رسوم الجاهلية وأوهامها من عبادة القبور وأهلها، وأكل أموال الناس بالباطل، والمحرض على العمل والجد والجهد.. والمعلم أمته بقوله لعمته: «ياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً». ولإبنته «يافاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً» ولكن القوم.. حصروا المغفرة في الأعراس والموالد والفاتحة والنذور لغير الله وأكل الأطعمة من ورثة الميت وجعلوها وسيلة للمغفرة ودخول الجنة مع قول الصادق المصدوق عليه السلام: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردّ) (١).

ثم بين الشيخ أن تلك أمور بدعية وأنه ثبت عنه الله أنه لم يعمل بها ولم يأمر أصحابه بها مع أنه مات كثير من أصحابه الكبار مثل حمزة الله وحديجة رضي الله عنها، ولو كانت هذه الأمور موجبة للثواب وللرحمة لما تركها الرسول الله ولما تركها خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أجمعين الذين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باقتفاء سنتهم حيث قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين...، ج ٢ ص ٢٠٥ - ٢٠٥ رقم ١٣٣٥، ١٣٣٥. ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى..، ج ٢ ص ٧١٧ رقم ١٠٣٣، ١٠٣٥، ١٠٣٥، وأخرجه الـترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ماجاء في النهي عن المسألة ج ٣ ص ٥٥ - ٥٦، رقم ١٦٤، وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، ج ٢ ص ٢٩٧ رقسم ١٦٤٨، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب اليد العليا، ج ٥ ص ٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص ٢٨٢ من البحث.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه. انظر ٢٦٧ من البحث

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ١٢٦.

وعضوا عليها بالنواجذ) (١)، بل إنه على أنه عن ذلك بقوله: (لاتجعلوا قبري عيداً) (٢) ثم ساق أقوال العلماء الأحناف (٢) في حكم الطواف حول القبور وحرمة ذلك وأنه مختص بالكعبة ولا يجوز لغيرها ومن فعله فإنما يرتكب محرّماً ويخشى عليه الكفر (٤).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، انظر ص ٢٦٨ من البحث.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، انظر ص ٣٥٢ من البحث.

<sup>(</sup>٣) ساق الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أقوال علماء الأحناف لكي يبيّن للبريلوية أنه حتى الأحناف يقولون بتحريم ما يفعله البريلوية من شركيات وطواف حول القبور مع ادعاء البريلوية انتسابهم إليهم. وكأن الشيخ يريد أن يدينهم من أفواههم.

<sup>(</sup>٤) انظر: البريلوية، ص ١٢٨ وما بعدها. وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ص

الباب الثالث: جهوده

#### المبحث السادس

## الرّد على عقائد البريلوية في التبرك بالأثار وزيارتها

ورد الشيخ إحسان على البريلوية حينما قالوا بزيارة الآثار وحثوا على ذلك وعلى التبرك بها حتى لو كانت نسبة تلك الآثار غير صحيحة، وذلك لكسب المال ولخداع الناس، يقول الشيخ رحمه الله (رومن تعاليم البريلوية زيارة الآثار والحث عليها والتبرك بها سواء صحت نسبتها أم لا تصح لأنها أيضاً تسبب كسب المال بخداع المسلمين، فلقد كتب البريلوي.. رسالة مستقلة في إثباتها والتحريض عليها باسم "بدر الأنوار في الآداب بالآثار"),(1).

ثم ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها:-

- ١ ما قاله البريلوي في مقدمة رسالته "بدر الأنوار": ((إن آثار الأولياء هي من شعائر الله، ومن آيات الله التي أمر الله بتعظيمها والتبرك بها)
- ٢ ويقول البريلوي أيضاً: ((إن الذي ينكر تعظيم آثار الأنبياء والتبرك بها فإنه منكر القرآن والسنة و جاهل خاسر، و ضال فاجر)
- ٣ ويقولون: ((ومن إعظامه وإكباره فلله إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه أو عرف به))(1).

ثم ذكر الشيخ أقوالاً لهم كثيرة في التبرك بالآثار وزيارتها مثل تقبيلهم للآثار وأمرهم بذلك، حيث يرون تقبيل منائر المدينة وحدرانها ولـو لم تكـن في عهـد

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ١٣٨، ورسالة بدر الأنوار، ص ٨.

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ١٣٨، وبدر الأنوار ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) البريلوية، ص ١٣٨، وبدر الأنوار ص ٢١.

الرسول على بل وتقبيل أمثالها وتماثيلها وذلك للبركة ولدفع الأمراض وحلب المنافع، ولابد من تقديم النذور والقرابين ليحصل الثواب(١) حيث يقولون.

٤ - «.. من لم يمكنه زيارة الروضة فليزر مثالها وليلثمه مشتاقاً، لأنه ناب مناب الأصل كما قد ناب مثال نعله الشريفة منابة عينها في المنافع والخواص بشهادة التجربة الصحيحة، ولذا جعلوا له من الإكرام والاحترام ما يجعلون للمنوب عنه»(٢).

ثم بعد ذلك بين الشيخ رحمه الله تعالى أن ذلك شرك، ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله على وأن هذه الأفعال التي يقوم بها البريلويون، إنما همي عين ما كان يفعله مشركوا مكة وكفار الجزيرة، بل وتجاوزوهم في ذلك وبين الشيخ أن الشريعة ما حاءت إلا لإبطال وهدم ذلك ".

ثم يقول رحمه الله: (رفهذا هو دين القوم وهذه هي تعليماتهم ضد تعليمات ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي منع أصحابه وأمته من المبالغة حتى في ذاته عيث قال: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم)(٤)(٥).

ثم استدل الشيخ بأحاديث أخرى عن الرسول على وهي:

- قوله ﷺ: (لا ترفعوني فوق حقي فإن الله تعالى قد اتخذني عبداً قبل أن

<sup>(</sup>١) انظر: البريلوية، ص ١٣٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ١٤٠ - ١٤١، و"ابر المقال" في قبلة الحلال للبريلوي، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: البريلوية، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب: - "واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها... " ج٤ ص ٦٣٢ رقم ١٥٩٧، والحديث بتمامه هو قوله ﷺ: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبدهُ فقولوا عبد الله ورسوله"، وأخرجه أحمد في المسند، ج١ ص ٢٢٢ رقم ١٠٤٩، وابن حبان في صحيحه، ج١٤ ص ١٣٣ رقم ٦٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) البريلوية، ص ١٤٢ وما بعدها.

يتخذني رسولاً)<sup>(۱)</sup>.

٢ - وقال ﷺ: (لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله) (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ج٣ ص ١٢٨ رقم ٢٨٨٩، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ٩ ص ٢١، وقال عنه: "رواه الطبراني، وقال عنه إسناده حسن"، وأخرجه الحاكم في المستدرك، ج٣ ص ١٩٦ رقم ٤٨٢٥ بلفظ: "يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري فإن الله اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نبياً" وقال الحاكم عنه: "هذا حديث صحيح الاسناد ه لم يخ جاه".

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في سننه الكبرى ج ٦ ص ٧١ رقم ١٠٠٧، وأحمد في المسند ج٣ ص ٢٤١ رقم ١٢٥٥٧٣ و ١٣٥٥٣، ولفظ الحديث كما في المسند، وهو عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال يا محمد، ياسيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله على يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ج٤ ص ٢٢٦ رقم ٤٨٧١.

## المبحث السابع الرّد على عقائد البريلوية في المولد، وفي غيره من العقائد الأخرى

رد الشيخ على البريلوية في احتفالهم بالمولد النبوي وبيّن أن ذلك بدعة ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله في يدعون أن الرسول في يحضر محلسهم ذلك في يوم الاحتفال بمولده، ثم يقومون فيستقبلونه، يقول الشيخ: «شم وعند القوم عادة، أنهم يقومون عند قراءة المولد وذكره ويقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر في مجلس ذكر مولده فنستقبله قائمين ثم ينشدون.

## صلوا صلوا على النبي ٠٠٠ فإنه حضر ههنا

ويقول أحدهم: يجب القيام عند ذكر ولادة النبي ﷺ)(١).

وبعد أن بين الشيخ أن المولد إنما هو بدعة محدثة لم يفعله الصحابة ولا الخلفاء الراشدون مع حبهم له عليه السلام وذكر أن الرسول على كان يمنع الصحابة أن يقوموا له مع أنه أحب شخص إلى قلوبهم فكانوا يمتثلون ذلك فلا يقومون إذا رأوه لمعرفتهم أنه يكره ذلك من واستدل الشيخ على قوله ذلك بحديث أنس بن مالك على عن حال أصحاب رسول الله على معه حيث يقول رضي الله عنه: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله على وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك) (١)(٤).

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ١٣٠، والأنوار الساطعة لعبد السميع البريلوي، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: البريلوية، ص ۱۲۷ – ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأدب، باب كراهية قيام الرجل للرجل، ج٥ ص ٩٠ رقم ٢٧٥٤ وقال عنه: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". وأخرجه أحمد في المسند ج٣ ص ١٣٦٢ رقم ١٢٣٦٧، وص ٢٥٠ رقم ١٣٦٤، والبخاري في الأدب المفرد ج ١ ص ٣٢٦ رقم ٩٤٦، وهو عن أنس رضي الله عنه، ولفظه: "ماكان شخص أحب إليهم رؤية من النبي هم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه، لما يعلمون من كراهيته لذلك"، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ٣٥٣ رقم (٧٢٤).

<sup>(</sup>٤) البريلوية ص ١٣١.

واستدل أيضاً بقوله ﷺ: (من سرّه أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده مـن النار)(۱)(۲)

ثم ختم الشيخ حديثه في الرد عليهم بقوله: «ومن العجائب أن البريلويين يحتفلون بالمولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول مع أن هذا اليوم هو يوم وفاة رسول الله في أما ولادته فلم تكن في الثاني عشر كما هو صحيح ثابت من حيث التاريخ والحساب بل هو اليوم السابع أو التاسع من هذا الشهر، والأخير هو الأصح والأثبت، ومعنى هذا أن القوم لا يحتفلون بيوم ميلاده بل بيوم وفاته. وأغرب من هذا أن القوم في شبه القارة الهندية الباكستانية كانوا يسمون يوم الاحتفال بيوم الوفاة إلى ماقبل عشر سنوات، ولما كثر عليهم القيل والقال من قبل الموحدين، أتباع الكتاب والسنة غيروا هذا الاسم وبدّلوه بيوم عيد ميلاد النبي بنفس الاسم الذي يستعمله المسيحيون لعيدهم أي عيد ميلاد المسيحيون لعيدهم أي عيد ميلاد المسيح، ففروا من المطر وأقاموا تحت الميزاب» (٢).

ثم إن الشيخ ردّ على البريلوية بردود قصيرة ومتفرّقة لا يمكن إفراد كل منها بمباحث لقصرها وهذه لمحة موجزة عنها:

فقد ردّ عليهم في مسألة التكفير، لأنهم لا يرون الإسلام إلا في الذين يعتنقون مذهبهم وبذلك فإنهم كفرّوا كل المسلمين بدءاً بالعلماء القدامي والمعاصرين (٤).

وردّ عليهم في عقائدهم في البريلوي، وخرافاتهم ومبالغاتهم التي سطّروها حول

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأدب باب ماجاء في كراهية قيام الرجل للرجل، ج٥ ص ٩٠ وقم ٢٧٥٥ وقال عنه "هذا حديث حسن"، وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأدب باب في قيام الرجل للرجل ج٥ ص ٣٩٧ - ٣٩٨ رقم ٢٢٩، وأخرجه أحمد في المسند ج٤ ص ١٠٠ رقم ١٦٩٦٢، والبيهقي في شعب الإيمان ج٢ ص ٤٦٩ رقم ٨٩٣٦.

<sup>(</sup>٢) البريلوية ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) البريلوية، ص ١٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: البريلوية، ص ١٥٣ وما بعدها.

شخصيته وقولهم بعصمته، وبين الشيخ أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام.

وقولهم ايضاً أنه قاضي الحاجات، وهو كاشف الكربات ومحيب الدعوات والعياذ بالله تعالى(١).

ورد الشيخ عليهم أيضاً في عقائدهم في الجهاد ضد الكفار وإبطاله وقولهم أنه لا يجوز حيث يقول البريلوي: «إنه لا جهاد علينا مسلمي الهند بنصوص القرآن العظيم، ومن يقول بوجوبه فهو مخالف للمسلمين ويريد إضرارهم» (٢٠).

وكان يقول بذلك حماية لحكومة الانجليز ومحاباة للمستعمرين وتأييداً لهم (٣) وغير ذلك من القضايا المتفرقة التي ردّ عليها الشيخ بردود قصيرة في جميع مباحث كتابه البريلوية (٤).

<sup>(</sup>١) البريلوية، ص ٤٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) البريلوية، ص ٤٣، والحجة المؤتمنة ص ٢٠٨، ١٢٢، ٢١٠، ١٢٣، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البريلوية، ص ٣٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) للاستزادة انظر: كتاب البريلوية للشيخ إحسان رحمه الله تعالى.

## الفصل الخامس

جهوده في الرد على عقائد القاديانية ويشتمل على المباحث التالية

المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى

المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في ختم النبوة.

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الأنبياء والصحابة.

المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الرسول ﷺ.

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الأنبياء عليهم السلام.

المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم.

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في "المسيح الموعود".

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في الجهاد.

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في تفضيلهم القاديان على مكة والمدينة النبوية.

# 

## الرّد على القاديانية في عقائدهم في الله - سبحانه وتعالى -

رد الشيخ على القاديانية (۱) في عقائدهم في الله تعالى وذلك أن القاديانين شبهوا الله بخلقه وقالوا ((إن الله يصوم ويصلي، وينام ويصحو، ويكتب ويوقع، ويحطئ، ويجامع ويلد، ويتجزأ، ويشبه ويجسم - والعياذ بالله) (۲) - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

- ١ يقول المتنبي القادياني غلام أحمد: (قال لي الله أنبي أصلي وأصوم، وأصحو وأنام))
- ٢ ويقول الغلام أيضاً: (رقال الله: إني مع الرسول أجيب، أخطيء وأصيب إني
   مع الرسول محيط» (١٤).
- ٣ ويقول الغلام: (رأنا رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقاً كثيرة إلى الله تعالى، ليوقع عليها، ويصدّق الطلبات التي اقترحتها، فرأيت أن الله وقع على الأوراق

<sup>(</sup>۱) القاديانية هي إحدى الفرق الباطنية الخبيشة ظهرت في آخر القرن التاسع عشر في الهند، وتسمى في الهند وباكستان بالقاديانية وسمو أنفسهم في أفريقيا وغيرها من البلاد التي غزوها بالأحمدية تمويهاً على المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول في، ونشأت بتخطيط مسن الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعسن فريضة الجهاد بشكل خاص حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام (انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها للدكتور غالب عواجي، ص ٤٨٧، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ٣٨٩) وللاستزادة: (انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص ١٩ وما بعدها، وماهي القاديانية لأبي الأعلى المودودي ص ٩ وما بعدها، وطائفة القاديانية لحمد الخضر حسين ص ٧ وما بعدها، وأثر البيئة في ظهور القاديانية للدكتور محمد شامة).

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ٩٧، والبشرى للغلام ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٩٨، والبشرى ٧٩/٢.

بحبر أحمر، وكان عندي وقت الكشف رجل من مريدي يقال له عبد الله (1) ثم نفض الرّب القلم، وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على أثوابي وأثواب مريدي عبد الله، ولما انتهى الكشف رأيت بالفعل أن أثوابي وأثواب عبد الله لطخت بهذه الحمرة، مع أنه لم يكن عندنا شيء من اللون الأحمر، وإلى الآن هذه الأثواب موجودة عند مريدي عبد الله» (1).

- ع ويقول: «نستطيع أن نفرض لتصوير وحود الله بـأن لـه أيـادي بيضاء وأرجلاً كثيرة، وأعضاؤه بكثرة لا تُعـد ولا تحصى، وفي ضحامــة لا نهايـة لطولهـا وعرضها، ومثل الأخطبوط له عـروق كثيرة الـــي هــي امتـدت إلى أنحـاء العـالم وأطرافه» وأطرافه» سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون -.
- ويقول القاضي يار محمد القادياني<sup>(3)</sup>: ((إن المسيح الموعود أي الغـلام بيّن مرّة حالته فقال: إنه رأى نفسه كأنه امرأة، وأن الله أظهر فيه قوّته الرجولية)
   تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً –.
- ح ويقول المتنبي الكذّاب: (رقال لي الله: أنت من مائنا وهم من فشل أي الجبن)
  - ٧ ويقول أيضاً: ﴿خاطبني الله بقوله: اسمع ياولدي﴾.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله تيمابوري من أصحاب الغلام ومريديه، وقد ادعى النبوة، وأن الغلام بشّره بنسّره بذلك، ولم أقف على سنة ولادته ووفاته (انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٩٨ - ٩٩، وترياق القلوب، ص ٣٣، وحقيقة الوحي، ص ٢٥٥ للغلام.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ٩٩، وتوضيح المرام ص ٧٥ للغلام.

<sup>(</sup>٤) هو: يار محمد القادياني، من زعماء القاديانية، وقد ادعـــى النبـوّة واتباعــه للغــلام القاديــاني، وكان هذا المتنبي الجديد استاذًا لمحمود أحمد بن الغلام وخليفة القاديانية، ولم أقف على ســـنة ولادته ووفاته. (انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص ٢٦٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٥) القاديانية، ص ٩٩ - ١٠٠، وضحية الإسلام، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) القاديانية، ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) القاديانية، ص ١٠٠، والبشرى للغلام ١/٩٤.

- $\Lambda = 0$  ويقول: قال لي الرّب: ((1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 100
- ٩ ويقول: ((إن الله نزل في، وأنا واسطة بينه وبين المحلوقات كلها)) (١).
- ١٠ ويقول: ((أوحي إليّ: ((إنا نبشرك بغلام مظهر الحق والعلا، كأن الله نزل من السماء))

فهذه عقائدهم في الله تعالى، وقد ردّ الشيخ عليها مبيناً بطلانها ومخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله على وإجماع الأمة يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «المسلمون كافة وبدون استثناء يعتقدون بأن الله منزه عن جميع العيوب، والانفعالات البشرية، وأنه لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد، وهو مبرأ عن التشبيه والتحسيم»(3).

ثم استدل الشيخ في ردّه عليهم وعلى متنبئهم بالأدلة من الكتاب والسنة بعد أن بيّن أن الله منزه عن التشبيه والنقائص والعيوب، وأنه عز وجل ليس كمثله شيء، وأنه فرد صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحدا، وأنه لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم.

حيث يقول الشيخ: «هذا ما قاله الدجال، وأما ما أنزله إله الحق على محمد الرسول على فهو...» (٥٠).

ثم بدأ الشيخ في سرد هذه الآيات الكريمة:-

١ قول الله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَـهُ مَـا فِي الْأَرْضَ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْـنَ

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ١٠٠، والوحى المقدّس للغلام ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ١٠٠، وكتاب البرية ص ٧٥ للغلام.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ١٠٠ - ١٠١، واستفتاء ص ٨٥ للغلام.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٥) القاديانية، ص ٩٧.

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظُهُمًا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿(').

- ٢ وقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِنَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ (٢).
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَتَنَوَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ
   ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (٣).
  - ٤ وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (١).
- وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ
   لَهُ كُفُوا أَحَدٌ (٤) ﴾ (٥).
  - ٦ وقوله تعالى: ﴿وَأَنَ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (٢).

## واستدل بقوله ﷺ:

٨ - (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام)<sup>(٧)</sup>.

ويقول الشيخ: «وهكذا سحر بوجود الله المنزّه عن التشبيه، وكذّب قول الله عز وجلّ: - ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (١)(٩). ثم يقول رحمه الله: «... لا نقول للقاديانية على هذه العقيدة التي يعتقدونها إلاّ ما قال الله عز

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، آية ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، آية ١١.

 <sup>(</sup>٥) سورة الإخلاص، آية ١-٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق، آية ١٢.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه، انظر ص ١٩٥ من البحث.

<sup>(</sup>۸) سورة الشورى، آية ۱۱.

<sup>(</sup>٩) القاديانية، ص ٩٩.

وحل: ﴿ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَااتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يَوْفَكُونَ ﴾ (١)(١).

فتلك عقائدهم الباطلـة في الله عز وحل، تناولها الشيخ بالتفنيد والرّد مُبيناً بطلانها في حقه – تعالى عما يقولون علواً كبيراً –

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، جزء من الآية ٣٠.

<sup>(</sup>۲) القاديانية، ص ١٠١.

#### المبحث الثاني

## الرد على عقائد القاديانية في ختم النبوّة

## وقد ساق أقوالهم في ذلك ومنها:-

- ١ يقول ابن الغلام وخليفته الثاني (٢): (رنحن "أي القاديانية" نعتقد بـأن الله لا يزال يرسل الأنبياء لإصلاح هذه الأمّة وهدايتها على حسب الضرورة)(٣).
- ٢ ويقول أيضاً: («هل يفهمون بأن خزائن الله قد نفدت، ... ففهمهم هذا خطأ، لأنهم لا يعرفون قدرة الله، وإلا فأين النبي الواحد، بل أنا أقول سوف يجيء آلاف من الأنبياء))(١).
- ٣ ويقول الغلام المتنبي: «إن من نعم الله أن يجيء الأنبياء وأن لا تنقطع سلسلتهم، وهذا قانون الله لا تستطيعون أن تجابهوه».

وساق الشيخ أقوالاً لهم كثيرة في ذلك وبعضها يدّل على اعتقادهم بأن الميرزا غلام أحمد - نبيهم المزعوم - أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، بل وفحر

<sup>(</sup>۱) القاديانية، ص ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) هو: محمود بن أحمد الخليفة الثاني للقاديانية، وقد سمى نفسه خليفة بعد أن مات نـور الديـن خليفة القاديانية الأوّل سنة ١٩١٤م، واســتمر وواصــل في عبوديتــه للاسـتعمار، تـوفي ســنة ١٩٦٥م (انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص ٢٥٣ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ١٠٢، ومقال لمحمود ابن الفلاح "المندرج في جريدة قاديان "الفضل" الصادرة في ١٤ مايو عام ١٩٢٥م".

 <sup>(</sup>٤) القادیانیة، ص ۱۰۲، وأنوار الخلافة لمحمود بن غلام، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٥) القاديانية، ص ١٠٣، وخطاب سيالكوت للغلام، ص ٢٢.

- الأوَّلين والآخرين بما فيهم محمد ﷺ ومن تلك الأقوال:-
- ع قول المتنبي القادياني: ((... وأتاني ما لم يؤت أحداً من العالمين)) ...
  - وقوله: (رأنا وحدي أعطيت كل ما أعطي لجميع الأنبياء)) (٢).
- وذكر الشيخ أنهم يعتقدون أن حبريل عليه السلام ينزل على الغلام بـالوحي وهو كوحي محمد ﷺ وكالقرآن وأنه يجب الإيمان به حيث يقول الغلام:-
- رإن جبريل جاء إلي واحتارني وأدار أصبعه وأشار إلي بأن الله يحفظك من الأعداء»<sup>(۱)</sup>.
- ويقول الغلام أيضاً: (روا لله العظيم أؤمن بوحيي كما أؤمن بالقرآن، وبقية
   كتب أنزلت من السماء، وأنا أؤمن بأن الكلام الذي ينزل علي من الله، كما أؤمن بأن القرآن نزل من عنده)(1).
- وذكر الشيخ أنهم يعتقدون بأنه أنزل الكتاب على غلام أحمد القادياني كالأنبياء الذين أنزلت عليهم الكتب ولا يقل عنهم بل هو أكثر وكتابهم اللذي أنزل يسمونه «الكتاب المبين وهو عشرون حزءًا»(٥) حيث يقولون:-
  - ٨ ((إن الله سمى محموعة إلهامات غلام أحمد بالكتاب المبين ١٠٠٠).
- ٩ ويقولون: ((إن ما أنزل على غلام أحمد من ربه لا يقل عما أنزل على أي نبي،
   بل هو أكثر من الكثيرين من الأنبياء)((٧).

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ١٠٥، "وضميمة حقيقة الوحي" للغلام، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ١٠٥، ودر ثمين للغلام، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) القاديانية ص ١٠٦، ومواهب الرحمن للغلام ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ١٠٦ - ١٠٧، وحقيقة الوحني للغلام ص ٢١١.

<sup>(</sup>٥) انظر القاديانية، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) القاديانية، ص ١٠٩، والنبوة في الإلهام لمجمد يوسف القادياني، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٧) القاديانية، ص ١٠٩، وحريدة الفضل في ١٥ فبراير عام ١٩١٩م.

وذكر الشيخ أن من عقائدهم التي اعتقدوها بناءً على عقائدهم في النبوة، وأن الغلام هو نبيهم، عقيدتهم بأنهم أصحاب دين مستقل وشريعة مستقلة وأن أصحاب الغلام كالصحابة، وحاشا الصحابة "رضوان الله عليهم" ذلك، يقول الشيخ: «تعتقد القاديانية بأنهم أصحاب دين مستقل، وشريعتهم مستقلة، ورفقاء أحمد كالصحابة، كما أن أمّته أمة جديدة» (السيخ أقوالهم في ذلك ومنها، يقول الغلام:

١٠ (رمن دخل في جماعتي فإنه دخل في الحقيقة في صحابة سيد المرسلين) (٢) والظاهر أنه يعني نفسه بسيد المرسلين -والعياذ با لله - لأنه يفضل نفسه على جميع الأنبياء.

ثم بعد سوقه لأقوالهم ومنها ما ذكرت آنفاً ردّ الشيخ عليهم وكانت ردوده متفرقة وقصيرة وحاسمة وهي في ثنايا عرضه لعقائدهم، وقد بيّن رحمه الله تعالى أن تلك العقيدة الخبيثة مخالفة للأدلة من الكتاب والسُّنة، وبين رحمه الله أن النبوة ختمت بمحمد على بنص الآيات القرآنية والأحاديث النبوّية التي دلّت على ذلك والتي لا ينكرها ولا يخالفها إلا كافر زنديق، لأنه كذب تلك الأدلة الشرعية، أو مجنون في عقله خلل، وبيّن إجماع الأمة المسلمة على ذلك يقول الشيخ: «أجمعت الأمة الإسلامية على أن رسول الله محمداً على خاتم النبيين لا نبي بعده وكل من يدّعي النبوّة بعده إمّا كذّاب دجّال وإما مجنون مخبول، ففي هذه المسألة لم يختلف اثنان من أمّة محمد الله من السلف والخلف» (٢٠).

ويقول في موضع آخر: «ومن اعتقادات القاديانية، أن جبريل ينزل على غلام أحمد، مع أن المسلمين كافة يعتقدون بعدم نزول جبريل بعد محمد المناسلين كافة يعتقدون بعدم نزول جبريل بعدم نزول جبريل بعدم نزول علي كافت بعدم نزول علي كافت بعدم نزول بعدم نزول جبريل بعدم نزول بعد

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ١١٠.

<sup>(</sup>۲) القادیانیة، ص ۱۱۰، وخطبة إلهامیة للغلام، ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ١٠٥ – ١٠٦.

واستدل الشيخ بآيات أحرى تدل على أن النبوّة ختمت بمحمد الله الذي أرسل للناس كافة وأن الدين الصحيح إنما هو دين الإسلام الذي أكمله الله للمسلمين وارتضاه لهم ومن تلك الآيات:

قوله تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (''). وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ ('').

ومن الأحاديث النبوية التي استدل الشيخ بها والتي تدلّ دلالة واضحة أنـــه آخــر الأنبياء وأن أمته آخر الأمم:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، آية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، آية ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ، آية ٢٨.

- ا حوله ﷺ: ((إني آخر الأنبياء وإنّ مسجدي آخر المساجد))(1). يقول الشيخ وفصّله (۱) رسول الله ﷺ في رواية أخرى بقوله: ((أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء))(1)(3).
- ٢ وقوله ﷺ: (مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار فيتعجبوا من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة ولا يعيبون غيرها فكنت أنا موضع تلك اللبنة، ختم بي الرسل)<sup>(٥)</sup>.
- وقوله ﷺ: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه
   لا نبي بعدي وسيكون الخلفاء فيكثرون)<sup>(1)</sup>.
- ٤ وقوله ﷺ: (لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، بأب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ج ٢ ص ١٠١٢ - ١٠١٣ رقم [١٣٩٤ - ٥٠٧]. وأخرجه النسائي في سننه، كتاب المساجد، باب فضل مسجد النبي ﷺ والصلاة فيه، ج ٢ ص ٢٨ - ٢٩.

<sup>(</sup>٢) أي أن الرسول الله وضح مغنى حديث "ومسجدي آخر المساجد": بالحديث الآخر فمسجده المنافي كان مفسراً للأول.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ج ١ ص ٤٥ رقم ١١٢. وأخرجه المنسدري في التزغيب والسترهيب، كتباب الحج، باب التزغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة، وبيت المقدس وقباء ج ٣ ص ٥٥ رقم ١٧٣٢. وعزاه الهيثمي إلى البزار وذلك في محمع الزوائد، في باب "قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد"، ج ٤ ص ٤، وقال عنه البزار: "وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف".

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص ٥٧٣ من البحث.

آ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ماذكر عن بيني إسرائيل ج ٤ ص ٦٣٤ رقم ٢٠٤٠. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل، ج ٣ ص ١٤٧١ رقم ١٨٤٢ وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٢٩٧، وابن حبان في صحيحه ج ١٠ ص ٢١٨، وابن أبي عاصم في السنة، ج ٢ ص ٢٩٧ - ٢٩ رقم ٢، ٧.

رسول الله وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي)(1) يقول الشيخ معلقاً على هذا الحديث: (إن الرسول الكريم في قد عرف بوحي من الله أنه سوف يجيء ناس أفاكون كذابون ويدعون أنهم أنبياء ويحرفون الكلم عن مواضعه، فلذا بين بياناً واضحاً جلياً لا غبار عليه ولا التباس فيه)(1).

وقوله ﷺ لعلي ﷺ: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)<sup>(۱)</sup>.

يقول الشيخ: «فهذا الحديث يدل بكل الوضوح أنه لا نبي بعد محمد الله الرسول حين ترك علياً رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك مخلفاً له على المدينة تمنى علي أن يكون مع رسول الله الله في الغزوة فقال له الرسول الكريم أنا ما خلفتك عن الغزوة تقليلاً في شأنك أو تنقيصاً في مرتبتك، بل خلفتك على المدينة كما خلف موسى أخاه هارون على قومه حين ذهب إلى الطور للقاء الله وليس بين هذا وهذا فرق إلا أن هارون كان نبياً بسبب عدم انقطاع النبوة أمّا أنت فلست بني لأن النبوة قد انقطعت بي وليس بعدي نبي ويؤيد هذا المعنى قوله في (في رواية سعد بن أبي وقاص في أنه قال في لا نبوة بعدي) (٤)(٥).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص ١٩٩ من البحث.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٢٨١.

٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبي ، باب منساقب على بن أبي طالب.. رضي الله عنه، ج ٥ ص ٨١ رقم ٢٢٥. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ج ٤ ص ١٨٧٠ - فضائل المرقم ٢٤٠٤. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ج ٥ ص ٦٣٨ رقم ٢٧٢٤. وأخرجه ابن ماجة في سننه، المقدمة، باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ج ١ ص ٢٥٠ . و ح ٢٤٠ رقم ١١٥٠.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٢٨٩ - ٢٩٠.

 <sup>(</sup>٥) سبق تخريجه آنفاً في الحاشية رقم ٣ واللفظ هنا لمسلم.

فهذه بعض أدلة الشيخ التي استدل بها من السنة النبوية الصحيحة وهي كثيرة اكتفيت بما ذكرت، وقد ردّ الشيخ على إيرادات وشبهات وتحريفات القاديانية التي أوردتها حول الأحاديث الدالة على حتم النبوة، وبيّن بطلان تلك الإيرادات والشبهات مستدلاً بالأدلة الشرعية وأقوال العلماء والمفسرين وهي إيرادات وشبهات كثيرة لا مجال لذكرها هنا(۱) ثم إن الشيخ إضافة إلى استدلالاته بالأدلة الشرعية على أن النبوة حتمت بالرسول محمد على أن النبوة وأقوال العلماء في ذلك كابن حريسر الطبري، وابن كثير وغيرهما من العلماء (۲) وهي أقوال مهمة ولا مجال لذكرها أيضاً (۱).

<sup>(</sup>١) انظر للاستزادة: القاديانية، ص ٢٦٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كأبي حيّان، والخازن، والنسفي، والرازي.

 <sup>(</sup>٣) انظر للاستزادة القاديانية ص ٢٧٢ وما بعدها.

#### المبحث الثالث

#### الرد على عقائد القاديانية في الأنبياء والصحابة

ردّ الشيخ على القاديانية وعلى متنبئها الغلام القادياني حينما فضل نفسه على جميع الأنبياء والصحابة، بل وانتقص من شأنهم وأهانهم، يقول رحمه الله تعالى عن الغلام القادياني أنه «زاد في غلوائه حتى فضل نفسه على سائر الأنبياء والمرسلين، وأهانهم – عليهم السلام – ومس بكرامتهم، وسب بعضهم وشتم الآخرين، كما تهجم على كرامة سيدي شباب أهل الجنة، وعلى وزيري رسول الله الله ورحمائه، وسفّه أصحابه البررة، حملة لواء الإسلام وناشري سنته المطهرة – رضوان الله عليهم أجمعين – والأئمة المجتهدين، وأولياء الأمّة وأصفيائها...)(١).

وقد ذكر الشيخ أقوالهم وعقائدهم في الرسول في الأنبياء عليهم السلام وفي الانبياء عليهم السلام وفي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ويمكن أن نُقسم أقوالهم تلك وردود الشيخ عليها إلى ثلاثة مطالب:

### المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الرسول على:

- ۱ يقول المتنبي الغلام: «إن النبي ﷺ له ثلاثة آلاف معجزة ولكن معجزاتمي زادت على مليون معجزة».
- ٢ ويقول منتقصاً للرسول ﷺ: (روأما تجليات كمالات رسول الله ما كانت راقية
   إلى منتهاها، بل هذه التجليات بلغت ذروتها في عهدي وفي شخصي)(٢).
- ٣ ويقول خليفته محمود أحمد (٤): ((في إمكان كل واحد أن يرتقي ويبلغ المنزلة التي

<sup>(</sup>۱) القاديانية ص ٤٩ – ٥٠.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٧٢، "وتحفة كولرة" للغلام، ص ٤٠، وتذكرة الشهادتين للغلام، ص٤١.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ٧٩، وخطبة إلهامية، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٦٢٨ من البحث.

يريدها حتى ولو يريد أن يتقدّم على محمد رسول الله مرتبة وشأناً، يستطيع أن يتقدم»(١).

(القد خسف القمر المنير وأن لي غسا القمران المشرقان أتنكر)) (١)

فهو هنا يفتحر أنه حسف له القمر والشمس بينما محمد الله الله الا القمر فقط.

وأقوالهم في ذلك كثيرة وقد ردّ الشيخ عليهم وبيّن أن الرسول الله أفضل الخلق بالأدلة الشرعية، وبيّن أن من ينتقصه كما فعل الغلام إنما هو كافر مرتد.

يقول الشيخ: «فهكذا أراد عدو الله أن يُصغّر شأن النبي الله الذي قال عنه تبارك وتعالى ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٢) ... وبخطة محكمة تدرّج هذا الخبيث إلى إهانة النبي الكريم الله بعد إهانته الأولياء، والأئمة والصحابة والأنبياء، ومع ذلك يريد القاديانية من المسلمين أن لا يخرجوهم من الملة الإسلامية، ولا يقولوا لهم بأنهم من فقة مرتدة خبيثة، فهل الذي يفضل نفسه على رسول الله - بقطع النظر عن دعواه - ويصغّر شأنه هو مسلم؟ أو له علاقة بالإسلام؟ ثم وهل الذين يبايعونه على هذا، ويعتقدون ما قاله، مسلمون؟..) (٤).

ثم بيّن الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أن الله توعّد وهدد الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت رسول الله على توعدهم بحبوط الأعمال مع أنهم مؤمنون حيث قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ٨٨ - ٨٩، وجريدة الفضل الصادرة في ١٧ يوليو من عام ١٩٢٢م.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٧٥، وإعجاز أحمدي للغلام، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشرح، آية ٤.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٧٥ - ٧٦.

## بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾(١).

ثم يقول الشيخ بعد أن استدل بهذه الآية الكريمة: «فماذا يكون مصير من يرفع دحالاً كذاباً على شخصية الرسول المرسل إلى كافة الناس بشيراً و نذيراً، ومع أنهم مرتدون والارتداد وحده موجب للقتل كما قال رسول الله على «من بدل دينه فاقتلوه» (٢٠).

ثم رد الشيخ رحمه الله عليهم في مسألة الصفات الرفيعة والكمالات، والمنزلة العظيمة التي أطلقوها على غلامهم المتنبي، بل وأطلقها الغلام على نفسه وبين أن الغلام عار من تلك الصفات ومتجرد منها، بل هو عابد للكفار والمستعمرين، وجبان وذو نفاق، بل ومتسول يمد يده لأعداء الإسلام، وباعتراف الغلام نفسه. أمَّا الأنبياء عليهم السلام فكانوا أشجع الناس وأصدقهم وأغناهم نفساً، والأنبياء في سبيل دعوتهم وصدقهم وإيمانهم بالله تعالى قُتلوا، وحُرقوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم ولم يرتزكوا مبادئهم ودعوتهم ولم يرضوا بطاعة غير الله، ولا انحنوا أمام أحد من الجبابرة والفراعنة ممتثلين قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢)(٤). أمَّا الغلام فيقول: (إني أفنيت أكثر حياتي في تأييد الحكومة الإنكليزية، ومخالفة الجهاد ولازلت أحتهد حتى صار المسلمون أوفياء مخلصين لهذه الحكومة». (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، آية ٢.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لايُعَذّبُ بعذاب الله، ج ٤ ص ٤٧٩ رقم ١١٩٨، وأخرجه البرمذي في سننه، كتاب الحدود، باب ماجاء في المرتد، ج ٤ ص ٥٩ رقم ١٤٥٨، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه، ج ٢ ص ٨٤٨ رقم ٢٥٣٥، وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، ج ٤ ص ٢٥٠ رقم ٢٥٠١ وأخرجه النسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد ج ٧ ص ٥٢٠ وقم ١٣٥٠ وأخرجه أحمد في المسند ج ١ ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية ٩٤.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٧٧ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٥) القاديانية، ص ٧٨، وترياق القلوب للغلام ص ١٥.

ثم إنّ الشيخ رحمه الله تعالى، حينما فضل الغلام نفسه على الرسول الله الغلام وبيّن أنه لا يساوي شيئاً أمام أدنى رجل من خدمه الله فضلاً عن الجبيب القلام وبيّن أنه لا يساوي شيئاً أمام أدنى رجل من خدّام رسول الله، وتفضّل وترجّح نفسك وشخصك على رسول الله، فماذا يكون موقفك أمام الله حينما يسألك عن إهانتك لجبيبه، وخليله، لسيد العرب والعجم، لخاتم الأنبياء وسيّد المرسلين، وكيف تحترئ أيها المجرم أن تشبّه نفسك الدنيئة برسول الله الله الهن وهو الذي فضله الله تعالى على سائر الموجودات، ولقبه برحمة للعالمين، والذي كان حواداً سخياً إلى هذا الحد: بأنه كان ينفق كل ما يملك في سبيل الله ولا يرجع إلى بيته إلا حالي الله ينفر وحينما تسأله أمهات المؤمنين لم لا أبقيت شيئاً لنفسك يارسول الله؟ فيحيب الصديقة رضي الله عنها: (ما شبع آل محمد الله من حبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله الله عنها: (ما شبع آل محمد الناس وتأكل المال الحرام المسلوب من المرتدين باسم الزكاة، وباسم الإنفاق على الفقراء، والمال الموهوب من الإنكليز أحرة للخيانة والعمالة...)".

ثم حتم الشيخ ردوده القوية والرصينة - والتي انتصر فيها للرسول الله ببيانه - رحمه الله تعالى - لفضائل الرسول الله ومنها أنه أسري به عليه الصلاة والسلام من

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي الواصحابه يأكلون، ج ٧ ص ١٤١ رقم ٣٢٨ وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له، كتاب الزهد والرقائق ج ٤ ص ١٤١ رقم ٢٢٨٦ رقم (٢٩٧٠ - ٢٢] وأخرجه الـترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب ماجاء في معيشة النبي الواهله رقم ٤ ص ٩٧٥ رقم ٢٣٥٧، وأخرجه النسائي في سننه كتاب الضحايا، باب الادخار من الأضاحي، ج ٧ ص ٢٠٨، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الأطعمة، باب خبز الشعير، ج ٢ ص ١١١٠ رقم ٣٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ٧٩ - ٨٠.

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء، وصلى خلف ه جميع الأنبياء، وأن الله والملائكة يصلون عليه، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، وغُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وأرسل إلى الناس كافة، ثم يتساءل الشيخ كيف يجرأ القاديانيون على الانتقاص منه في ثم بين أن ذلك كفر وردّه ويجب التوبة منه والندم والرجوع إلى الدين الصحيح، وباب التوبة مفتوح والله يفرح بتوبة عبده (1).

والجدير بالذكر أن الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - ردّ على كذب الغلام الذي يدعي أن معجزاته فاقت معجزات الرسول الله بل وجميع الأنبياء وبيّن كذب الغلام ودجله، حيث يقول رحمه الله: «ليت شعري ماذا يريد بمعجزاته؟ إن كان المراد من المعجزات بأنه ولد له الأولاد مع أنه كان محروماً من القوّة الرحولية، فهذه معجزة زوجته لا معجزته هو.. فهذه يمكن أن تكون معجزة عنده أو عند مريده، وأما نحس .. فلا نعدها إلا فضيحة مضحكة وابتلاء...)(٢). ثم ذكر الشيخ بعضاً من معجزاته ويين أنه لا يمكن أن تقارن معجزة القادياني تلك بانشقاق القمر له الله وتسليم الشجر والحجر عليه، ونبع الماء من بين أصابعه، وحنين الجذع له ولفراقه وغير ذلك من المعجزات الصحيحة الصادقة التي استقاها الشيخ من الكتاب والسنة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: القاديانية، ص ٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٧٢ - ٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر للاستزادة: القاديانية، ص ٧٣ - ٧٤.

## المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الأنبياء عليهم السلام

وذكر الشيخ أقوال القاديانية وعقائدها في بقية الأنبياء والرسل ومن تلك الأقوال:

- ١ قول الغلام المتنبيء عن نفسه: «أنه أفضل من جميع الأنبياء والرسل، ولذا سمي آدم، وشيث، ونوح، وإبراهيم، وإسحاق، وإسماعيل، ويعقوب، وموسى، وداود، وعيسى»(١).
  - ٢ ويقول أيضاً: ((إنه أعطى كل ما أعطى لجميع الأنبياء والمرسلين)
- ٣ ويقول مفضلاً نفسه على آدم عليه السلام: «إن الله خلق آدم وجعله سيّداً مطاعاً، وأميراً حاكماً على كل ذي نسمة، كما يظهر من قوله ﴿اسجدوا لآدم ﴾ ثم أغواه الشيطان، وأخرجه من الجنة، ورجع الحكم إلى الشيطان، وصار آدم ذليلاً مصغراً.. ثم خلقني الله لكي أهزم الشيطان، وهذا ما وعده في القرآن» (٣).
- ويقول مفضلاً نفسه على نوح عليه السلام: ((إن الله أنزل لصدق دعواي آيات وبينات بهذه الكثرة لو أنزلت لنوح لم يغرق أحد من قومه، ولكن هؤلاء المعاندين، مثلهم مثل رجل أعمى الذي يقول ليوم مشرق هذا ليل لا نهار))(1).
- ٤ ويقول مفضلاً نفسه على يوسف عليه السلام: «إن يوسف هذه الأمة يعني أنا العاجز الحقير أفضل من يوسف بني إسرائيل، لأن الله شهد لبراءتي بنفسه، وبآيات كثيرة، حينما احتاج يوسف ابن يعقوب لبراءته إلى شهادة الناس» (٥).

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ٧١، وانظر: ملفوظات أحمدية للغلام ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٧١، ودر ثمين للغلام، ص ٢٨٧، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ٥٧، وخطبة إلهامية للغلام ص ١٦٧.

 <sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٦٠، وتتمة حقيقة الوحي للغلام ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) القاديانية، ص ٦٢، وبراهين أحمدية للغلام.

ويقول عن عيسى عليه السلام: «إن الله أرسل في هذه الأمة المسيح الذي هو أعظم شأناً من المسيح الأول بمراتب، والله الذي في قبضته روحي، إن كان عيسى في زمين الذي أعيش فيه أنا، ما كان يستطيع أن يعمل ما أعمله أنا وما كان في إمكانه أن يظهر الآيات والبينات التي أظهرها أنا» (1).

فهذه بعض عقائدهم وأقوالهم التي ساقها الشيخ في "الأنبياء عليهم السلام" ذكرت طرفاً منها، ثم إن الشيخ ردّ عليهم وبيّن كذب ودجل هذا الغلام القادياني، وبيّن أن سبّ الأنبياء كفر، ولا يمكن أن يصدر من أحد من المسلمين، يقول الشيخ: ((.. ثم ومن من المسلمين يتصور أن أحداً من المسلمين يسبّ أو يشتم أحداً من الأنبياء والمرسلين), (۲).

ثم بين الشيخ فضل الأنبياء وصدقهم وصبرهم الذي لا يمكن أن يصل لـ ه ذلك المتنبيء الكذاب الخادم لأسياده الإنجليز المستعمرين لديار المسلمين، يقول الشيخ موضحاً ذلك وراداً على الغلام الكذاب: «ويفضل نفسه على نبي الله العظيم، الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، يدعوهم إلى الله، ويعظهم، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، والذي أوذي أشد الإيذاء في سبيل الله، وابتلي أعظم الإبتلاء، لا لأجل المنفعة الشخصية، ولا لقصد المال والجاه، بل لإعلاء كلمة الله، وهو الذي قال لقومه ﴿وَيَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللّهِ ﴿") يرجح نفسه عليه، من كان يخدم الاستعمار، ويعبد الانجليز، ويطلب معاوضة خدمته بكل وقاحة وصراحة... (3) ثم ذكر الشيخ تسولات الغلام وتوسلاته للحكومة الانجليزية التي أصبح عبداً لها وذليلاً أمامها.

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ٦٥، ٦٦، وحقيقة الوحى للغلام القادياني، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٥٨.

ثم يدافع الشيخ عن نبي الله يوسف عليه السلام ويردّ على الغلام مبيّناً أن يوسف عليه السلام عرضت عليه الرياسة ورفض حتى تشهد النسوة ببراءته. أمَّا الغلام فقد عشق امرأة فقيرة وأراد أن يستغل فقر أبيها فهدده لكي يحصل عليها ثم ساق الشيخ قصته مع تلك المرأة والتي تدل على ركض الغلام وراء شهواته ورغباته (الشيخ في ذلك: (رويتعرض أيضاً للذي قدمت له الرياسة، ولكن رفض إلا أن تشهد النسوة اللاتي قطعن أيديهن ببراءته وعفة نفسه، والذي اختار السحن على أن يخون امرأة العزيز (۱)، عزيز مصر (۱)، يتعرض متنبئ كذاب لني الله، وابن نبي الله، الذي قال ابن المريم ابن الكريم أبن فيقول فيه حائن ابن عائن... وهو - أي الغلام - الذي عشق امرأة فقيرة من أسرته، وأراد أن يستغل فقر أبيها واحتياجه للحصول عليها.. أين أنت أيها المتذلل لامرأة فقيرة أمام يوسف المترفع من امرأة العزيز، ونسوة البلد، أيها الظالم...) (٥) ويستمر الشيخ في رده على الغلام الذي يدعي التفاضل والتنافس على يوسف عليه السلام الذي أتناه الله الخكم والنبوة

<sup>(</sup>١) انظر: القاديانية، ص ٦١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هي امرأة عزيز مصر واسمها: راعيل بنت رعاييل وقيل اسمها زليخا - والظاهر أنه لقبها، وقيل "فكا" بنت ينوس، وقيل أن يوسف تزوجها بعد ذلك (انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج١ ص ١٨٩، والكامل في التاريخ لابن الأثير ج١ ص ١٤١).

<sup>(</sup>٣) هو عزيز مصر – أي الوزير الذي بيده حزائنها، واسمه اطفير بن روحيب وقيل قَطْفير، وهـ و وزير ملك مصر الريان بن الوليد، وهو رجل من العماليق ولما توفي تولى يوسف عليه السلام الوزارة بعده وقيل قبل ذلك. (انظر: البداية والنهاية، ج١ ص ١٨٩، والكامل في التاريخ ج١ ص ١٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ أُم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت ﴿ سورة البقرة، آية ١٣٣ ج ٤ ص ١٠٨ - ٢٠٩ رقم ١٥٣٨ - ١٥٣٩ والحديث بتمامه هو: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: "الكريم ابن الكريم الكري

<sup>(</sup>٥) القاديانية، ص ٦٠ وما بعدها.

والعلم ووصفه بالصديق الأمين والذي شهدت النساء بنزاهته وببراءته وعلى رأسهن امرأة العزيز حيث قلن: ﴿حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴿(١)، فقالت امرأة العزيز ﴿قَالَتُ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ ﴾ (٢)(٢). الصَّادِقِينَ ﴾ (٢)(٢).

ورد الشيخُ على الغلام حينما فضّل نفسه على عيسى عليه السلام، بل إنه طعن في عرض عيسى عليه السلام وحاشا ذلك النبي ما نسبه إليه القادياني من أنه كان يشرب الخمر وقوله: إن جدات عيسى عليه السلام كن فاجرات وحاشاهن ذلك. فبين الشيخ رحمه الله فضل عيسى عليه السلام واستدل بالآيات على ذلك ومنها قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ (أ) وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ (٥).

ثم يقول الشيخ مخاطباً الغلام الدّحال: «ما أدري أين الحياء وأين بقية الشرف؟ هل يمكن أن يتهم بمثل هذه الاتهامات أحد من الشرفاء وخاصة حينما يكون المتهم نبي الله الذي شهد بعصمته الله عز وجل بلسان الرسول ﴿أَنَا رَسُولُ رَبُّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًا ﴾ (٢) فهذا إله العالمين، وأصدق القائلين يشهد بأنه كان زكياً (٢)، فكيف تجترئ أيها المحرم وتخالف قول الله، وتعارضه، وتتهم كلمة الله، وروحه، وأنت الذي

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، جزء من الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، آية ٥١.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ٦٤ - ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ٨٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، آية ١٧١.

<sup>(</sup>٦) سورة مريم، آية ١٩.

<sup>(</sup>٧) ظاهر الآية أن ذلك القول للرسول - وهو الملك الذي أرسله الله إلى مريم عليها السلام - وليس من قول الله تعالى، فحكاية القول ليست قولاً لمن حكاه.

تختلط بالنساء الأحنبيات وتأمرهن بمساج رجليك، ويديك، وتحت حناح الليلي(١).

فهذه بعض ردود الشيخ على عقائد القاديانية في الأنبياء عليهم السلام، كانت ردوداً متفرقة في ثنايا عرضه لعقائدهم حاولت أن أجمعها، ولا شك أن تلك الردود القوية جهود مباركة تُذكر للشيخ رحمه الله تعالى.

## المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم

وساق الشيخ أقوال وعقائد القاديانية في الصحابة رضوان الله عليهم ومنها:

- ١ قول الغلام: ((لاشك أنه ولد في أُمّة محمد ﷺ آلاف من الأولياء والأصفياء ولكن ما كان أحد مثلى))
- ويقول أيضاً في حفيدي رسول الله ﷺ: «يقولون عني بأني أفضل نفسي على الحسن والحسين فأنا أقول نعم أنا أفضل نفسي عليهما وسوف يظهر الله هذه الفضيلة».
- "" "" و يقول ابن الغلام و خليفته: <math> ((1) ) منزلة أبي بكر حصل عليها مئات من أمة محمد((1) ).
- ٤ ويقولون أيضاً عن الصديق والفاروق رضي الله عنهما: (رأين أبوبكر وعمر من غلام أحمد، إنهما لا يستحقان أن يحملا نعليه))
- ع ويقول في أبي هريرة الله راوية الإسلام وصاحب الرسول الله : «إن أبا هريرة الله كان غبيًا، وما كان له دراية صحيحة»(٦).

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٥٠، وتذكرة الشهادتين للغلام، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ٥٢، وإعجاز أحمدي للغلام، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٥١ - ٥٢، وحقيقة النبوة لمحمود أحمد، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) القاديانية، ص ٥٢، وكتاب المهدي لمحمد حسين القادياني، ص ٥٧ نمرة ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) القاديانية، ص ٥٥ – ٥٦، وإعجاز أحمدي للغلام، ص ١٨.

ويقول أيضاً: (ربعض الصحابة السفهاء))(١).

وبعد أن ذكر الشيخ أقوالهم الكفرية ردّ عليها مبيّناً ضلال وسفه القادياني وأتباعه، وموضحاً فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حملة هـذا الديـن ورفقـاء خاتم المرسلين، ومع ذلك يدعون أنهم مسلمون والإسلام منهم براء، يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في معرض ذكر عقيدة القاديانية في الصحابة: ((.. ومع ذلك يوهم القاديانية بأنهم المسلمون، ومع المسلمين، ويعتقدون ما يعتقده المسلمون، فمن من المسلمين يعتقد أن أحداً أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ومن من أئمتهم يعتقد بأن بعد الحسن والحسين يجيء أحد يكون أعلى منهما مرتبة وشأناً عند الله، ومَنْ من كافة المسلمين يحسب أن أحداً ولد أفضل من سيد البشر وسيد ولـد آدم عليـه السلام، لا ولا أحد، فمن يكون قائل هذا؟ مسلما؟ أبـداً، لا وا لله الـذي خلـق محمـداً وفضله على سائر الخلق ورضى عن أصحابه... ، (۲).

ثم ذكر الشيخ فضائل الصحابة رضى الله عنهم التي لا يمكن لمثل القادياني الوضيع أن يصل إليها وهيهات له ذلك يقول الشيخ: ﴿ وِياللُّعجبِ أَنْ رَجُّلُّ وَضَيَّعاً مثلَ غلام أحمد يدّعي المباهاة مع النفوس القدسية التي بشّرها الله بالجنبة وهم يمشون على الأرض... $^{(7)}$  ثم استدل الشيخ على فضل الصحابة بأدلة من السنة النبوية ومنها:

قوله على: ﴿أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين)(1).

وقول الرسول على في أبي بكر الصديق الله: (إنه أول من يدعى من جميع

القاديانية، ص ٥٦، وضميمة نصرة الحق للغلام، ص ١٤٠. (1)

القاديانية، ص ٥٠. (٢)

**<sup>(</sup>**T)

القاديانية، ص ٥٢ **غ ٢٧٤** سبق تخريجه في ص <u>٤٣٧</u> من البحث. (£)

أبواب الجنة)<sup>(١)</sup>.

- ٣ ويقول الرسول على الفاروق الله (ما لقيك الشيطان سالكاً فحاً إلا سلك فحاً غير فحك)(٢).
- ٤ ويقول الرسول على عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) (٢).
- (۱) هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه وقد عزاه الشيخ إحسان للبحاري و لم أحد ذلك ووجدت ما يقاربه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله في قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله" نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا حير فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الصدقة، فقال أبوبكر رضي دُعي من باب السلاقة، فقال أبوبكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يارسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كُلها فقال نعم وأرجو أن تكون منهم". [أخرجه البحاري في يحديحه، كتاب الصوم، باب الريّان للصائمين، ج٣ ص ٦٤ رقم ١٥٦، وأخرجه أيضاً في كتاب فضائل أصحاب النبي في، باب فضل أبي بكر بعد النبي في، ج ٥ ص ٦٥ رقم ١٨٩.
- (٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبي هم، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ج ٥ ص ٧١ رقم ٢٠٣ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، ج ٤ ص ١٨٦٣ ١٨٦٣ رقم ٢٣٩٦، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ج ١٥ ص ٣١٦ رقم ٢٨٩٣ وأخرجه أحمد في المسند، ج ١ ص ١٧١ رقم ١٤٧٢، وابن أبي عاصم في السنة، ج ٢ ص ٥٦٥ رقم ٥٦٨ .
- (٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، ج ٥ ص ٦٥٦ رقم ٣٧٦٨ وقال عنه: "هذا حديث حسن صحيح" وابن ماجة في سننه، المقدمة، باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ج ١ ص ٤٤ رقم ١١٨، وأحمد في المسند ج ٣ ص ٣، رقم ١١٠١، وابن حبان في صحيحه، ج ١٥ ص ٤١٢ رقم ١٩٥٩، وأخرجه الحاكم في المستدرك، ج ٣ ص ١٨٢ رقم ٤٧٧٨، وقال عنه: "هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة وأنا أتعجب أنهما لم يخرّجاه"، وصححه الألباني في صحيح سنن

وتساءل الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الكذّاب الذي يفضّل نفسه على هـؤلاء الأطهار الأتقياء؟. فيحيب الشيخ على نفسه: ((إنه ذلـك الأفيوني الخمار المخادع)) فإن القاديانيين وصفوا إمامهم الغلام بذلك، فأين هـذا الخبيث من عمر الغيور الذي مازال مُلحاً على تحريم شرب الخمر حتى أنزل الله تحريمه.

ورد الشيخ على الغلام الكذّاب حينما سفّه الصحابة واتهمهم بأنهم ليست لهم دراية، وبيّن أن الغلام هو السفيه وهو الأحمق وهو الذي ليس له دراية بشيء باعتراف الغلام نفسه بأن ذاكرته سيئة حيث يقول الغلام: «إن ذاكرتي سيئة جداً وأنسى الرجل الذي يلقاني مرّات عديدة، وأن هذه الحالة بلغت إلى هذا الحدّ حتى يعجز البيان عن وصفها» (٢) وذكر الشيخ إحسان سفاهات كثيرة للغلام منها أنه كان يلبس الشّراب عكساً وكذلك النعل وأنه كان يأكل الطوب الذي يضعه في حيبه للطهارة يظنه مسكراً وغير ذلك من سفاهاته وبلادته التي ساقها الشيخ من الكتب القاديانية نفسها أنه ومغ ذلك نجد الغلام يفضل نفسه على الصحابة الأطهار، بل وعلى الأنبياء جميعاً فماذا بعد الحق إلا الضلال.

الترمذي، ج ٣ ص ٢٢٣ رقم ٢٩٦٥، وفي صحيح سنن ابن ماجمة، ج ١ ص ٢٦ رقم ٩٦، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ٢ ص ٤٣٨ وما بعدها رقم ٧٩٦.

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٥٦، ومكتوبات أحمدية ٢١/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاديانية، ص ٥٦ وما بعدها.

#### المبحث الرابع

### الرد على عقائد القاديانية في "المسيح الموعود"

ردّ الشيخ إحسان على عقائد القاديانية في المسيح الموعود حيث يعتقدون أن المسيح الذي أحبر بنزوله الرسول في آخر الزمان إنما هو الميرزا غلام أحمد القادياني، يقول الشيخ: «تعتقد القاديانية أن المسيح الذي وعد بمحيئه في آخر الزمان هو غلام أحمد القادياني، وأنه أرسل وفق أخبار رسول الله في فلذا على الناس عامة وعلى المسلمين خاصة أن يتبعوه، ويؤمنوا به...»(١).

وقد ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها:-

- ١ ـ يقول الغلام: «أقسم بالله الذي أرسلني والذي لا يفتري عليه إلا الملعونون أنه أرسلني، وجعلني مسيحاً موعوداً» (١).
- ح وقوله: «دعواي أني أنا هو المسيح الموعود الذي أُخبر عنه في جميع الكتب السماوية بأنه يظهر في آخر الزمن»
- ويقول أيضاً: «أيقنوا أني هو ابن مريم الذي كان نازلاً، أنا الذي لم أحد شيخاً روحانياً وهذه هي المشابهة بيني وبين عيسى ابن مريم الذي ولد بدون أب كما ولدت أنا بدون أب روحاني» (1).
- ويقول أيضاً: (راتفقت كاشفات كبار الأولياء على أن المسيح يظهر قبل القرن الرابع عشر، ولن يتحاوز هذا الزمان، والظاهر

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) القادیانیة، ص ۱۹۹، وتبلیغ رسالت ۱۸/۱.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ١٩٩، تحفة كولره ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٢٠٧، وإزالة أوهام، ٢٥٩.

أنه لم يعلن أحد غيري لهذا المنصب في القرن الرابع عشر، فلذا أنا هو المسيح الموعود»(١).

هذه بعض أقوالهم الكثيرة التي ذكرها الشيخ عنهم وقد ردّ على الغلام القادياني وبيّن كذبه وتخبطه وتناقضاته حيث ذكر أقوالاً له أخرى ينفي عن نفسه أنه هو المسيح، ثم يأتي الشيخ بأقوال أخرى تؤكد اعتقاد الغلام بأنه هو المسيخ الموعود، بل ويقول الغلام: «أنا اعتقد وأكرر هذا القول، بأنه من الممكن أن يجيء بعدي لا المسيح الواحد بل عشرات آلاف» (٢).

وذكر الشيخ أن مقصد الغلام من دعواه بأنه هو المسيح الموعود إنما لأحل عداع السذج من الناس وعوام المسلمين ليستغل عقيدتهم في نزول المسيح عليه السلام ثم يقول الشيخ بعد ذلك: «إن غلام أحمد أحط وأسفل من أن ينظر إلى دعاويه الفارغة الرخيصة، ويكفي لتكذيب دعواه أقواله المتناقضة المتضاربة..» (").

ثم بين الشيخ أوصاف المسيح الموعود الذي أخبر بمجيئه عليه السلام رسولنا واستدل الشيخ على ذلك بالأدلة الصحيحة من السنة النبوية، يقول الشيخ: «...أخبر الرسول عن مجيء المسيح الموعود وبين أوصافه وحدد شخصيته لكي لا يلعب من لعب به الشيطان» (١٠) ثم استدل بما يلي:

١ - قوله ﷺ: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها)(٥).

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ١٩٩ - ٢٠٠، وإزالة أوهام، ص ٦٨٥.

<sup>(</sup>۲) القادیانیة، ص ۲۰۰، وإزالة أوهام، ص ۲۹٦.

<sup>(</sup>۳) القادیانیة، ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>٤) القاديانية، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسي بن مريم عليهما

- ٢ وقوله على : (إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهْرُودتَيْنِ واضعاً كفيه على أحنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله...الحديث) أي أن المسيح عيسى عليه السلام يقتل الدحال بباب لد.
- ٤ وقال على: (أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وأنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجلاً مربوعاً إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران (أصفران) كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه البلل، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيّات لا تضرهم، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون، ويدفنونه)".
- ه وقال على ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له.. ثم يموت

السلام، ج ٤ ص ٦٣٣ رقم ١٦٠٠، واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ﷺ، ج ١ ص ١٣٥ - ١٣٦ رقم ١٥٥، وأخرجه البيهقي في سننه ج ٩ رقم ١٨٣٩ ص ١٨٠.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص ٢٠٢ من البحث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب إهلال النبي ﷺ وهديــه، ج ٢ ص ٩١٥ رقم ١٢٥٢، وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٢٤٠ رقم ٧٢٧١ وأخرجه ابن منده في الإيمان، ج ١ ص ١٧٥ رقم ٤١٩، ونعيم بن حماد المروزي في الفتن ج ٢ ص ٥٧٥ رقم ١٦٠٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٤٠٦ رقم ٩٢٥٩، و ص ٤٣٧ رقم ٩٦٣٠. وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج ١٥ ص ٢٥٥ رقم ١٨١٤، و ص ٢٣٣ رقم ٢٨٢١.

## فيدفن معي في قبري)<sup>(١)</sup>.

وبعد أن استدل الشيخ بهذه الأحاديث التي تبين العقيدة الصحيحة في المسيح عليه السلام – الذي أخبر عنه على قال رحمه الله تعالى: «فبيّن رسول الله على في هذه الأحاديث أوصاف المسيح الموعود، من يكون، ومن أين يجيء، وأين يكون، وكيف يكون، وماذا يكون في عصره، وماذا يعمل هو نفسه، وكم يمكث في الأرض، وأين يُدفن..» (٢).

ثم سرد أوصاف المسيح عليه السلام على ضوء الأحاديث الآنفة الذكر ثم بين موقع دعوى الغلام القادياني من تلك الأوصاف الصادقة، وبين كذب ذلك المفتري، بدءاً باسم المسيح عليه السلام وأنه عيسى بن مريم. أمّا الغلام فاسمه غلام أحمد ابن مرتضى بن عطاء، ووالدته اسمها "حراغ بي بي" والرسول عليه السلام قال ينزل فيكم، أمّا هذا فلم ينزل فثبت كذبه في دعواه المسيحية، وأن المسيح عليه السلام يكون حاكماً، أمّا الغلام فلا، وأنه عليه السلام بنزوله يموت الكفار ويجتمع الناس على دين واحد، أمّا الغلام فقد ازداد عددهم في وقته، وزادت نحلة إنها القاديانية، والمسيح عليه السلام يقتل الخنزير فلا يؤكل مُطلقاً لأنه يأمر بإبادته وهذا لم يحصل في عهد القادياني، بل إنه يؤكل الخنزير إلى الآن. والمسيح عليه السلام يقتل الدّحال، ويكثر في عهده المال، ويرغب الناس في عبادة الله ويزهدون في الدنياً، ويحل الأمن، ويحج عليه السلام

<sup>(</sup>۱) أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح، كتاب الفتن، باب نزول عيسى بن مريم، ج ٣ ص ١٥٢٤ رقم ١٥٥٨، وقال عنه: "رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء" وانظر تحفة الأحوذي للمباركفوري، ج ١٠ ص ٦٢ وقال عنه المباركفوري أيضاً: "رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء، والحديث ذكره الشيخ إحسان مختصراً وهذا نصه بتمامه وهو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله هي: "ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض، فيتزوج ويولد له، ويمكث خمساً وأربعين سنة، ثم يموت، فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر"، وقد روي نحوه موقوفاً على عبد الله بن سلام وذلك في البخاري (في التاريخ الكبير) ج١ ص ٢٦٣ وقال عنه هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه كما أخرجه البرمذي في سننه حديث ١٣٦٧ ج٥/٥٨٥، وقال عنه حسن غريب، والآجري في الشريعة حديث ١٣١٨ ج ١٣٢٤/٣ وضعفه الألباني في المشكاة حديث

<sup>(</sup>۲) القاديانية ص ۲۰۳.

ويمكث في الأرض أربعين سنة، وأنه يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفس مع الرسول»(۱)، ولم يحصل شيء من هذا للقادياني، فتبين بطلان قوله ومخالفته لقول الله وقول رسوله في يقول الشيخ إحسان: «..هذا هو المعيار لصدق دعوى أي واحد يدّعي أنه المسيح الموعود، هل حدث قبله ما بيّنه الرسول، وهل حدث في زمنه ما وصفه الرسول، وهل ينطبق عليه ما ذكره الرسول في السيك...»(۲).

<sup>(</sup>١) انظر: القاديانية، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ٢٣٢.

#### المبحث الخامس

## الرد على عقائد القاديانية في الجهاد

ردّ الشيخ على عقائد القاديانية في الجهاد وذلك حينما قالت بإلغائه حدمة للاستعمار الكافر، لأن أعظم شيء يخاف منه المستعمرون هو عقيدة الجهاد عند المسلمين فقد ذاق الصليبيون الأمرين في حروبهم الصليبية مع المسلمين، يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: «ومن الأحكام التي نزلت على المتنبيء القادياني من ربه (الانكليز) لتوهين قوى المسلمين واستسلامهم للاستعمار، إلغاء الجهاد، لأن الاستعمار أكثر ما يخاف في الإسلام، عقيدة الجهاد لأنه يعرف تعلق المسلمين وشغفهم به، وقد ذاق الأمرين من هذه العقيدة في الحروب الصليبية، فلذا أمر الاستعمار الأنكليزي المسيحي متنبئه باستئصال هذه العقيدة من قلوب المسلمين وإيداع العقيدة الجديدة بأن لا جهاد في الإسلام بعد الآن»(۱).

وقد ساق الشيخ عقائد القاديانية في ذلك وأقوالهم ومنها:

- ١ قول المتنبي الكذّاب: «فكان يقتل الأطفال في عهد موسى، وفي عهد محمد الله الغي قتل الأطفال والشيوخ، والنسوان، ثم وفي عهدي ألغي حكم الجهاد أصلاً» (٢).
- ٢ يقول أيضاً: «اليوم ألغي حكم الجهاد بالسيف، ولا جهاد بعد هذا اليوم، فمن يرفع بعد ذلك السلاح على الكفار ويسمي نفسه غازياً، يكون مخالفاً لرسول الله الذي أعلن قبل ثلاثة عشر قرناً بإلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود، فأنا المسيح الموعود ولا جهاد بعد ظهوري الآن، فنحن نرفع علم الصلح وراية الأمان» (٣).

<sup>(</sup>۱) القاديانية، ص ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) القاديانية، ص ١١٨، أربعين ص ١٥ نمره ٤ للغلام القادياني.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ١١٨، وأربعين ص ٤٨.

- ٣ ويقول المتنبي الدجال: ((إن هذه الفرقة، الفرقة القاديانية لا تزال تجتهد ليلاً ونهاراً لقمع العقيدة النجسة، عقيدة الجهاد من قلوب المسلمين)(١).
- ٤ ويقول محمد علي القادياني (٢) مدير مجلة "ريو يو آف ريليحنز": (ريجب على الحكومة الإنجليزية أن تعرف أحوال القاديانية، فإن إمامنا قد أفنى اثنين وعشرين سنة من عمره في تعليم الناس بأن الجهاد حرام وحرام قطعي، وما اكتفى على نشر هذا التعليم في الهند فقط، بل نشره أيضاً في البلاد الإسلامية، في العرب، والشام، وأفغانستان وغيرها) (٣).

وذكر الشيخ أن القاديانية لم تكتف بإلغاء الجهاد، بل إن عقائدها "الأصلية" الطاعة والولاء للحكومة الانكليزية (أ) وهذه العقيدة لها صلة وارتباط بإلغاء عقيدة الجهاد إذ لم يلغ القادياني الجهاد إلا لأحل طاعته العمياء للأنكليز وجعله من شروط البيعة لمتبعيه، والوفاء للحكومة الأنكليزية وقد ذكر الشيخ أقوالهم في ذلك وهي كثيرة، بل أفردها بباب كامل (٥) ولعلي أكتفي بقول واحد للغلام ثم أذكر ردّ الشيخ عليهم في عقيدتهم في الجهاد.

يقول الغلام: ررأنا طبعت شروط البيعة لكي تكون دستوراً لفرقيق ولكل من يتبعني، وسمّيتها "تكميل التبليغ مع شروط البيعة" وأرسلت نسخة منها إلى الحكومة،

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ١١٩، وعريضة الغلام المندرجة في "ريويو آف ريليجنز" نمرة ٥/١٩٢٢م.

<sup>(</sup>٢) هو محمد على أمير القاديانية اللاهورية، وقد درس دراسة عصرية وحصل على شهادة الماحستير فلم يجد عملاً فاصطاده الاستعمار واشتراه ودفعه إلى متنبئ القاديانية ليساعده في هدم الإسلام وأعطاه الاستعمار راتباً كبيراً، ثم أنشاً له مجلة شهرية تسمى "ريو يوآف ريليجنز" لنشر الأفكار الهدّامة (انظر القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص ٢٤٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ١١٩، ومجلة ريويو آف ريليجنز" نمرة ٢ عام ١٩٠٤م.

<sup>(</sup>٤) انظر: القادیانیة، ص ۱۲۰ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٥) انظر للاستزادة: القاديانية ص ١٩ وما بعدها المقال الأول "القاديانية عملية الاستعمار".

لتعرف الحكومة بأني أكدت لمتبعي أن يكونوا أوفياء طائعين لحكومة بريطانيا))(١).

وقد ردّ الشيخ عليهم في ذلك وبيّن بطلان عقيدتهم الخبيثة والنحسة في الجهاد وأن ذلك لم يكن إلا هراء من الغلام القادياني عبد الانكليز، وبيّن الشيخ أن عقيدة الجهاد ماضية إلى يوم القيامة وذلك من خلال ما استدل به رحمه الله تعالى من أدلة شرعية تدل على فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، ثم بيّن رحمه الله أن الغلام كذب على رسول الله على حينما قال الغلام أن الرسول الله ألغى الجهاد في زمن المسيح عيث يقول الشيخ رحمه الله: «كذبت ياعدو الله ونسبت إلى الرسول العظيم ما لم يقله أبداً» ثم ساق الشيخ أقوال المصطفى الحهاد وفضله ومنها: -

١ - قوله ﷺ: حينما سُئل عن أفضل الناس فقال ((مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله))

٢ - وقوله على: ((الجهاد أفضل الأعمال))(١).

<sup>(</sup>۱) القاديانية، ص ١٢١، وعريضة الغلام إلى نائب الملك في الهند المندرج في تبليغ الرسالة ١٦/٧ لقاسم القادياني.

ر٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، بباب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ج ٤ ص ٧٠٤ رقم ٩٨٣. وأخرجه مسلم في صحيحه، واللفظ له في كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، ج ٣ ص ١٥٠٣ رقم ١٨٨٨ – ١٢٣ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء أيُّ الناس أفضل، ج ٤ ص ١٨٦ – ١٨٨٧ رقم ١٦٦٠ وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الجهاد، باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ج ٢ ص ١٠ – ١١٠. وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الجهاد، باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ج ٢ ص ١٠ – ١١٠ وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الغزلة، ج ٢ ص ١٣١٦ – ١٣١٧ رقم ١٩٧٨. وأبوداود في سننه كتاب الجهاد، باب في ثواب الجهاد، ج ٣ ص ١١٨ رقم ٢٤٨٥ مع احتلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، ج ٢ ص ٦٣٨ رقم ١٤١٩ وهو بغير اللفظ الذي ذكره الشيخ إحسان ولعله رواه بالمعنى، أمَّا نص الحديث فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل النبي الله أي الأعمال أفضل قال: "إيمان با لله ورسوله، قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور" وهذا أخرجه

- ٣ ويقول على: ((إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله)) ١٠٠٠.
- ويقول الله الله الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت مابينهما ولملأت مابينهما ريحاً ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» (٢).
  - وقال  $( ( اغبرّت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار <math>( )^{(r)}$ .

مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان با لله تعــالى أفضـل الأعمـال ج ١ ص ٨٨ رقم ٨٣ وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٢٦٤ رقم ٧٥٨٠.

وأورده ابن منده في الإيمان بلفظ آخر وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يارسول الله "أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم مه، قال رحل في شعب من الشعاب يتقي الله ويذر الناس من شره" انظر الإيمان لابن منده ج ١ ص ٥٣٧ رقم دي.

- (۱) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، ج ٤ ص ٤٠٨ ٤٠٩ رقم ٩٨٦، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين في الجنة من الدرجات، ج ٣ ص ١٥٠١ رقم ١٨٨٤، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الجهاد، باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل، ج ٦ ص ١٧ ١٨، وأحمد في المسند ج ٢ ص ٣٣٥ رقم ٨٤٠٠.
- (۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الغدوة والروحة في سبيل الله، ج ع ص ٤٠٩ ٤١٠ رقسم [٩٩١، ٩٩٥، ٩٩٩، ١٩٩١] ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، ج ٣ ص ١٤٩٩ ١٥٠٠، رقسم ١٨٨٠، والترمذي في سننه واللفظ له، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، ج ٤ ص ١٨١ ١٨٢ رقم ١٦٥١، وابن ماجة في سننه، كتاب الجهاد، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل، ج ٢ ص ٩٢١ رقم ١٧٥٥، ١٤٠، وج ٣ ص ٩٢١، ١٤١، ١٤٠٠، ٢٧٥٧، وأخرجه أحمد في المسند، ج ١ ص ٢٥٦، وج ٣ ص ١٣٢، ١٤١،
- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، ج ٤ ص ٤١٥ رقم ٤٠٠١، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل الجهاد، باب ماحاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، ج ٤ ص ١٧٠ رقم ١٦٣٢، وأخرجه النسائي مع

ثم إن الشيخ ختم ردّه على القاديانية: بقوله «فهـذا مـا قالـه نبي الإسـلام الله و الله و الله متنبيء القاديانية العميل، الخوّان، الجبان، وهـذه هـي عقيدة المسلمين الأحرار، وتلك هي عقيدة القاديانية وليدة الاستعمار»(١).

اختلاف يسير في اللفظ في كتاب الجهاد، باب ثواب من أغبرت قدماه في سبيل الله، ج ٦ ص ٨٣ وكذلك أخرجه أحمد في المسند ج ٣ ص ٣٦٧ رقم ١٤٩٩٠.

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ١٢٠.

#### المبحث السادس

# الرد على عقائد القاديانية في تفضيلهم قاديان على مكة والمدينة النبوية

رد الشيخ على القاديانية في مسألة تقديسهم لقاديان وتفضيلها على مكة المكرمة والمدينة النبوية.

وذلك بعد أن بين عقائدهم الخبيثة في تصغيرهم من شأن البلد الحرام، ومدينة خير الأنام يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «يعتقد القاديانيون أن القاديان – أي القرية التي ولد فيها الدحال، الكذاب، المحبول، غلام أحمد – هي كالمدينة المنورة، ومكة المكرمة، بل أفضل منهما، وأرضها أرض الحرم، وفيها شعائر الله، وتنزل فيها أنوار الله، وبركاته، وفيها قطعة من قطعات الجنة، وفيها مقبرة يسلم عليها محمد رسول الله، وقد ورد ذكرها في القرآن، ومسجدها يضاهي المسجد النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، بل هذه القرية نفسها تضاهي قبلة المسلمين، وكعبتهم» (١).

ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

- ١ (ريقول خليفة القادياني محمود أحمد: (رأقول لكم صدقاً إن الله أحبرني بأن أرض قاديان ذات بركة، وتنزل فيها نفس البركات التي تنزل في مكة المكرمة، والمدينة المنورة)
- ٢ ويقول أيضاً: ((إن القاديان هي أمَّ القرى فالذي ينقطع عنها يُقطَّع ويُمزَق،
   فاتقوا من أن تقطعوا وتمزّقوا، وقد انقطع ثمرة مكة والمدينة، ولكن ثمرة القاديان مازالت طازحة)
- ٣ ويقول القادياني مشبهاً مسجد القاديان ببيت الله الحرام: ﴿وقد أَنزِلُ الله قُولُهُ إِفِي

القادیانیة، ص ۱۱۱ – ۱۱۲.

<sup>(</sup>۲) القادیانیة، ص ۱۱۲، و حریدة الفضل فی ۱۰ دیسمبر عام ۱۹۳۲م.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ١١٤، وحقيقة الرؤيا، ص ٤٦.

القرآن، "ومن دخله كان آمنا" وصفاً لمسجدي في القاديان، (١).

ثم رد الشيخ عليهم وبين أن هدفهم من ذلك هو تصغير شأن مكة التي هي مهبط الوحي وفيها الكعبة قبلة المسلمين، وتصغير شأن المدينة مدينة رسول الله ومعقل الإيمان، ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة في فضلهما مبيّناً بطلان وخرافات القاديانية يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فهكذا أراد هؤلاء الدجاجلة أن يهينوا ويُصغروا شأن المدينة ومكة، نعم مكة المكرمة التي أقسم بها الرّب تبارك وتعالى وسمّاها بالبلد الأمين. وسماها أم القرى. والتي جعل فيها البيت العتيق وحرّمها . والمدينة المنورة، مدينة رسول الله العظيم منزل الوحي ومنبع النور، ومهاجر سيد المرسلين، ومدفنه، والتي سمّاها الله طابة. وجعل رسوله شفيعاً لمن مات فيها وحفظها من دخول المدجال والطاعون وحرّمها رسول الله الناطق بالوحي كما حرّم إبراهيم مكة وجعلت معقل الإيمان» (٢).

ثم استدل الشيخ بالأدلة الشرعية التالية:

- ١ قول الله تعالى: ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (٣)
  - ٢ وقال تعالى: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ﴾ (١).
- ٣ وقال تعالى: ﴿لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ (٥)
- ٤ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ \*
   فيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) القاديانية، ص ١١٣، وإزالة الأوهام للغلام، ص ٧٥.

<sup>(</sup>۲) القادیانیة، ص ۱۱۶ – ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) سورة البلد، آية ١.

 <sup>(</sup>٤) سورة التين، آية ٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة الشورى، آية (٧).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، آية ٩٦، ٩٧.

- ه وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ (١).
- ٦ وقوله ﷺ عن مكة: (والله إنك لخير أرض الله وأحبُّ أرض الله إلى الله)(٢).
  - ٧ ويقول الرسول ﷺ: ﴿إِنَّ الله سمى المدينة طابة﴾ (٣).
- ٨ وقال ﷺ: (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها)<sup>(٤)</sup>.
- ٩ ويقول عليه الصلاة والسلام: (على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)<sup>(٥)</sup>.

وصححه الألباني، في صحيح سنن الترمذي ج ٣ ص ٢٥٠ رقم ٣٠٨٢، وفي صحيح سنن ابن ماحة، ج ٢ ص ١٩٦٨ رقم ٢٧٢٥.

- (٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، ج ٢ ص ١٠٠٧ رقم ١٠٠٨. وأحرجه أحمد في المسند، ج ٥ ص ٩٤ رقم ٢٠٩١٦.
- (٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب فضل المدينة، ج ٥ ص ٧١٩ رقم ٢٩٩٧. وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب المناسك، باب فضل المدينة ج ٢ ص ١٠٣٩ رقم ٣١١٢. وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ج ٩ ص ٥٧ رقم ٣٧٤١، و ص ٥٨ رقم ٣٧٤٢، وأخرجه أحمد في المسند، ج ٢ ص ١٠٤ رقم ٥٨١٨، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ٣ ص ٢٤٩ رقم ٣٠٧٦، وفي صحيح سنن ابن ماجة ج٢ ص ١٩٧ رقم ٢٥٢٦.
- (٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب لا يدخل الدحال المدينة، ج٣ ص ٥٧ رقم ١٤٣٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب صيانة المدينة من دخول

<sup>(</sup>١) سورة النمل، آية ٩١.

<sup>(</sup>۲) جزء من حدیث أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب في فضل مكة، ج ٥ ض ٧٢٢، رقم ٣٩٢٥، والحدیث بتمامه هو قوله ﷺ: "والله إنىك لخیر أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" وقال عنه الترمذي: "هذا حدیث حسن غریب صحیح". وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب المناسك، باب فضل مكة، ج ٢ ص ١٠٣٧، رقم ١٠٣٧، وأخرجه ابن حبان في صحیحه، ج ٩ ص ٢٢، رقم ٣٧٠٨. والحاكم في المستدرك، ج ٣ ص ٨ رقم ٤٢٧٠، وقال عنه: "هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه".

١٠ - وقال ﷺ: (إن إبراهيم حرّم مكة وإني أُحرّم مابين لابتيها)(١) أي المدينة.

١١ - ويقول الرسول على: (المدينة تنفي الناس، كما ينفي الكير خبث الحديد)(١).

ثم ختم الشيخ ردّه بعد أن ساق تلك الأدلة الشرعية بقوله: «فهذه عقائد الإسلام والمسلمين في مكة والمدينة، وأرادت القاديانية أن تُصغّر من شأنهما وتُقلل، وتجعل القاديان مثل مكة والمدينة، بل وأفضل منهما»(").

وأخيراً أنبه إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى: تعرّض لعقائد أخرى للقاديانية، مثل عقائدهم في: تكفير المسلمين الذين لم يعتنقوا القاديانية، وعدم الصلاة خلفهم والزواج منهم واعتبارهم أن المسلمين أهل كتاب (ئ)، وكذلك عقائدهم في الحج وأن الحج عندهم هو حضور المؤتمر السنوي الذي ينعقد في القاديان (ث)، وغير ذلك من العقائد التي تعرض لها الشيخ ورد على بعضها ردوداً قصيرة لا يمكن إفرادها بمطلب فضلاً عن مبحث لعدم وجود ردود مطوّلة للشيخ (ث).

الطاعون والدجال إليها، ج ٢ ص ١٠٠٥ رقم ١٣٧٩، وأخرجه أحمد في المسند، ج ٢ ص ٢٣٧٠ رقم ٧٢٣٣.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب يزفُّون النَّسَلاَنُ في المشي، ج ٤ ص ٢٠٤ رقم ١٥٢٣. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة. وبيان حدود حرمها، ج ٢ ص ٩٩١ رقم [٩٦٠ – ٤٥٦] وأخرجه المترمذي في سننه، كتاب المناقب، ج ٥ ص ٧٢١ رقم ٣٩٢٢ وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب المناسك، باب فضل المدينة، ج ٢ ص ١٠٣٩ رقم ٣١١٣.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه البحاري في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ج ٣ ص ٥٤ رقم ١٣٠٠. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، ج ٢ ص ١٠٠٦ رقم ١٣٨١، وأخرجه أحمد في المسند، ج ٢ ص ٢٣٧ رقم ٧٢٣١، وهو في سنن ابن ماجة بلفظ مختلف، كتاب الفتن، باب فتنة الدحال، ج ٢ ص ١٣٦١ رقم ٤٠٧٧.

<sup>(</sup>٣) القاديانية، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر القاديانية، ص ٣٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: القاديانية، ص ١١٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر للاستزادة من عقائد القاديانية كتاب: القاديانية للشيخ من ص ١٩ وما بعدها.

الباب الثالث: جهوده

# الفصل السادس جهوده في الرد على عقائد البابية

# ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: الرَّد على عقائدهم في الربوبية والألوهية.

المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في اليوم الأخر ومايتعلق به.

المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في كتابهم " البيان" وتفضيله على القرآن.

المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى.

المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة.

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة.

المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصوم.

المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج.

المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في نسخ الشريعة .

الباب الثالث: جهوده

#### المبحث الأول

# الرد على عقائد البابية في الربوبية والألوهية

رد الشيخ رحمه الله تعالى على عقائد البابية (١) في الربوبية والألوهية، حيث ادعوا أن زعيمهم على بن محمد الشيرازي "الباب" هو الإله والرب.

يقول الشيخ إحسان بعد أن ساق بعضاً من عقائد "الباب" و"البابية": «... فهذه حقيقة المفتري الدحال ولكن افتراءاته لم تكن مقصورة على هذا الحدّ، ولاحد للجنون، فإنه بعد هذه الفضائح والويلات والصرخات ارتقى مرة أخرى إلى درجة أخرى، و لم تكن تلك الدرجة بعد ادعائه النبوة والرسالة إلا درجة واحدة وهي الربوبية والألوهية، فاعتلى منبرها.»(٢).

ويقول الشيخ أيضاً: ((وكان البابيون يسمونه الرب كما ورد عدة مرات في كتاب " التاريخ البابي نقطة الكاف" وغيره: ((حضرة الرب الأعلى))(٢).

<sup>(</sup>۱) البابية أو البهائية فرقة ضالة كافرة انبثقت من الشيعة (الإثنى عشرية) وموطنها الأول إيران، نشأت سنة ١٢٦٠هـ تحت رعاية الاستعمار الروسي، واليهودية، العالمية والاستعمار الإنجليزي، بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية، وسميت بالبابية نسبة لأول زعيم لها والذي لقب نفسه بالباب، وسميت بالبهائية نسبة لزعيمها الثاني والذي لقب نفسه بهاء الله، (انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ٢٦، والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري، وناصر العقل، ص ٢٥١) وللاستزادة انظر: (البابية عرض ونقد لإحسان إلهي ظهير ص ٤٩، وما بعدها، والنجلة اللقيطة. البابية بعدها، والبهائية نقد وتحليل لإحسان إلهي ظهير ص ٩ وما بعدها، والنجلة اللقيطة. البابية والبهائية - تاريخ ووثائق للدكتور عبد المنعم النمر ص ٩ وما بعدها، وجامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهنا، وعلى حريس ص ٣٥ وما بعدها، وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواجي ص ٤٠٥ وما بعدها، والبابية لعبد الله صالح الحموي ص ١١ وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) البابية، ص١٩١.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص١٩٣؛ ونقطة الكاف للكاشاني، ص٢١، ٢٤٠.

وقد ساق الشيخ أقوال البابية في الباب وتأليههم إياه ومن ذلك :

- ١- يقول أبوالفضل الجلبائيجاني -وهو من أتباع الباب ومن دعاتهم-: (رنحن لانعتقد في المرزه على محمد الباب إلا أنه ربّ وإله) (١).
- ٧- ويقول الباب نفسه في وصيته التي كتبها إلى المرزه يحيى صبح الأزل(٢): «الله أكبر تكبيراً كبيراً، هذا كتاب من عند الله المهيمن القيوم قل كل من الله مبدأون، قل كل إلى الله يعودون، هذا كتاب من على قبل نبيل، ذكر الله للعالمين إلى من يعدل اسمه اسم الوحيد. ذكر الله للعالمين، قل كل من نقطة البيان ليبدأون اسمه الوحيد فاحفظ مانزل في البيان وأمر به فانك لصراط حق عظيم». (٣).
- ٣- ويقول (الباب) أيضاً: «أنا قيوم السماء، مضى من ظهوري مامضى، وصبرت حتى يمحص الكل ولايبقى إلا وجهي، واعلم بأنه لست أنا بل أنا مرآة فانه لايرى في إلا الله» (٤).
- ٤- وكان حسين على البهاء المازندراني يصف الباب بالرّب والإله وكان يستدل من الآية القرآنية على ألوهيته ﴿إلا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَاللّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَاللّهُ وَيُهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَوَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ﴾ كما كان يطلق عليه اسم "مالك

(١) البابية، ص١٩٣؛ والفرائد لأبي الفضل الجلبائيجاني، ص١٩، ط. باكستان.

<sup>(</sup>٢) هو المرزة يحيى بن عباس النوري "ويلقب بصبح الأزل" كان هو وأخوه حسين علي من أوائل أتباع الشيرازي - الباب - ومن المعتنقين لأفكاره، كان خطاطاً حيداً ويميل إلى التصوف، وكانت له علاقة بقرة العين، وقد حضر مؤتمر بدشت، وقد أوكل إليه الباب الخلافة وإكمال البيان، ولكن حصل خلاف بينه وبين أحيه بعد ذلك ثم تفرقوا وكان أتباعه يسمون بالأزليين توفي سنة ١٩١٢هـ (انظر البابية لإحسان إلهي ظهير ص ٢٦٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٩٩٣؛ ومقدمة نقطة الكاف لبروفسور براؤن، ص "لد"، و "له"، ط: فارسية.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص١٩٢؛ والعقيدة والشريعة لجولدزيهر، ص٢٤٢؛ ومفتاح باب البواب، ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية ٢١٠ .

الغيب والشهود"(١).

- ويقول عنه بروكلمان هيوارت<sup>(۲)</sup>: وبينا لم يرغب أول الأمر إلا أن يعتبر الامام المهدي فإننا نجده يدعو نفسه بعد ذلك المرآة التي يستطيع المؤمنون أن يشاهدوا بها الله نفسه<sup>(۲)</sup>.
- حدكر حولدزيهر (٤) أن الباب قال عن نفسه بأن: «أرفع المراتب الحقيقية الإلهية حلت في شخصه حلولاً مادياً وحسمانياً» (٥).
- ٧- وأخيراً يقول الباب: «كنت في يوم نوح نوحاً وفي يوم إبراهيم إبراهيم وفي يوم موسى موسى موسى وفي يوم عيسى عيسى وفي يوم محمد محمد محمداً وفي يوم (علي قبل نبيل) علياً، ولأكونن في يوم من يظهره الله من يظهره الله وفي يوم من يظهره من بعد من يظهره الله إلى آخر الذي لا آخر له قبل أول الذي لا أول له، كنت في كل ظهور حجة الله على العالمين» (١).

ونخلص من أقوالهم تلك التي ساقها الشيخ إلى أنهم يدعون الربوبية، والألوهية لزعيمهم الباب الشيرازي، وأنه حّلت فيه ذات الله لذلك وصل إلى مرتبة الألوهية، ثم ذكر الشيخ أنهم يعتقدون بأن الله ليس هو خالق كل شيء بل الخالق للأشياء كلها هي المشيئة التي تظهر في مظاهر الله، والمظهر هذا هو الشيرازي.

يقول الشيخ إحسان: « والمظهر عند البابيين له اختيارات لاتقل عن اختيارات الله بل وتزداد أحياناً حيث إن الله خلق المشيئة في المظاهر وتقاعد وتقاعس عن التخليق

<sup>(</sup>١) البابية، ص١٩٣؛ ولوح بن ذئب، ص٧٨، ٨٣، للمازندراني، ط. باكستان.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٣٥٥ من البحث.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص١٩٢؛ وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان، ٣، ص٥٦٥ .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٣٥٥ من البحث.

<sup>(</sup>٥) البابية، ص١٩٢؛ والعقيدة والشريعة، لجولدزيهر، ص٢٤٢.

 <sup>(</sup>٦) البابية، ص١٨٤-١٨٥؛ والـتراث اليونـاني في الحضـارة الإســـلامية، ص٢٣٧، ٢٣٨، ترجمــة
 عبدالرحمن بدوي، ط، ٤، دار القلم، بيروت.

والأمور الأخرى بعده وملك جميع اختيارات التخليق وإرسال الرسل مظاهره» (١)، وقد ساق أقوالهم في ذلك ومنها:

- ١- يقول الشيرازي: (روالتي تظهر في المظاهر هي المشيئة التي تخلق كل الأشياء) ونسبتها إلى الأشياء نسبة العلة إلى المعلول، والنار إلى الحرارة، وتظهر هذه المشيئة في الأكوار حسب تلك الأكوار)(٢).
- ٢- ويقول أيضاً: (روماكان مظهر المشيئة في العصور كلها إلا نقطة البيان ذات الحروف السبعة -على محمد-)(1).
- ٣- ويقول أيضاً عن نفسه: (رفإنه (أي المظهر) لو يجعل ماعلى الأرض نبياً ليكونن أنبياء عند الله ولكن لن يجعل إلا من يشاء)(1).

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم وبين عقائدهم -في الألوهية والربوبية - ردّ عليهم مبيناً بطلان تلك الأقوال التي لاتصدر من العقلاء، وبين الشيخ أن هؤلاء البابية الذين اتخذوا الشيرازي إلها لم يستطع أن ينصر نفسه فضلاً عن نصرته لغيره و لم يهتد حتى يهدي غيره.

وبعد أن بين الشيخ أن الناس الذين كانوا حول الشيرازي هم الذين شجعوه على ذلك لأن منهم من كان من الشيعة الذين يؤلهون علياً، ومنهم من الإسماعيلية الذين كانوا يؤلهون الحاكم، ثم وصل بهم الحد أن يجعلوا الباب نبياً ومنه ينطلقون إلى التأليه والعياذ با لله تعالى.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فهل يستبعد من أولئك الأنعام من الناس الذين

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢٠٢؛ والبيان الباب الثالث عشر من الواحد الثاني والباب السابع والثامن من الواحد الثالث.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٢٠٢؛ والبيان الباب الثالث عشر من الواحد الثالث.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص ٢٠٣، والبيان - الباب الخامس من الواحد السابع.

اتخذوه نبياً ورسولاً ونسخوا بخرافاته وهفواته القرآن المجيد، أن لايجعلوه ربّاً ينصرهم وهو حذلان، ويسقيهم وهو عطشان، ويهديهم وهو حيران في تيه الضلالة، وسكران، ومادام بحلت فيه روح باب المهدي أولاً، وروح المهدي ثانياً، ثم روح علي، وروح النبي الأمي أخيراً، فلم لاتتحلى فيه روح الله نفسه؟ فلم يكد أن يرمى في غياهب قلعة "جهريق"(۱) إلا وقد اكتملت ألوهيته ونضجت ربوبيته...)(۱).

ثم ذكر الشيخ أن هذا الذي ادعى الألوهية سُجن،وجُلد، ثم قُتل بعد ذلك، وقبل قتله لم يعتبر لأنه أعمى البصر والبصيرة، ولم يرجع إلى رشده فكانت عاقبته وحيمة.

يقول الشيخ: «ومن قدرة الله القهار أن الإنسان مهما بلغ من الدعاوى وأينما يصل من المزاعم لاتفارقه البشرية الضعيفة الواهنة تنبئه والآخرين عن حقيقته وتشعره وهم أصله حتى يرجع إلى العقل والصواب ويتراجع عن غيه وتماديه في غلوائه، فهذا الدنيء الوضيع المخدوع كلما كان يتجاوز عن حده يأتيه القدر فيحد عن حده ولكن انى للكفيف أن يبصر، وللأخرس أن ينطق، وللجهول أن يعقل؟ فما زادته الآيات إلا استكاراً والمردعات إلا استنكاراً».

وذكر الشيخ تعذيبه في السحن وإهانته بل وبكاءه فيقول الشيخ متهكماً وواصفاً اللحظات التي سبقت قتله «وأخيراً أحذه قوي البطش شديد العقاب حتى بدأ يبكي في السحن على رؤوس الأشهاد وأمام من يسجد له ويؤلهه، فياله من إله مسكين، ورب تعس حبان، وياللدموع المسكوبة من خالق الكون، ومالك الغيب والشهود، وياله من انهيار، وشرود، وذهول، عميق، ليلة قتله، وفقدانه الشهامة والرحولة (التي لم تكن فيه يوماً ما) وحتى رمقها الأخير، وياله من أنين تنبئق منه حقيقة شخصيته وكنهها ... وهذا

<sup>(</sup>۱) قلعة جهريق هي قلعة في إيران، سُجن فيها الباب الشيرازي في عهد الشاه "القاجاري" (انظر: النظر: البابية لإحسان إلهي ظهير ص ١٩٠ - ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) البابية، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص١٩٤.

الباب الثالث: جهوده

هو الفاقد الرحولة والشهامة والصبر والتحلد هو إله البابيين والبهائيين، وهذا جزعه وفزعه، وعلى هذا كانت عاقبته وحاتمته، ولقد صدق الله عز وجل حيث قال: ﴿وَمَنْ قَالَ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ مَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو مَنْ أَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ اللّهِ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنْتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكُبُرُونَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٩٣ .

# المبحث الثاني

#### الرد على عقائدهم في اليوم الآخر ومايتعلق به

ردّ الشيخ على البابية في عقيدتهم في اليوم الآخر والبعث ومايتعلق به بعد أن بين عقائدهم في ذلك وذكر أنهم ينكرون أمور الآخرة جميعها.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: « والبابيون ينكرون جميع أمور الآخرة من القيامة والبعث والصراط والحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك مما يقرها الإسلام وجميع الأديان السماوية الإلهية الأخرى...)(١).

ثم بين الشيخ أنهم يؤولون القيامة ومايتعلق بها بتأويلات باطنية فاسدة بعيدة كل البعد عن المعنى الصحيح وقد ساق أقوالهم وتأويلاتهم في ذلك ومنها:

- الأزمنة، مثلاً: أن بعثة عيسى كانت قيامة لموسى، وبعثة رسول الله قيامة لعيسى، وبعثته هو قيامة لرسول الله قيامة لعيسى، وبعثته هو قيامة لرسول الله، وكل من كان على شريعة القرآن كان ناجياً إلى ليلة القيامة أي من يوم الساعة، وهي الساعة الثامنة والدقيقة الحادية عشرة من غروب الشمس من اليوم الرابع وأول الليلة الخامسة من شهر جمادى الأولى سنة غروب الشمس من اليوم الرابع وأول الليلة الخامسة من شهر جمادى الأولى سنة . ١٢٦ههم (٢).
- 7- ويقول: «الآيات الإلهية التي وردت في القرآن والكتب القديمة عن القيامية والساعة، أكثرها مؤولة ولايعلم تأويله إلا الله، وهذه المراتب مبينة مبرهنة في كتاب الإيقان، وكل من يتفكر فيها يطلع على الحقائق التي سترت عن الجميع» (٣).

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢٠٥-٢٠٦؛ والبيان - الباب السابع من الواحد الثاني.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٢٠٦؛ والاقتدار، ص٢٨٤.

- ويقول الشيرازي: «إن ظهور القائم من آل محمد هو عين ظهور رسول الله وقد ظهر ليحتني ثمرات القرآن ولايمكن احتناؤها إلا بالإيمان بالقائم الذي قامت بقيامه القيامة، واليوم الذي هو يـوم القيامة ليس محل فصل القضاء إلا في هـذا الحبل أي "حبل ماه كو" الذي كان فيه مسحوناً هناك»(١).
- ٤- ويقول أيضاً: ((يوم القيامة على ماأنتم تدركون من أول ماتطلع شمس البهاء إلى
   أن يغرب خير في كتاب الله عن كل الليل إن أنتم تدركون)(٢).

يقول الشيخ معلقاً على الأقوال السابقة: (روخلاصة الكلام أنهم لايعتقدون بالقيامة المعهودة المعروفة، عند أهل الأديان السماوية (٣) بل القيامة عندهم هي قيام القائم أي النبي والرسول أو المظهر حسب مصطلحهم) (٤).

وبعد ذلك ساق الشيخ بعضاً من أقوالهم في البرزخ، وفي الصراط، والميزان، والحساب، والجنة والنار، وغيرها، ومن تلك الأقوال:

- ۱- يقول الشيرازي عن البرزخ: «..والبرزخ الوقفة إلى أن يطلع الله شمس الحقيقة، وإنما المراد بالبرزخ بين الظهورين، لا ماهو المعروف بين الناس بعد موت أحسادهم، فان هذا دون مايكلف به الناس لأن بعد موتهم لايعلم مايقضى عليهم إلا الله وأن ماهم به يؤمرون لابد أن يعلمون».
- ٢- ويقولون إن البعث («هو اليقظة الرومية لمن هم نِيَامٌ في قبور الأوهام والجهالة والشهوات))

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢٠٧؛ والبيان الباب السابع من الواحد الثاني.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢٠٧، والبيان - الباب السابع من الواحد الثاني.

<sup>(</sup>٣) يقصد الشيخ بالأديان السماوية: أي الأديان الصحيحة التي لم تحرف.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص ٢٠٧.

<sup>(°)</sup> البابية، ص٢٠٧، ٢٠٨؛ البيان، الباب الثامن من الواحد الثاني. ويلاحظ أنه يخطئ في اللغة مالا يخطئ الأطفال ومع ذلك يدعي أنه وحي الله – عز وجل –.

<sup>(</sup>٦) البابية ص ٢٠٨، "وبهاء الله والعصّر الجديد"، ص ٢٨.

- ٣- ويقول الشيرازي: ((إن قيامة البيان تقوم يوم ظهور من يظهره الله، واليوم الذي يظهر فيه المظهر الإلهي الاحر هو نفس يوم البعث والحشر للحميع من قبورهم))(1).
- ٤- ويقول أيضاً: «إن البعث حق يبعث الله من يشاء عن أنفس الاحياء من خلقه مما
   يحكم مظهر نفسه، لذلك أنتم يوم القيامة بما ينطق من يظهر الله يبعثون» (٢).
- وعن الصراط يقول الشيرازي: «ذكر الصراط حق وأنتم به لتمرون، ذلك أمر من يظهره الله ان أنتم يوم الظهور به تعملون، قل كل من قبل انتظروا يومي فإذا ظهرت بما هم به دينهم يثبت فإذا عند الصراط كلهم واقفون، ذلك صمتهم في الحق ان أنتم تدركون» (٣).

يقول الشيخ معلقاً على هذا القول: «ومعنى هذه العبارة المهملة المعقدة التافهة، أن المقصود من الصراط هو الوقوف والاطلاع على الظهور الإلهي وأوامره حسب زعمه...»(3).

- 7- وعن الميزان يقول أيضاً: «إن الميزان هو الكتاب الذي يُقدّم إلى الأمة، فكان القرآن ميزاناً في عصره كما هو البيان في هذا العصر، فكل من آمن بالبيان فهو في ميزان العدل والفضل»(٥).
- ٧- وعن الحساب يقول: «إن الحساب يقصد به محاسبة الله الناس بمظهره بالإيمان به والانكار له، فكل من أنكر مظهره يحاسب بالعدل ويدخل في نار النفى، ومن

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢٠٨؛ والبيان، الباب السابع والتاسع من الواحد الثاني.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢٠٨؛ والبيان، الباب الحادي عشر من الواحد الثاني.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٢٠٨؛ البيان، الباب الثاني عشر من الواحد الثاني.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) البابية، ص٢٠٩، والبيان، الباب الثاني عشر من الواحد الثاني.

آمن به يحاسب بالفضل ويدخل في نور الإثبات فليس الحساب إلا الإثبات والنفى»(١).

- ٨- ويقول: «أتحسبون أن الحساب والميزان في غير هذا العالم، قبل سبحان الله عما
   يظنون»(٢).
- 9- ويقولون عن يوم الجزاء: «هو يوم الظهور الجديد الذي فيه يحصل الفصل بين أغنام الله الذين يقبلون وحيه وبين الذين لايقبلونه، لأن الأغنام يعرفون صوت الراعي الصالح ويتبعونه» (٢).
- ١٠ ويقول أسلمنت (٤): ((يكون مجيء كل مظهر إلهي عبارة عن يوم الجزاء... والنفخ في الصور الذي تنبأ عنه المسيح ومحمد وغيره من الأنبياء هو نداء المظهر الذي يردده لكل من في السموات والأرض)(٥).
- 11- وعن الجنة والنار يقسول الشيرازي: «إن الجنة عبارة عن الإثبات أي التصديق والإيمان بنقطة الظهور (يعني به نفسه) والنار عبارة عن النفي يعنى عدم الإيمان بنقطة الظهور وإنكاره هو»(٢).
- ١٢ ويقول أيضاً: «إن كل من ذهب في النفي فهو في نار الله إلى يوم من يظهره الله،
   وكل من استقر في ظل الإثبات فهو في حنة الله إلى يوم من يظهره الله),(٧).

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم في اليوم الآخر ومايتعلق به رد عليهم مبيناً بُعْدَ تلك العقائد والأقوال عما جاءت به الرسل والأنبياء، وعما جاء به الشرع المطهر وأوضح أن

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٩٠٩؛ والبيان للشيرازي.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٢١٠؛ وبهاء الله والعصر الجديد لأسلمنت البهائي، ص٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) البابية، ص٢١٠؛ وبهاء الله والعصر الجديد لأسلمنت، ص٢١٨-٢١٩.

<sup>(</sup>٦) البابية، ص٢١١؛ والبيان، الباب الأول من الواحد الثاني.

<sup>(</sup>٧) البابية، ص٢١١؛ والبيان، الباب الرابع من الواحد الثاني.

البابيين والبهائيين يقصدون من ذلك تشكيك الناس لأحل إزالة مايمنعهم من ممارسة الإباحية والانحلال لأنه لايوجد حساب على ذلك ولابعث .

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فهذه أمور الآخرة عند البابية مسخت وغيرت تماماً على ما كانت عليه عند جميع الأمم والملل(1) وأخبر عنها الأنبياء ورسل الله جميعا، وفصل الله أوصافها واضحة حلية لاغموض فيها ولاإبهام، ولكن البابيين والبهائيين أرادوا التشكيك فيها عامدين لإزالة الردعات والموانع عن الاباحية والانحلال والارتداد، مشجعين على أن لامؤاخذة عليها مادام لايكون البعث والحشر والنشر والميزان والحساب والجنة والنار، فلم يحرم الانسان نفسه من الملذات والشهوات»(1).

ثم ذكر أنهم يقصدون من ذلك أيضاً العبث بالشريعة الإسلامية المثبتة لهذه الأمور والدالة عليها، حيث يقول رحمه الله: (روأيضاً قاصدين العبث بالتعليمات الإسلامية المثبتة لهذه الأمور ثبوتاً قطعياً والآمرة بالتمسك والاعتناق لهذه العقائد التي تترتب عليها النجاة..)(").

ثم بين الشيخ أنهم أحذوا عقيدتهم في إنكار القيامة والبعث ومايتعلق بذلك من أمور أثبتها الشرع، واستقوا ذلك من الملاحدة الناقمين على الإسلام الذين قالوا بتلك المقولة قديماً، بل إنهم خالفوا جميع الأمم في ذلك.

يقول الشيخ: «.. نريد أن نثبت هاهنا أن البابيين، والبهائيين يعتقدون أنفسهم أن هفواتهم عن القيامة ومايتعلق بها من الأمور الأخرى تخالف معتقدات جميع الأمم فهذا هو الجلبائيجاني يقول: «والقيامة بالمعنى الذي يعتقده وتنتظره الأمم غير معقول».(1)

<sup>(</sup>١) يقصد الشيخ بالأمم والملل أي الأديان السماوية الصحيحة التي لم تحرف.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢١٣.

<sup>(</sup>٣) البابية ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص٢١٤؛ والحجج البهية للجلبائيجاني، ص١٦٨.

وأخيراً رد عليهم الشيخ بحجة قوية ألا وهي أنهم لم يستطيعوا أن يوضحوا تلك المعاني التي أرادوها من إنكارهم للقيامة ومايتعلق بها.

يقول رحمه الله تعالى: «والقاريء والباحث يدرك من خلال العبارات التي نقلناها عن الشيرازي وغيره من البابيين والبهائيين حول هذه الأمور أنهم لم يستطيعوا الإبانة والإفصاح عما يريدون اثباتها ولقد أقر واعترف بذلك داعية البهائية البابية الأكبر أبوالفضل الجلبائيجاني حيث يقول: «المراد من الأمور المكنونة منذ تأسيس العالم هو رموز الحشر، والنشر، ودقائق القيامة، والبعث، وغيرها من الآيات النازلة في الكتب مما كانت و لم تزل معانيها ومفاهيمها غامضة مستورة مغلقة»(١).

بل إن الشيخ يجزم بأنهم لايستطيعون الإفصاح عما يريدون بخلاف مابيّن الإسلام وأوضح حيث يقول رحمه الله تعالى: «.. هذا وأنا أجزم أنه ليس في العالم بابي أو بهائي يستطيع إبانة وإفصاح هذه الأمور حلاف مابينها وفصلها الإسلام..»(٢).

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢١٣؛ والحجج البهية للحلبائيجاني، ص٥٩.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢١٤.

# المبحث الثالث

# الرّد على عقائدهم في كتابهم "البيان" وتفضيله على القرآن

رد الشيخ على عقائد البابية في كتابهم البيان «الـذي يعدونه أفضل من القرآن الكريم بل وناسحاً له ويعتقدون أن البيان أُنزل على الشيرازي من قبل الله تعالى لأن الشيرازي نبي كما يزعمون .

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «تطاول على النبي والأنبياء عليهم السلام - أي الشيرازي - فقال: «إنه هو النبي وأن الله قد أنزل عليه كتاباً يسمى بالبيان وأنه المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ الإِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ (١) والإنسان هو علي محمد أي الشيرازي - ، والبيان هو هذا الكتاب المنزل عليه » (٢).

ثم ساق الشيخ أقوالهم في البيان وتفضيله على القرآن ومن تلك الأقوال:

- ا قول الشيرازي نفسه: «مانزل عليك في آخريك أعظم عما نزلنا عليك في أوليك كذا فكن من الشاكرين، وإن فضل مانزلنا عليك على مانزلنا عليك من قبل كفضل القرآن على الإنجيل» (٣).
- ۲- ویقول أیضاً: «قد نزلت البیان و جعلته حجة من لدنا علی العالمین، فیه مالم یکن له کفو ذلك آیات الله قل کل عنها یعجزون، فیه مالم یکن له عدل ذلك ماأنتم به تدعون، فیه مالم یکن له شبه ذلك ماکنا فیه لمفسرین ... فیه مالم یکن له قرین و ذلك جوهرة العلم و الحکمة أنتم به تجیبون، فیه مالم یکن له مثل» (۱).
  - ٣- ويقول حسين المازندراني الملقب بالبهاء الذي كون البهائية فيما بعد:

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، آية ٣، ٤.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص١٨٤؛ ودائرة المعارف للبستاني، ٥/٦٦، ط. طهران.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص١٨٥؛ والبيان للشيرازي، الباب الرابع من الواحد الثالث.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص٢٣٨؛ والبيان للشيرازي، الباب الواحد من الواحد السادس.

يقول عن الشيرازي: ((ياقوم اتبعوا حدود الله التي فرضت في البيان من لدن عزيز حكيم، قل إنه (أي الشيرازي) لسلطان الرسل، وكتابه، لأم الكتاب إن أنتم من العارفين))(١).

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم تلك رد عليهم مبيناً سفاهة أصحابها، وضلالهم وموضحاً ركاكة "بيانهم" ذلك في أسلوبه ولغته، مبيناً بلاغة القرآن وفصاحته الذي أدهش الفصحاء والبلغاء من العرب فوقفوا أمامه مكتوفي الأيدي وعلموا أنه ليس من قول البشر.

يقول الشيخ إحسان: «... هذا هو البيان كتاب دينهم الذي يقولون فيه: إنه ناسخ لجميع الكتب السماوية الحقة بما فيها القرآن الذي أنزله الرحمن على أفضل البشر وحاتم الأنبياء والمرسلين على محمد النه الذي أرسله رحمة للعالمين، ذلك البيان الذي أنسانا اللغة العربية الأصلية من اليوم الذي بدأنا نقرأه للبحث والتنقيب والنقد والعرض بعربيته السقيمة التافهة المليئة من الأغلاط والرداءة والسخافة .. فهؤلاء هم القوم، وهذا هو الدين، وهذا هو الكتاب، قاتلهم الله أنى يؤفكون» (١).

ثم بين رحمه الله أن عبارات وجمل ذلك البيان بعيدة كل البعد عن المعنى الصحيح والمفهوم الصريح، فالشيرازي حاول محاكاة القرآن فكون الجمل الركيكة التي لاتفهم لأن أهم أهدافه هو مشابهة القرآن لكي تنطلي أقواله على الأعاجم في بلاد فارس ويبهرهم بكلامه الذي يظنونه فصيحاً لأن الذي يتكلم العربية عندهم فإنهم يصغون إليه، وزيادة إلى ذلك الهدف الأول للشيرازي، فإنه حاهل باللغة العربية، وقواعدها، وقد ضرب الشيخ أمثلة من كلامه في بيانه الذي يحتاج إلى بيان .

حيث يقول رحمه الله تعالى: «.. فحاول محاكاة القرآن في أسلوبه، وصياعة الحمل والكلمات والآيات، كي يجعل كتبه منافسة للقرآن بقطع النظر عن المعاني

<sup>(</sup>١) البابية، ص١٨٥-١٨٦؟ ولوح أحمد الحسين على البهاء، ص١٥٤.

<sup>(</sup>۲) البابية، ص۲۳۸-۲۳۹.

والمفاهيم، والمنطق والتفكير، فإنه حاول بكل جهده وطاقته وقوته أن يكون الـتركيب، ومقطعات الجمل ومنتهاها مثل جمل القرآن وتراكيبه، سواء لها معنسي أو ليس لها معنى ومفهوم»(١).

ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ من "بيان الشيرازي" والتي تدل على الأسلوب السيء والركاكة والسفاهة مايلي:

- ١- وقوله أيضاً: ((إنين أنها الله الأسلط الأسلط، والأثبت الأثبت (٢)، والأغيبت الأغيث (٣).
- ١- ويقول: ((ولا يجوز التدريس في كتب غير البيان، ولاتتعلمون إلا بما نزل البيان، أو ماينشيء فيه من علم الحروف ومايتفرع على البيان ... ولاتتحاوزوا عن حدود البيان فتحزنون)(1).
  - ٣- ويقول: ((فلتمحوا كلما كتبتم وتستدلوا بالبيان وماأنتم في ظله تنشئون)(\*).

وبعد أن ساق الشيخ الأمثلة من كلام الشيرازي في البيان : أوضح أنه لايتكلم بهذا الكلام إلا مجنون لأنه كلام غير مقبول بل إن البلهاء والجحانين والحمقى لايتفوهون عثل ذلك.

وأوضح الشيخ أيضاً أن الشيرازي كان أجهل المتنبئين وأغبى الدجالين الكذابين.

يقول رحمه الله تعالى: «وربي لايتكلم بمثل هذا الكلام .. حتى الجحانين والصبيان أبهذه السخرية والأضحوكة يريدون أن يضاهئوا كلام الله المنزل من السماء رحمة للعالمين على -محمد الله الموح الأمين عليه السلام وإن كانت المعجزات مثل

<sup>(</sup>١) البابية، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص١١٧، والبيان، الباب الأول من الواحد السادس.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٩٠١؛ والبيان، الباب الثامن عشر من الواحد العاشر.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص١١٧؛ والبيان، الباب العاشر من الواحد الرابع.

<sup>(</sup>٥) البابية، ص١١٧؛ والبيان، الباب السادس من الواحد السادس.

هذه الكلمات المهملة التافهة فما كان للمعجزات معنى ولاقيمة، ويعلم أهل العلم، وغير أهل العلم أيضاً من العرب، وأطفاهم، ونسائهم، وشيبانهم، أن المتفوه بمثل هذا الكلام لايقال له عاقل دون العالم، والبصير، والمتفقه، ولايمكن لطبيعة عربية، وقريحة مهذبة أدبية، أن تعده مقبولاً للسماع فضلاً عن الإصغاء والانتباه، وأكبرر قولى وأنا على ثقة ويقين: أن بلهاء العرب وسفهاءهم، وحمقاهم ومجانينهم لايتكلمون بمثل هذا الكلام المهمل الرديء الذي لامعنى له ولامفهوم أصلاً، وحتى لا يوجد فيه الروني اللفظي، ولا الابتهاج السماعي، فلا لفظ ولامعنى، فهل هناك شك لشاك وريب لمرتاب أن الشيرازي لم يكن إلا الأفيوني الحشاش من الذين يعميهم الأفيون، ويسلب عقولهم البنج، ويحل بحواسهم الحشيش، وهل يتصور صدور مثل هذه الخرافات والهذيان من طالب مستبصر، ودارس متنور دون من يدعى المهدوية والنبوة والرسالة بل الربوبية والألوهية؟. ولقد كان الشيرازي أجهل المتنبئين، وأغبى الدجالين الكذابين، وأسفل السافلين من مدعي الألوهية والربوبية – وهي الغباوة والسفاهة منذ اليوم الذي بدأ الكذابون والدجالون يظهرون على وجه هذه البسيطة الغبراء» (1).

ثم إن الشيخ ليعجب من الذين يتبعون هذا الهراء ويؤمنون بهذا المحنون .

حيث يقول رحمه الله: «ويثير عجبي وحيرتى أناس يعتقدون بمثل هذا البليد، ويؤمنون بمثل هذه السخافات، رجلاً سطحي الثقافة، معوج التفكير، جاهلاً عن قواعد اللغة ومعانيها، بعيداً كل البعد عن أساليب الكلام ومواقعه، وصياغة الجمل والكلمات والحروف، كثير الأخطاء واللحن، غير عارف مقتضيات العصر ومتطلباته، ويزداد التعجب عندما نسمع من مبلغيهم أو نقرأ في كتبهم «إن أكثر المؤمنين بالشيرازي في أول الأمر كانوا علماء..»(٢).

<sup>(</sup>١) البابية، ص١١٣-١١٤.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص ١١٤.

وبين الشيخ أن المعجزة الحقيقية هي القرآن الكريم الذي أعجز دهاقنة الكفر، وجعل الذين هم أشد أعداء الله ورسوله وأكبر المعاندين للدعوة الإسلامية ومن فصحاء العرب وبلغائهم جعلهم يقولون: إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجناة (١) لقد قال بذلك القول الوليد بن المغيرة أحد سادات قريش حين سمع قول الله تعالى: ﴿حم، تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابُ فُصِّلَتُ عَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لايسْمَعُونَ، وقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِنَ الرَّعْمَنِ الدَّعُونَا إلَيْهِ (٢).

يقول الشيخ معلقاً على ذلك: «مااستطاعوا وهم فصحاء العرب وبلغاؤهم مع خصومتهم الشديدة، والعداء المتواصل له، مااستطاعوا إلا أن يردوا بما قاله بعضهم لبعض: «قد سمعنا قولاً والله ماسمعنا مثله قط، والله ماهو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة ... فوا لله ليكونن لقوله الذي سمعنا منه نبأ عظيم» (٢) وكان القائل به أبوالوليد عتبة بن ربيعة سيد قريش وقائد المشركين بمكة ومشل هذا كثير، وحتى اليوم مع مضي أربعة عشر قرناً على نزوله من لدن عليم خبير لم يستطع كفار الشرق والغرب أن يأتوا كتاباً مثله في عذوبة البيان وندرة الخيال والتفكير وقوة المنطق والبرهان، وسلامة الأسلوب، وروعة الخيال، وغزارة العلم والحكمة، وعظمة الأحكام، ومرونة الشريعة وسلامة القواعد والأصول، ومتانة اللغة ورصانتها، وكرامة التعليم واشراقته، ولباقة القول ولياقته (٤)، فما أعظمه شأناً وماأعلاه مقاماً وماأجمله، وماأحسنه، وماأكمله!.

# يزيدك وجهـه حسناً \*\* إذا مازدته نظراً

<sup>(</sup>١) البابية، ص١١٥؛ والسيرة لابن هشام، ٢٧٠/١ ط.مصر.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية ١-٥.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص١١٥؛ والسيرة لابن هشام، ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر ص١٦١-١٦١ من البحث حيث يوجد تعليق على بعيض الألفاظ التي وردت في هذا النص.

الباب الثالث: جهوده

فسبحان ذي الملك والملكوت الذي أنزله هداية للبشر كافة وحجة على الخلق إلى يوم النشور: ﴿حم، تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، غَـافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ (١).

وصدق الله مولانا العظيم ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَلَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾(٢)(٢).

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية ١، ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الملك، آية ٣، ٤.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص١١٥-١١٦.

#### المبحث الرابع

#### الرد على عقائد البابية في أركان الإسلام الأخرى

رد الشيخ على عقائد البابية في الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وذلك بعد أن ساق عقائدهم وأقوالهم في ذلك.

يقول رحمه الله تعالى: «أما الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، عند البابيين فلها صورة تنافي الفطرة والعقل، فالصلاة لها أهمية كبرى لدى جميع المذاهب ولها هيئة مخصوصة مبينة عند كافة الأمم والملل بأركانها وتفصيلاتها سوى البابيين...»(١).

ولقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك، وقد جعلتها في مطالب أربعة وهي :-

# المطلب الأول : أقوالهم في الصلاة:

فقد ساق الشيخ أقوالهم في الصلاة وكانت تلك الأقوال مضطربة حيث لم يفصح البابية عن كيفية الصلاة، وعن عدد ركعاتها وعن أوقاتها ولعل الأقوال التي ساقها الشيخ تُبيّن ذلك الإضطراب ومنها:-

- ١- يقول الشيرازي: «أنتم بالجماعة لاتصلون، وأنتم على الكرسي بما يحبه الله تذكرون وتوعظون» (١).
  - Y ويقول أيضاً: ((ولتصلين كلكم مرة ولكنكم فرادى تقعدون<math>((7)).
- ۳- ویقول: «رفع عنکم الصلوات کلهن إلا من زوال إلى زوال تسع عشرة رکعة واحداً، واحداً، بقیام وقنوت وقعود لعلکم یوم القیامة بین یدی تقومون ثم تسجدون، ثم تقنتون، وتقعدون» (3).

<sup>(</sup>۱) البابية، ص۲۱۶-۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢١٥؛ والبيان، الباب التاسع من الواحد التاسع.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٥١٦؛ والبيان، الباب الثالث عشر من الواحد الثامن.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص٢١٨؛ والبيان، الباب الثامن عشر من الواحد السابع.

- ٤- ويقول الشيرازي أيضاً: «فلاتسجدن إلا على البلور، فيها من ذرات طين الأول
   والآخر ذكر من الله في الكتاب لعلكم شيء غير محبوب لاتشهدون»(١).
- ٥- ويقول الشيخ إحسان: «وهناك مفهوم آخر للصلاة وهو ماذكره المرزة حاني الكاشاني أحد البابيين الأوائل الذي قتل في هذا السبيل، ذكر في كتابه التاريخي "نقطة الكاف": «أن المقصود من الصلاة التكبير، والتحميد، والتعظيم، قبولاً وفعلاً لحضرة النقطة -أي الشيرازي- وهذا هو المفهوم لقول الأمير عليه السلام: نحن الصلاة»(٢).
- ٦- وذكر الشيخ أيضاً: أن البابيين يأمرون بالصلاة وجوباً وهي ركعتان فقط وقت الصباح»<sup>(۲)</sup>.

فهذه أقوال البابية المتضاربة في الصلاة التى ليس فيها وضوح بل إن الغموض يغلفها ويدعون أنهم نسخوا شرائع الإسلام -والعياذ بالله تعالى-، وقد ردّ الشيخ عليهم وبين بطلان تلك الأقوال والخزعبلات التى قالوها في عبادة لها أهمية عظيمة وشأن خطير في تهذيب النفوس، وبيّن مخالفتهم للإسلام وشرائعه الإلهية وذلك بإلغائهم كل تعاليم دين الله السمحة.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فالقارئ والباحث في كتبهم ومذهبهم لايجدائي تفصيل وتوضيح حول هذه العبادة التي لها شأنها في تهذيب النفوس وتربيتها بأسلوب خاص سوى مخالفتهم للإسلام والشريعة الإلهية الحقة حيث ألغوا كل ماقرره الإسلام وحرض الناس عليه مثل صلاة الحماعة وأدائها خمس مرات في اليوم والليلة لتذكير الناس بأنهم ماخلقوا عبثاً وأنهم يعيشون عباداً سجاداً مطيعين مبتغين مرضاة الله في بيئة ودودة متاخية بأخوة الإسلام والدين، مشتركة مفاداتها ومتحدة متطلباتها ومقتضياتها

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢١٦؛ والبيان، الباب الثامن من الواحد العاشر.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢١٦؛ ونقطة الكاف للكاشاني، ص١٤٨، تحقيق: براؤون، ط.ليدن.

<sup>(</sup>٣) انظر: البابية، ص٢١٧؛ ودائرة المعارف للبستاني، ٥/٧٧.

وحاجاتها، محتمعة خمس مرات في بيوت الله تحت سقف واحد بغنيها وفقيرها، حاكمها وحكومها، قويها وضعيفها، مواسية مابينها، ناصرة مستنصرة مصداقاً لقول نبي الله ورسوله على "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "(۱)).

وكأن الشيخ هنا يقول يكفي لرد أباطيلهم في الصلاة أنهم لم يُفَصِّلوا فيها، ثم ذكر أنهم أسسوا ديانتهم تلك لمخالفة الإسلام ولإرضاء الكفار المستعمرين ولذلك ألعوا صلاة الجماعة .

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فالبابيون بدل أن يقتدوا بالإسلام في مزاياه في العبادات حيث جمع المقاصد الدنيوية العليا والدينية العظمى أسسوا ديانتهم على المحالفة المحضة إرضاءً لسادتهم المستعمرين الروس والإنحليز، وأعداء أمة محمد على من اليهود والمحوس، فمنعوا عن صلاة الجماعة»(٢).

وذكر الشيخ أن الشيرازي فصّل في مسألة الوضوء وانه يكون بماء الورد والعطر ثم مع تفصيله ذلك ترك الصلاة وهي أهم من الوضوء وهذا يدل على عدم التوازن عند هذه الديانة التي تخبط خبط عشواء .

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وهل لسائل أن يسال هل هناك توازن ومعقولية في بيان هذه التفاصيل في الوضوء وتكليف الناس مالايطيقونه وترك الأمور المهمة في بيان طريقة الصلاة وأدائها؟ ثم وعدم بيان الصلاة كم عددها في اليوم والليلة ، ومتى تصلى،

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢١٥.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٢١٥.

وفي أي وقت من الأوقات تؤدى.. $^{(1)}$ .

ثم أوضح في معرض رده عليهم أن البابيين أنفسهم لايعرفون تفاصيل الصلاة وقد اعترفوا بعدم أهميتها عندهم، بل إنهم لم ينسوا شهواتهم حتى في الصلاة، حيث أباحوا لنسائهم التعرى حتى في الصلاة وذلك لأزواجهن.

يقول الشيخ: «... ومرة سألت أحد الدعاة البابيين عن هذا وإهمال الشيرازي مثل هذه العبادة المهمة وإعراضه عن بيان تفاصيلها، كما سألته عن كيفية أداء الصلاة بطريقة بابية فلم يستطع الجواب اللهم إلا أن قال: إن الصلاة ليست لها أية أهمية عندنا والمسائل التي لها أهمية هي غيرها، فقلت له: إن لم تكن للصلاة أهمية فلم أعطى الشيرازي للوضوء تلك الأهمية التي أعطاها كما يظهر لكل من طالع البيان وقرأه؟ فبهت الذي كفر، و لم يجد الجواب إلا التولي والإعراض، ويتعجب الباحث والقارئ بأن البابيين الذين لم يفصلوا الصلاة و لم يينوا أوقاتها وعددها وكيفية أدائها لم ينسوا الإباحية، واتباع الشهوات، واحراز الملذات، وحتى في الصلاة -المهملة- عندهم فأباحوا تعري النساء لأزواجهن وحتى في الصلاة..»(٢).

وذكر الشيخ عقيدة لهم لها علاقة بالصلاة ألا وهي القبلة فهم تارة يرون أنها بيت الشيرازي، وتارة أخرى في المظهر أنّى انقلب فهي معه، فالبابية عندهم تضارب في القبلة كتضاربهم في الصلاة، ولهم أقوال في ذلك منها: ((قل إنما القبلة من نظهره متى ينقلب تنقلب إلى أن يستقر ثم من قبل مثل من بعد تعلمون)(").

ثم رد الشيخ عليهم في عقيدتهم في القبلة مبيناً تضاربهم في ذلك وعدم فهمهم لما يقولون، فكيف تكون القبلة متحركة مع المظهر وكيف للبابيين أن يعرفوا مكان المظهر أينما توجه وذهب وخاصة البعيدين من ذلك المظهر.

البابية، ص ۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٢٢٧؛ والبيان، الباب السابع من الواحد الثامن.

يقول الشيخ: «المعروف أن لكل قوم قبله يتوجهون إليها في صلواتهم، فالقبلة عند البابية فيها أيضاً إبهام وغموض مثل الصلاة وغيرها من المعتقدات. وضروري لكل بابي أن يكون له قلب لايفقه، وعين لاتبصر، وأذن لاتسمع، ويكون كالأنعام بل أضل منها حتى لايسأل كيف الجمع بين هذا وذاك؟ وإلا فكيف يعرف والبعيد خاصة، ان "المظهر" أين ذهب وإلى أين انقلب؟ شرقاً أم غرباً، شمالاً أم حنوباً، حتى يولي وجهه إليه؟ لأن المظهر هو قبلته المتحركة المتقلبة، ثم ومن أين له أن يعرف أن مظهره استقر في قعر الأرض أم وقع في حفرة أو بئر وهل هناك اضحوكة ولعبة أكبر من قبلة هؤلاء القدوم الذين لايكادون يفقهون حديثاً».(1).

ثم ذكر عقائدهم في الآذان وتخبطهم في ذلك وأنه عندهم خمس مرات، وبين أنه لافائدة من الآذان إن لم يكن له مقصدٌ عندهم فهم لايرون الصلاة وإن الأذان لم يجعل إلا للصلاة (٢).

#### المطلب الثاني: أقوالهم في الزكاة :

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنهم أيضاً لم يفصّلوا في الزكاة إلا أن الشـيرازي قـال بدفعها إلى "الجحلس الأعلى البابي "في كل عام وتكون خمس العقار وهي ليست بواجبة.

يقول الشيخ: «وأما الزكاة فحكمها مثل الصلاة بالضبط حيث لاتفاصيل لها مطلقاً في البيان لا العربي، ولا الفارسي اللهم إلا مانقله "هيوارت الفرنسي" عن الشيرازي أنه قال: تدفع إلى المجلس الأعلى البابي زكاة مقدارها خمس العقار وتجمع في كل عام من رأس المال وباعتبار أن رأس المال لم ينقص، ويطلب إلى معتنق هذا الدين دفع هذه الزكاة ولكنه لايكره على أدائها لابوساطة السلطة الزمنية ولابوساطة

<sup>(</sup>١) البابية، ص ٢٢٦-٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر للاستزادة: البابية، ص٢٢٧-٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ٣٩٣ من البحث.

الباب الثالث: جهوده

السلطة الروحية))(١).

وقد رد عليهم وبين أن عقيدتهم تلك مخالفة للإسلام الذي أمر بالزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم وبين أن الإسلام فصل فيها ومقدارها ولمن تكون ولم يجعل للناس الخيار في دفع الزكاة وتركها بل جعلها ركناً من أركان الإسلام وأوجبها، وقاتل أبوبكر الصديق من منعها.

يقول الشيخ: (روهل هناك أحد يدفع المال رغبة منه بلا توجيه وإرشاد وبلاخوف من السلطان ومن الله (٢) حيث أن لاحساب، ولاكتاب، ولاجنة، ولانار، فلم يدفعها؟ ثم ولايوجد أي تفصيل بأنها متى تجب وعلى من تجب ولمن تجب ولمن تصرف عليه؟ خلاف الإسلام دين الله القيم الذي أراد هؤلاء البلهاء مخالفته ومعارضته ولم يترك هذا الحكم هكذا يدفع الزكاة من يريد ولايدفع من لا يريد، بل نفذه صاحب رسول الله وخليفة المسلمين أبوبكر الصديق الأكبر رضي الله عنه بصارم القوة وحد الاقتدار لمن أراد الامتناع عن دفعها، وإلا ينفذ الحكم فما الحكمة في إصداره؟ فالدين ليس بلعبة يلعب به كل شخص، فإنه لايتبع أهواء الآخرين بل يجعل أهواء الناس تابعة لما حاء به ويفرض عليهم أن يرتركوا كل مايأمر بتركه ويأخذوا كل مايأتي به ﴿وَمَا عَاتَاكُمُ وَعَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٣) (٤).

ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَـرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ( ) .

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢٢٩، ودائرة المعارف الإسلامية، ج٣، ص٢٢٩ ((مقال هيوارت)).

<sup>(</sup>٢) الأولى أن يقول الشيخ – رحمه الله تعالى –: "وبلا خوف من الله ثم من السلطان...".

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص٢٢٩-٢٣٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية ٦٠.

وبقوله على فقرائهم)(١). وبقوله الله على فقرائهم)(١).

ثم ذكر الشيخ في معرض رده عليهم أن المجلس الأعلى للبابيين الذين يقولون بأن الزكاة تدفع له، ذلك المجلس لايتكون إلا من "حروف الحي" وهم عصابة الشيرازي فلو مات هؤلاء أو لم يوحدوا فلمن تدفع؟ وماذا يفعل المزكي؟!.

وذكر أن من تناقضاتهم أنهم يُحّرمون السؤال مطلقاً على الفقراء والمساكين في حين يجيزون استعمال أواني الذهب والفضة للأغنياء منهم ولبس الحرير كذلك، بل إن الشيرازي يأمر الأغنياء بإعطائه وإعطاء عصابته من الأموال فما هذا التناقض (٢).

### المطلب الثالث: أقوالهم في الصوم:

وبيّن الشيخ عقيدتهم وأقوالهم في الصوم وأن حقيقته عندهم هـو: «كفّ النفس عن كل ما لايرضاه الشيرازي» (٢).

ثم ذكر معنى آخر للصوم عندهم وهو صوم "شهر العلاء" عندهم فشهورهم تختلف عن الشهور المعروفة عند الناس فعدة الشهور تسعة عشر شهراً وعدد أيام كل شهر تسعة عشر يوماً لأنهم يقدسون الرقم التسعة عشر.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وحوب الزكاة، ج ٢ ص ٥٩٢ ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ج ١ ص ٥٠ رقم ١٩١، وبداية هذا الجزء من الحديث هو قوله ﷺ لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن ".. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم" وهذا لفظ البخاري.

وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ماجاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، ج ٣ ص ١٢ رقم ٢٠٥، وأبوداود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ج ٢ ص ٢٤٢ – ٢٤٣ رقم ١٩٨٤، والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج ٥ ص ٣، وابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، ج ١ ص ٥٦٨ رقم ١٧٨٣، وأحمد في المسند ج ١ ص ٢٣٣ رقم ٢٠٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر البابية، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٢٣٢؛ ونقطة الكاف، ص١٤٨.

وأن الصوم عندهم يجب على من بلغ الحادية عشر من الذكور والإناث ويسقط عمن بلغ اثنتين وأربعين سنة ثم ساق قول الشيرازي في ذلك وهو: «أنتم في كل حول شهر العلاء لتصومون، وقبل أن يكمل المرء والمرأة احدى عشرة سنة من حين ماينعقد نطفته أن يريدون أن حين الزوال ليصومون، وبعد مايبلغ إلى اثني وأربعين سنة يعفى عنه ومابينهما من الطلوع إلى الغروب لتصومون لعلكم يوم الظهور في أبواب النار لاتدخلون، وأنتم أن تستطيعون من قبل الطلوع وبعد الغروب لتضيفون ... ولاتأكلون ولاتشربون ولاتقترنون» (١).

وقد ردّ الشيخ عليهم مبيناً مخالفتهم للشرع، وللفطرة، وللعقبل، فكيف يُرفع الصوم عن الذي اكتمل شبابه وقوته من غير عذر من مرض ونحوه.

يقول الشيخ راداً على عقيدتهم تلك وقولهم الآنف الذكر: «ونحن لم نفهم من هذه العبادة بعد بذل الجهد إلا أنه يرفع الصوم عمن يبلغ اثنين وأربعين سنة ولاندري لم؟ ولعله يظن أن من بلغ هذا العمر يضعف ولايستطيع مع المعروف أن هذا العمر هو عمراكتمال القوى ونضج الطاقات، وكذلك التفريق بين الأوقات حسب العمر من الزوال إلى الغروب، ومن الطلوع إلى الغروب أيضاً تفريق بلاسبب ومصلحة، فإن كان الرفع لمرض، أو هرم، أو سفر، أو حاجة، وضرورة، أحرى؛ لكان له مبرر لأنه من الممكن أن يكون الشخص مريضاً وهو في الثلاثين من العمر ولايطيق الصيام، وشخص الممكن أن يكون الشخص مريضاً وهو في الثلاثين من العمر ولايطيق الصيام، وشخص في المكن أن يكون الشخص مريضاً وهو في الثلاثين من العمر ولايطيت الصيام، وشخص في الخمسين صحيحاً يطيقه...» (٢).

ويقول الشيخ في موضع آحر: «... يفرضونه -أي الصيام- على الذي بلغ الحادية عشرة من العمر من الصبيان، والفتيان، ويسقطونه عمن اكتمل شبابه من الرحال والنساء وقويت قواه لتحمل المشاق والمتاعب، كما أنه أحوج من الصبيان إلى كسر اللذات وترك الشهوات واحتناب المرضيات، ولإصلاح النفس الطاغية الأمّارة بالسوء،

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢٣٢-٢٣٣؟ والبيان، الباب الثامن عشر من الواحد الثامن.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢٣٣.

ولتقويم الاعوجاج الخلقي والنفسي، ولإدراك معاني الفقر ومحنه وفتنه، ومطالب المؤاخاة والمؤاساة والصبر، ولكن الأمور منعكسة تماماً فأخذوا من لم يكن من أهل التكليف وتركوا من كان مكلفاً بالأخذ - ومن يضلل الله فما له من هادي(١).

ثم بين الشيخ مخالفتهم الفطرة والشرع في "عدة الشهور" حيث يقول: «وأمن مخالفة الفطرة وسنة الله وجميع الأديان السماوية الإلهية وحتى المصطنعة المحترعة الموجلودة في الدنيا هو اعتقاد البابيين أن الشهر تسعة عشر يوماً وأن السنة تسعة عشر شهراً.. فما كان هذا التكلف الزائغ الباطل إلا لمحالفة الإسلام والشريعة الطاهرة المطهرة التي حاء بها محمد العربي الهاشمي عليه الصلاة والسلام التي قال الله في كتاب تلك الشريعة: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ ﴿ (٢) وَخَالُفة لِحميع الأديان القديمة إظهاراً للتحديد والاحتراع ولو مايظهر منها إلا السفاهة، والمزء، والسخرية، وقلة الفهم لأوضاع العالم، ومقتضيات العصر، والجهل وعدم المعرفة بالفلكيات والفطرة والطبيعة.. (٣).

## المطلب الرابع : أقوالهم في الحج :

وذكر الشيخ عقديتهم في الحج وأنه عندهم زيارة "بيت الشيرازي"، أو بيوت أصحابه الثمانية عشر وهم "حروف الحي".

يقول رحمه الله تعالى: « وأما الحج فهو عند البابيين زيارة البيت الذي ولد فيه الشيرازي، أو البيت الذي عاش فيه، أو بيوت أصحابه الثمانية عشر «حروف الحي» (٤).

وقد ذكر أقوالهم في ذلك ومنها :

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، آية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٣٣٣-٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص٢٣٥.

- ١- قول الشيرازي: ((وليس عليكم فرضاً إلا زيارة البيت ثم مقعد النقطة ثم المقاعد الحي والمساجد أن تستطيعون)(().
- ويقول: «وإن مسجد الحرام مايولد من يظهره الله عليه ذلك ماولدت عليه مقعد أحمد ذكرى يدحل فيه أنتم هنالك لتصلون، ولاتعرجون إلى بيتي ولا المقاعد إلا وأنتم تملكن هكذا مافي السبيل مالاتحزنون، ومن يقدر أن يدخل علي أو على البيت فلا يعفى عنه ... ان وقفتم على ماأنتم تحبون من حج بيتي فلتؤتين مظاهر الواحد سرائرهم أربع مثقال من الذهب ان هم على منتهى الحب بكم يسلكون... لولا يحزن النساء لأنهين عن صعودهن لما يصعبن في السبيل إلا من يكن في أرض البيت فإنهن إذا شئن يدخلن البيت في الليل ثم على سرائرهن عند مظاهر الواحد ويذكرن ربهن الذي خلقهن ثم إلى مساكنهن يرجعن) (٢).
- ٣- ويقول أيضاً: ((رفع عن الذين هم وراء البحر ماقد كتب الله من سفر واحب ان هم سفر البر لايملكون، وأذن لهم أن يتخذون لأنفسهم أولياء عنهم ليحجون، وليبلغون إليهم مايصرفون من مكانهم إلا ماهم إليه يرجعون إن هم على ذلك لستطيعون، وإلا عفي عنهم وعما كل مايكسبون).

وقد رد رحمه الله عليهم وبين أن الشيرازي أراد مضاهاة الإسلام فهو حينما سمع بالحج في الإسلام أمر أصحابه بالحج إلى بيته هو ونسى أن الحيج في الإسلام له مقاصد حسنة وسامية.

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢٣٨؛ والبيان، الباب السادس عشر من الواحد السادس.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص٢٣٧؛ والبيان، الباب السادس عشر إلى التاسع عشر من الواحد الرابع.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص٢٣٨؛ والبيان، الباب الخامس عشر من الواحد عشر.

يقول الشيخ: «ومن المضحك أنه أراد مشابهة الإسلام ومضاهاته ولكنه لم يعرف الكُنه والمغزي فإنه سمع اسم الحج في الإسلام ففرض على معتنقيه أيضاً بدون أن يفهم مطالبه ويعلم مقاصده»(١).

ثم أخذ الشيخ يُعدِّد بعضاً من مقاصد الحج التي غفل عنها ذلك الغافل المدعي للألوهية والعياذ با لله تعالى.

حيث يقول رحمه الله تعالى: «فالحج في الإسلام مقصوده تعليم المسلمين التوحيد الخالص والتعبد لله وحده، الذي يقصد إلى بيته، والتحرز والتجنب عمن سواه، والتجرد في سبيله عن كل الملذات والمسرات، والاحتيار لمتاعب السفر ومشاق الحر والقر ابتغاء مرضاة الله، وترك الأموال، والتحارة، والراحة، والأهل، والبلد لأجله، والتضحية، تضحية المال والوقت والنفس لأوامره، وتقديم كل نفيس وتمين لأحكامه، وكما أن الغرض منه احتماع الأمة الإسلامية في تلك البقعة المباركة الطيبة في وقت معين محدود من السنة من مشارق الأرض ومغاربها، للتعرف فيما بينهم والاطلاع على أحوالهم وظروفهم، والوقوف على مسائلهم ومشاكلهم، وتسوية الصفوف وإعدادها واستعدادها السماوي الإلهى في الكون» (٢).

ثم بين الشيخ في رده على الشيرازي وعلى البابية أنهم لم يفصلوا في الحج ولافي أركانه، ولم يحددوا وقته، ولم تكن هناك دقة في مكانه، ورفعوه عن الذين وراء البحر، ومنعوا النساء من الحج مع أنه عبادة ومن خلاله أكلوا أموال الناس بحجة دفع النذور إلى الحراس، والأدهى من ذلك والأمر أن الشيرازي دعا في هذا الحج إلى عبوديته وترك عبودية الخالق عز وجل، وكل هذه الأمور تبطل تلك العقيدة الخبيئة في الحج عندهم بل إن الواحد منها يكفى لبطلان ذلك ".

<sup>(</sup>١) البابية، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) البابية، ص٢٣٥-٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: البابية، ص٢٣٦-٢٣٧ .

#### المبحث الخامس

#### الرد على عقائد البابية في نسخ الشريعة

رد الشيخ على البابية حينما قالوا بنسخ الشريعة وذلك بمجيء ديانتهم، وبظهور الههم الشيرازي، وبتأليف كتابهم البيان الذي يقولون عنه أنه نسخ القرآن والعياذ بالله تعالى.

يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: « ذكر المؤرخون البابيون والبهائيون أن جميع البابيين كانوا يعتقدون أن شريعة الإسلام التي جاء بها محمد الصادق الأمين أنسخت بمجيء الشيرازي على محمد الباب بناء على الروايات الشيعية التي كانوا يروونها عن المهدي أنه يأتى بكتاب جديد وشريعة حديدة»(١).

وقد ذكر الشيخ مؤتمرهم الكبير الذي أقاموه في بيداء "بدشت" وذلك في شهر رجب من عام ١٢٦٤هـ الذي حضره جميع زعماء البابية وأقطابها وكانوا زهاء واحد وثمانين شخصاً من بينهم قرة العين التي تسمى "بأم سلمى زرين تاج" وتلقب بالطاهرة (٢) وهي من أكبر زعماء البابية بل إن البعض يعدها المؤسسة الحقيقية للبابية، وأقاموا ذلك المؤتمر لنسخ الشريعة الإسلامية وإعطاء البابية استقلالية تامة لاتمت إلى الإسلام بصلة، وأيضاً لكي يخلصوا إلههم الشيرازي من السحن، وقد نصبت الخيام في تلك البيداء الجميلة وأخذ البابية يسرحون ويعبثون بالنساء، وعلى رأسهم محمد على القدوس (٢)

<sup>(</sup>١) البابية، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمتها في ص ١٤٤ من البحث.

<sup>(</sup>٣) هو الملا محمد على البار فروشي الملقب "بالقدوس" وهو من زعماء البابية، ومن أتباع الشيرازي ومن عُشاق قُرة العين - وهو عشيقها أيضاً - وقد كان له تأثير على البابية وله احترام من قبلهم؛ ليس له أصل وكانت هذه وصمة عار في حبينه، ومع ذلك ادعى أنه المهدي وأنه القائم، ثم ادعى أنه هو عيسى، وكان صاحب فجور - والعياذ بالله تعالى - وقد قتل سنة ١٢٦٥هـ في مدينة بافروش. (انظر: البابية للشيخ إحسان إلهي ظهير ص ٢٦١ وما بعدها).

وقرة العين، وفي أثناء ذلك المحون، والجنون، كانوا يعقدون الاحتماعات المتوالية والتي قرر فيها نسخ الشريعة الإسلامية، وإنقاذ الشيرازي، وكانت هناك مجالس خاصة لكبرائهم، ومجالس عامة للبقية، وقد قرر في المجالس الخاصة بزعامة قرة العين بأن تنسخ الشريعة الإسلامية فقد أصرت على وحوب إفهام جميع الأحباء واشعارهم بأن للقائم مقام الشرع حق التشريع (1).

يقول الشيخ إحسان: «فقد ظهر بعد المذكرات الطويلة أن معظم المؤتمرين يعتقد بوجوب النسخ والتجديد ويرى أن من قوانين الحكمة الإلهية في التشريع الديني أن يكون الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقه، وأن يكون كل خلف أرقى وأكمل من سلفه فعلى هذا القياس يكون الباب أعظم مقاماً وآثاراً من جميع الأنبياء الذين خلوا من قبله، ويثبت أن له الخيار المطلق في تغيير الأحكام وتبديلها، وذهب قلائل إلى عدم حواز التصرف في الشريعة الإسلامية مستندين إلى أن حضرة الباب ليس إلا مروحاً لها ومصلحاً لأحكامها... وكانت قرة العين الطاهرة من القسم الأول، لذا اصرت على وجوب إفهام جميع الاحباء وإشعارهم بأن للقائم مقام المشرع حق التشريع وعلينا وجوب الشروع فعلاً في إحراء بعض التغيرات كإفطار رمضان ونحوه»(٢).

وقد ذكر الشيخ خطبة قرة العين حينما وقفت أمام البابيين تصرح بآرائها غير مهتمة ولا وحلة بما حصل في قلوبهم حيث قالت: «أيها الأحباب والأغيار اعلموا أن أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت الآن بظهور الباب، وأن أحكام الشريعة الجديدة البابية لم تصل إلينا وأن اشتغالكم الآن بالصوم، والصلاة، والزكاة، وسائر ماأتي به محمد كله عمل لغو وفعل باطل، ولايعمل بها بعد الآن إلا كل غافل، وجاهل، إن مولانا الباب سيفتح البلاد ويسخر العباد وستخضع له الأقاليم السبعة المسكونة، وسيوحد الأديان الموجودة على وجه البسيطة حتى لايبقي إلا دين واحد، وذلك الدين الحق هو

<sup>(</sup>١) البابية، ص٨١.

<sup>(</sup>٢) البابية، ص١٨٧؛ والكواكب الدرية، لعبد الحسين آواره، ص٢٢٠.

دينه الجديد وشرعه الحديث الذي لم يصل إلينا إلى الآن منه إلا نزر يسير، فبناء على ذلك أقول لكم لا أمر اليوم، ولاتكليف، ولانهي، ولاتعنيف، وإننا نحن الآن في زمن الفترة فاخرجوا من الوحدة إلى الكثرة، ومزقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن تشاركوهن بالأعمال وتقاسموهن بالأفعال، وواصلوهن بعد السلوة، وأخرجوهن من الخلوة إلى الجلوة، فما هن إلا زهرة الحياة الدنيا، وإن الزهرة لابد من قطفها وشمها لأنها علقت للضم وللشم ولاينبغي أن يعد ولايحد شاموها بالكيف والكم، فالزهرة تجنى وتقطف، وللأحباب تهدى وتتحف، وأما ادخار المال عند أحدكم وحرمان غيركم من التمتع به والاستعمال فهو أصل كل وزر وأساس كل وبال وساووا فقيركم بغنيكم، ولاتحبوا حلائلكم عن أحبابكم، إذ لاروع الآن، ولاحد، ولامنع، ولاتكليف، ولاصد، فخذوا حظكم من هذه الحياة فلاشيء بعد الممات),(1).

وقد رد الشيخ عليهم في قولهم بنسخ الشريعة وبين أنهم لم يفعلوا ذلك إلا لأحل شهواتهم فهم يرون أن الإسلام قيدهم وهم لايريدون ذلك القيد يريدون المحون، والخلاعة والفحور، والفسوق، إضافة إلى إرضاء المستعمرين الكفار الذين لايريدون أن تقوم للإسلام قائمة.

يقول الشيخ واصفاً حال زعماء البابية الذين أقاموا "مؤتمر بدشت" وقالوا فيه بنسخ الشريعة الإسلامية: «... وماكان فيهم أحد مسناً ومعمراً، فالجميع كانوا في غُرّة الشباب الجنون، فما الذي يتوقع من أمثال هؤلاء العصاة الطغاة الذين لايؤمنون بالقيم الروحية والأخلاقية، وتركوا الإسلام وراء ظهورهم، وأجمعوا لأن ينسخوه رسمياً، بعدما عطلوه عملياً من قبل، وتلقبوا بالألقاب الفخمة، ظانين أنهم خيرة الخلق وصفوتهم مهما عملوا المنكرات وارتكبوا الفواحش، فلامؤاخذة عليهم بل هم الذين سيؤاخذون ولا أحد يؤاخذهم، وفي مثل تلك البيداء والصحراء التي لايردعهن رادع ولا يمنعهم مانع هناك، وهم مختلطون رجالاً ونساء اختلاطاً لاحواجز بينهم بدون أية علاقة شرعية ورابطة الدم

<sup>(</sup>١) البابية، ص١٨٧-١٨٨؛ ومفتاح باب الأبواب، ص١٨٠.

والقرابة سوى أنهم مشتركون في النشوة والسكران، وتجمعهم الأماني والأهواء، والخيام في تلك البيداء الخالية الفناء»(١).

وذكر أن الناس استقبحوا مافعله البدشيون - أي أصحاب المؤتمر - لدرجة أن البابيين أنفسهم استقبحوا تلك الأفعال والمناكير التي قام بها أصحاب المؤتمر فهذا هو الملاحسين البشروثي (٢) الملقب بجناب باب الباب قال: «أنا أقيم الحد على المجتمعين في بدشت» (١)، وهذا دليل واضح من أحد زعمائهم على الفواحش التي ارتكبت في ذلك المؤتمر الخبيث، وقد استقبح الناس ذلك الفجور حتى إن المجاورين لخيام المؤتمريين قاموا بطردهم وقلع خيامهم. فهذا هو دين البابية دين الفسوق، والفواحش، والتلاعب، واللهو، يريدون أن ينسخوا به الدين الحنيف دين الطهر، والعفاف، والذوق الرفيع، الدين الذي ارتضاه الله لعباده وختم به الرسالات السماوية وختم بنبيه محمد الأنبياء فلا نبي بعده الله المدين المسالات السماوية وختم بنبيه محمد المنا الأنبياء فلا نبي بعده الله الله لعباده وختم به الرسالات السماوية وختم بنبيه محمد المنا الأنبياء فلا نبي بعده الله الله لعباده وختم به الرسالات السماوية وختم بنبيه محمد المنا الأنبياء فلا نبي

يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: «وهكذا وبخطة مدبرة أحكمت نسجها غانية فاحرة مثل قرة العين ابتدعت ديناً واخترعت شريعة، الشريعة التي لم ينزلها الإله مس السماء بل كوّنتها طائفة باغية مارقة عن القيم الروحية والمثل الخلقية كما تنبيء عن حقيقتها أخبار تفصيلية عن هذا المؤتمر..»(3).

وذكر الشيخ أنه إضافة إلى استنكار واستقباح الناس لأعمال البابية المشينة، فإن البابية الذين يزعمون أن دينهم هو الناسخ للإسلام ولجميع الشرائع في حد زعمهم، إضافة إلى ذلك فإن ديانتهم تلك تجبر الناس على الدخول فيها بالإكراه حتى إنهم حاربوا

<sup>(</sup>١) البابية، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) هو الملاّ حسين البشروئي، ويُلقب بجناب باب الباب، ومن تلاميذ الباب الشيرازي، وأتباعه، ولم أقف له على ترجمة مطولة (انظر: البابية لإحسان إلهي ظهير ص ٦٢، ٧٧).

<sup>(</sup>٣) البابية، ص ٧٧؛ ونقطة الكاف، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) البابية، ص١٨٨-١٨٩.

من لم يعتنق البابية.

يقول الشيخ: (( إن البابية .. تجبر الناس على اعتناقها حسراً وقهراً وتأمر أتباعها بقتل الآخرين الذين يمتنعون عن قبول خرافاتها وسحافاتها، وأنها بنيت على الفساد في الأرض وقتل الأبرياء والمعصومين..)(١).

يقول الشيخ: « فالإسلام مثلاً يمنع عن الإكراه والاجبار في الدين منعاً باتاً بل وعن الغلظ في القول، والتهديد، والتشديد، ففي دستور الإسلام، القرآن المنزل من السماء على النبي محمد في قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْعُيِّ ﴿ الْعُيْ ﴾ (٢).

ويقول الله لنبيه وصفيه محمد ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَانُ فَلَمُ اللّهُ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ ولَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا لَا لَمُواللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

<sup>(</sup>١) البابية، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية، الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، الآية ٩٩.

وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴿ '' ، وقوله تعالى: ﴿ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ، لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ '' ، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الموجودة في القرآن الجيد في هذا المعنى ، تدل دلالة واضحة صريحة أن لاإكراه ولاإجبار في الدين ، وأن الظلم والاعتساف حرام ولو على أهل المذاهب المعارضة والملل المحالفة الأخرى ، ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ('' ) ('' ) .

وذكر الشيخ أن هناك أمراً يكفي لبيان بطلان ديانة هؤلاء الأدعياء وهو أن الشيرازي كثيراً ماكان يرجع عن دعوته وديانته وكان متزعزعاً في ذلك فقد أعلىن توبتة مرات كثيرة حينما كان يحس بالخطر، مع أن أصحاب الديانات الصحيحة لايتزعزعون مهما كلفهم ذلك حتى ولو كلفهم حياتهم، فهذا محمد في رسول الإسلام أودي، وطرد وتآمروا على قتله، وهو ثابت كالجبال الرواسي إلى أن انتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

وبعد أن ذكر الشيخ صبر الرسول في وثباته أمام كفار قريش وغيرهم قال رحمه الله تعالى: «.. ولايوجد في التاريخ صادق ينحرف عن صدقه مهما بلغ الأمر مبلغه، وأنّى للكاذب أن يقف أمام القوة والسلطة والجبر؟ وليس له إلا الخذلان، ومارأينا الثبات والموت ناظر، والمنشار حاضر، والعدو وسيفه شاهر؛ إلا في الصادقين، والأنبياء المرسلين، فهل واحد منهم تزحزح عن الحق قيد شبر؟ وخضع أمام الباطل لمحة بصر؟ لا وأوراق التاريخ خالية عن هذه الوصمة السوداء في حباههم المشرقة النيرة بنور الله، والمؤيدة بتأييد الله وروحه. أمّا هذا – أي الشيرازي – ففي ليلته الأخيرة من حياته كان يتأسف

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر، الآية ٣٦، ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٨ .

<sup>(</sup>٤) البابية، ص١٩٧، ١٩٨.

على فعلته ويتأفف، ويتمنى لو يقتله أحد كما ذكره المؤرخ البهائي آواره (١) أنه قال: لأتباعه وهو يبكي: "ياحبذا لو وجد من يقتلني هذه الليلة في هذا السجن "(٢) يقول الشيخ رحمه الله تعالى «فهذا هو الجبان النحس الذي حل بحلوله شيراز الطاعون ومات فيه خلق كثير، وفر أهلها كما هرب منها هو وأتباعه» (١).

وأخيراً أود أن أذكر أن هناك عقائد أخرى للبابية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى؛ وهي مبثوثة في كتاب "البابية" ومتفرقة ولم يبرد عليها بتوسع وبالتالي لم أذكرها لأن الهدف هو ذكر جهود الشيخ في الرد؛ وليس ذكر العقائد فقط. ومن ذلك: عقائدهم في الأنبياء والتطاول عليهم، والمهدي المنتظر، والباب، والإمامة، والمعجزات (3).

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) انظر: البابية ص ١٨٢، والكواكب الدرية ص ٢٣٦، ونقطة الكاف، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) البابية، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٤) للاستزادة طالع كتاب البابية للشيخ رحمه الله تعالى.

# الفصل السابع جهوده في الرّد على عقائد البهائية

# ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى.

المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة.

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الصوم.

المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة.

المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج.

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في تفضيلهم كتبهم على القرآن الكريم.

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في الجهاد.

المبحث الخامس: الردّ على عقائدهم في اليوم الآخر

#### المبحث الأول

# الرد على عقائد البهائية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات

رد الشيخ على عقائد البهائية (١) في الألوهية والربوبية وذلك بعد أن ساق تلك العقائد وبين أنهم يدعون الربوبية والألوهية لزعيمهم المازندراني البهاء الذي كان تابعاً للباب الشيرازي ثم ادعى الألوهية بعد ذلك .

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «... لاشك أنه -أي البهاء- كان مدعياً للألوهية والربوبية المطلقة البحتة، ولايستطيع أحد من البهائيين أن ينكر هذا، ومن أنكر فلم ينكر إلا خداعاً ومكراً وتجنباً من الفضيحة والوقاحة، وإلا فهم أنفسهم يقرون ويعترفون بهذا، بل إنهم قاطبة يعتقدون ويؤمنون بألوهيته، ولايظهرون اعتقادهم بمهدويته ومسيحيته ونبوته إلا مخادعين السذج من الناس»(٢).

ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها :

١- قول الجلبائيجاني: ((.. إن قائمنا - المازندراني - يملك منصب الربوبية مصداق الآية ﴿يوم يأتي ربك ﴿ (\*) ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ (\*) فيوم ظهوره يوم الرب لاغير، ومقام الربوبية مقام الأصالة لا النيابة والرسالة)، (\*).

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بالبهائية في ص ٦٦٣. وذلك حينما عرّفت بالبابية فتعريفهما واحد لأن البهائية منبثقة من البابية؛ فالبهاء كان من أتباع وتلاميذ الباب.

<sup>(</sup>۲) البهائية، ص ٧٣-٧٤.

<sup>(</sup>٣) الجلبائيجاني نقل الآية الآنفة الذكر حطأ، حيث لم ترد في القرآن الكريسم بهذه الصورة، بـل الذى ورد في القرآن هو قول الله تعالى : ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لاَيَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَـمْ تَكُنْ ءَامُنَتْ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لاَيَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَـمْ تَكُنْ ءَامُنَتْ مَنْ قَبْلُ أو كسبت في إيمانها خيرا في سورة الأنعام، الآية ١٥٨؛ وقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُلُونَ وَلا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ في سورة النحل، الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر، آية ٢٢.

<sup>(</sup>٥) البهائية، ص ٧٤؛ والفرائد للحلبائيجاني، ص٢٧٥.

- ٢- ويقول أيضاً: (( وقد رقمت هذه المسألة من القلم الأعلى مبنية مفصلة في ألواح ربنا الأبهى))
- ويقول بهائي هندي (۲): ((إن البهائيين يعتقدون أن دور النبوة قد انتهى، وعلى ذلك ماقالوا يوماً أنه (أي المازندراني) نبي أو رسول، بل هم يعتقدون أن ظهوره هو عين ظهور الله). (۳).
- ٤- ويقول بهائي إيراني (٤): ((قد أذعنا وأيقنا بألوهية البهاء الحي الذي لايزال ببلا مثال وقديم الحمال))
- ثم ساق الشيخ أقوال البهاء المازندراني وعباراته الصريحة في تأليهه لنفسه ومنها:-
- ١- يقول في كتابه مبين ياقوم طهروا قلوبكم ثم أبصاركم لعلكم تعرفون بارئكم في هذا القميص المقدس اللميعي
- ٢- ويقول أيضاً: (رتا لله قد أتى الرحمن بقدرة وسلطان ... قل هذا يـوم فيه استوى مكلم الطور على عرش الظهور وقام الناس لله رب العالمين ... طوبى لمن عرف وفاز به وويل لمن أنكره وأعرض عنه)(٧).

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ٧٥؛ الدرر البهية، ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الشيخ إحسان - اسم ذلك البهائي الهندي

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ٧٥؛ ومجلة "كوكب هند" نمرة ٦، ج٦ الصادرة ٢٤ يونيو ١٩٢٨م.

<sup>(</sup>٤) هو حيدر علي البهائي، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) البهائية، ص ٧٥؛ "وبهجة الصدور" لحيدر على البهائي، ص٣٦٧، ط. فارسي.

<sup>(</sup>٦) البهائية، ص ٧٥؛ "ومبين"، ص٣٠.

<sup>(</sup>٧) البهائية، ص ٧٥؛ "وإشراقات"، ص١٠٤، ١٠٤.

- ٢- ويقول البهاء: ((وقد أشرق النور من أفق الظهور وأضاءت الآفاق إذ أتى مالك يوم الميثاق، قد حسر الذين ارتابوا وربح من أقبل بنور اليقين إلى مطلع الإيقان))(().
- 2- ويقول مخاطباً "جبل كرمل" حينما جعله مسكناً لنفسه: «ياكرمل أنر لي يما أقبل إليك وجه الله مالك ملكوت الأسماء وفاطر السماء، إذا أحذها اهتزاز السرور ونادت بأعلى النداء، نفسي لأقبالك الفداء، ولعنايتك الفداء، ولتوجهك الفداء».
- ٥- ويكتب في إحدى ألواحه (( فلما أتى الرحمن بملكوت البيان كفروا به ألا لعنة الله على الظالمين)(٢).
- 7- ويذكر يوم ظهوره فيقول: «هذا يوم لو أدركه محمد رسول الله على لقال: قد عرفناك يامقصود المرسلين، لو أدركه الخليل ليضع جبهته على التراب خاضعاً لله ربك ويقول: قد اطمئن قلبي ياإله من في ملكوت السموات والأرضين» (٤).
- ٧- ويقول أيضاً: « إذا يراه أحد في الظاهر يجده على هيكل الإنسان بين أيدي الطغيان وإذ يتفكر في الباطن يراه مهيمناً على من في السموات والأرضين» (٥٠).
- ٨- ويقول البهاء أيضاً: «لايرى في هيكلى إلا هيكل الله، ولافي جمالي إلا جماله، ولا
   في كينونتي إلا كينونته، ولا في ذاتي إلا ذاته، ولا في حركتي إلا حركته، ولا في

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ٧٦، ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص ٧٦؛ "لوح ملكة كرمل" للمازندراني، ص٣٢، ط. باكستان.

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ٧٦؛ "لوح البقاء"، ص٨، ط. عربي.

<sup>(</sup>٤) البهائية، ص ٧٦؟ " الأقدس" للمازندراني.

<sup>(</sup>٥) البهائية، ص ٧٧؛ "اقتدار" للمازندراني، ص١١٤، ط.عربي.

سكوني إلا سكونه، ولا في قلمي إلا قلمه العزيز المحمود، قل لم يكن في نفسي إلا الحق، ولا يرى في ذاتي إلا اللهي (١).

ثم ذكر الشيخ أن البهاء لم يكتف بمجرد دعوى الألوهية والربوبية بل إنه أمر أتباعه أن يدعوه في الملمات وأن يستغيثوا به عند الكروب فعلمهم أن يقولوا عنه.

- وأسألك بجمالك الأعلى في هذا القميص الدُّريّ المبارك الأبهى بأن تقطعني عن
   كل ذكر دون ذكركي(٢).
- ١٠ و «أسألك ياله الوجود، ومالك الغيب والشهود، بسحنك ومظلوميتك وماورد على على عليك من خلقك لاتخيبني عما عندك ... انك أنت مالك الظهور والمستوى على العرش في يوم النشور، لا إله إلا أنت العليم الحكيم» (٣).

يقول الشيخ معلقاً على ذلك: «ولأحل ذلك لايستغيث البهائيون إلا بالمازندراني، ولايتوجهون بنداءاتهم وأدعيتهم إلا إليه، ولايسألون المنافع والحاحات إلا منه، كما لايطلبون دفع البلايا والرزايا إلا منه، معتقدين بأنه قادر على إغاثتهم، وإحابة دعواتهم وإعطائهم حاحاتهم، وها هو ابنه الوثني وخليفته عباس عبدالبهاء يقول: أنا عبد البهاء الله، وحضرته (أي المازندراني) ليس له مثيل ولانظير ولذا ينبغي للجميع أن يتوجهوا إليه في دعواتهم، وهذا هو مذهبي».

وبعد أن ساق الشيخ أقوال البهاء والبهائية في تأليه "المازندراني البهاء" قام بالرد عليهم مبيناً أن البهاء نفسه اعترف بعجزه بل وطلب العون من غيره فهل الإله يكون عاجزاً وهل يطلب العون من غيره وهل الإله يعترف بأنه فقير وهل يبكى وينوح ويشتكي فهذا ماحدث من البهاء ومع ذلك يستغيث به البهائيون ويطلبون منه العون ويجعلونه رباً.

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ٧٧، "صورة الهيكل" للمازندراني بهاء الدين والعصر الجديد"، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص٧٨؛ والألواح المباركة للمازندراني، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ٧٨؛ نقلاً عن الأقدس للمازندراني.

 <sup>(</sup>٤) البهائية، ص ٧٩؛ وبدائع الآثار للخاوري، ٢/٩٩١.

يقول رحمه الله تعالى: «وهل من العجائب أكبر من هذا بأن عبداً عاجزاً وذليلاً كذاباً مثل المازندراني يجعل إلها يستغاث به،ورباً ينادي،وهو الذي يعترف بعبوديته الفانيةوعجزه،ويمد يده أمام الآخرين طالباً المدد والعون..ويشكو..من الآلام والهموم وهو في "عكا" في آخر حياته..ويعترف بفقره وذلته مقلدوه ومتبعوه.. ويبكي وينوح ويشتكي هذا الكذاب الدجال، إله البهائيين وناصرهم ومعينهم، بأن لاناصر له ولامعين..» (١).

وقد ساق الشيخ أقوالاً تدل على ذلك من البهاء المدعي للألوهية ومنها:

- ١- قول البهاء وهو في بغداد: (روها قد مضى الآن سنتان والأعداء قائمون بنهاية الجد والاهتمام على إهلاك هذا العبد الفاني، مع ذلك ماقام أحد من الأحباب لنصرتنا)(٢).
- ٢- ويقول أيضاً: (ركم من ليال فيها استراحت الوحوش في كنائسها، والطيور في أو كارها، وكان الغلام في السلاسل والأغلال، ولم يجد لنفسه ناصراً ولامعيناً) (٢).

يقول الشيخ معلقاً على ذلك: «إله يستصرخ ورب يحتاج إلى ناصر ومعين؟ فالعدل العدل، هل يستغاث بهذا الفقير، الحقير، المحتاج، الذي لايستطيع مدد نقسه ونصرة شخصه، فهل هو ينصر الآخرين وينجيهم من المآزق والمهالك؟ فيا للأبصار التي عميت، والآذان التي صمت، والقلوب التي قست والعقول التي تحجرت، فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً؟ وصدق الله عز وجل: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لايَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لايكورون بِهَا وَلَهُمْ عَاذَانٌ لايسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ النّعافِلُونَ فَي اللهُ عَلَى المُعافِلُ مَع ذلته وهوانه، وعجزه ومسكنته أن يدعي ويقول: إذا غرب شمس جمالي ... أنا معكم في كل الأحوال وننصر كم، إنا كنا قدرين،

<sup>(</sup>۱) البهائية، ص ۸۰-۸۱.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص٨٠؛ والإيقان، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) البهائية ص٨١؛ والرسالة السلطانية للمازندراني، ص٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية ١٧٩.

فأنت ياغلام مااستطعت أن تدفع عنك الهموم والآلام، وكيد الأعداء في حياتك، كيف استطعت بعد موتك وفنائك، وبعد صيرورتك رميماً تحت الــــرّاب أن تنصر شياطينك وبلهائك، الذين اغتروا بك، وانخدعوا بترهاتك..»(١).

ثم استدل الشيخ بالآيات التالية الدالة على عجز الشركاء الذين يتخذون من دون الله، أمثال البهاء حينما ألهوه وجعلوه إلها لايستطيع حماية نفسه ولانصرتها مصداقاً لقوله تعالى:

- الشركون مَا لا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا اللهِ عَنْ مُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَذْقُونُ تَمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْضَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (\*).
- ٢- وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاتًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا \* لَعَنَـهُ
   اللَّهُ ﴾ (٢).
- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ لَهُ وَوَلِهُ تَعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لايَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ (٤).

ويقول الشيخ مسفهاً للبهائيين الذين يؤلهون البهاء المخلوق الضعيف المتناقض في أقواله والمستغيث بغيره: - «.. ولكن من أين لهؤلاء البهائم العقول، وأنى لهم البصائر، الذين يتركون ألوهية الحيِّ، القيوم، الصمد، ويؤلهون عبداً، حقيراً، ذليلاً يعبدون مقهوراً، مظلوماً، مطروداً، منفياً تارة، ومسحوناً تبارة أخرى، المسحون الذي مات في سجنه

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ٨١-٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآيات ١٩١ – ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ١١٧ – ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية ٧٣–٧٤.

حسب إقراره واعترافه، ويستغيثون بمن لم يستطع الخروج منه طوال الحياة، وينادون لدفع المشكلات من لم يقدر على درء مصائبه وآلام نفسه، ويخضعون أمام الذليل الحقير الذي كان يخضع أمام حبابرة الأرض ويسجد بين يدي طغاتها، ويتركون إله العالمين، الذي لو احتمع أهل العالمين بأجمعهم أن يصيبوه بشيء مااستطاعوا، أو أن يأخذوا منه شيمًا لم يقدروا عليه»(1).

واستدل الشيخ أيضاً بالآيات التالية الدالة على صفات الكمال لله تعالى ومنها:

وله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُو اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِ لَنُ اللَّهُ الْمُوَرِيمُ \* هُو اللَّهُ الْمُواْمِنُ الْمُهَيْمِ اللَّهُ الْجَالِقُ الْبَارِئُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُو اللَّهُ الْجَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَزِينُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَزِينُ الْحَكِيمُ ﴾ (١).

٢- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ \* إِنَّـهُ هُـوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ \* وَهُـوَ الْغَفُـورُ
 الْوَدُودُ \* ذُو الْعَرْشِ الْمَجيدُ \* فَعَالٌ لِمَا يُريدُ ﴾ (").

٣- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآيات ٢٢ - ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البروج، الآيات ١٢ - ١٦ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية ٩٥.

- ٤ وقوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ (١).
- وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ
   كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ (٢).
- ٦- وقوله تعالى: ﴿لاَيعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضُ ﴿ (٣).
   و بعد أن استدل الشيخ بتلك الآيات الدالة على صفات الإله الحـق الـذي وصف نفسه في كتابه الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه .

بعد ذلك حتم الشيخ رده بقوله: «فهذا هو معبود المسلمين المؤمنين من عباده، إله الكون ومن في الكون، بينما ذلك الغادر الخائن الحقير، رب القوم وإلههم، الباكي، المتباكي، والشاكي المشتكي إلى أرذل المخلوقات، وأتفههم، والذي كان ينوح عليه ابنه وخليفته على موته» (3).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) البهائية، ص ٩٠.

# المبحث الثاني

#### الرد على عقائد البهائية في أركان الإسلام الأخرى

رد الشيخ على عقائد البهائية في الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، بعد أن عرضها، وبين أن البهائية حينما اختلقوا هذه النحلة فإنهم اختلقوا لها طقوساً لتأدية الفرائض. تلك الطقوس كانت خاوية من المعاني السامية، وخالية من حكمة الشريعة الإلهية، وقد أو حدها البهائية إحابة فيما لو اعترض عليهم وسئلوا لماذا لايكون للديانة البهائية المستقلة عبادات، وكيف تكون ديانة من غير عبادات (۱).

وقد عرض عقائدهم تلك ومنها :

# المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الطلاة:

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «الصلاة عندهم ليست إلا لعبة من اللعبات ومع وجوبها ليست بواجبة» أي ومع وجوبها شرعاً إلا أنها عندهم - والعياذ بالله تعالى - ليست بواجبة.

ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها :

- ١- يقول المازندراني في كتابه الأقدس: «فرض عليكم الصلاة والصوم من أول البلوغ أمراً من لدن الله ربكم ورب آبائكم الأولين» (٢).
- ٢ ويقول أيضاً: (رمن كان في نفسه ضعف من المرض أو الهرم عفا الله عنه الصلاة، والصوم فضلاً عنده إنه لهو الغفور الكريم))<sup>(3)</sup>.
- ٣- ويقول: «أعفى المسافرون عن الصلاة والصوم وجعل بدل الصلاة سلجدة

<sup>(</sup>١) انظر: البهائية، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ١٥٩؛ والأقدس، الفقرة ٢٣.

<sup>(</sup>٤) البهائية، ص ١٥٩؛ والأقدس، الفقرة ٢٤.

واحدة<sub>»</sub>(۱).

أُمًّا عدد ركعاتها عندهم فهي:

٤- يقول المازندراني البهاء: «قد كتب عليكم الصلاة تسع ركعات لله منزل الآيات حين الزوال، في البكور، والآصال، وعفونا عدة أخرى أمراً في كتاب الله إنه لهو الآمر المقتدر المحتار»(٢).

وهذه الثلاثة تسمى الكبرى، والوسطى، والصغرى، ويكفي أداء واحدة منها كما يقول ابن البهاء حينما سئل عن ذلك فقال: «إن الصلوات الثلاثة ليست بواجبة بل تكفى منها الواحدة»(").

وأما صلاة الجماعة فإن المازندراني البهاء يحرمها وذلك لمحالفة المسلمين ولكي يوهم أتباعه أن مُشرّع حيث يقول:

٥- «كتب عليكم الصلاة فرادى قد رفع حكم الجماعة إلا في صلاة الميت إنه لهو الآمر الحكيم» (٤).

ثم ذكر الشيخ أن عباس آفندي ابن البهاء يحث على صلاة الجماعة ويبيحها أن ثم يقول الشيخ معلقاً: ((ولا أدري من الصادق منهما، الابن أم الأب، ومن الكاذب النبي أم الإله، أم كلاهما؟))(1).

أمَّا عن كيفية أدائها فلم يفصلوا ولم يستطيعوا توضيح ذلك وادعوا أنهم فصلوا في ورقة وأن تلك الورقة ضاعت أو سرقت . يقول المازندراني:

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ١٥٩؛ والأقدس، الفقرة ٣١.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص ١٦٠؛ والأقدس، الفقرة ١٣.

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ١٦٠؛ ورسالة سؤال وجواب المندرجة في خزينة وأحكام، ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) البهائية، ص ١٦١؛ والأقدس، الفقرة ٣٠.

 <sup>(</sup>٥) البهائية، ص ١٦١-١٧٢؛ وبهاء الله والعصر الجديد، ص٩٨.

<sup>(</sup>٦) البهائية، ص ١٦٢.

- ۲ رقد فصلنا الصلاة في ورقة أخرى طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك الرقاب» (۱).

### المطلب الثاني : أقوالهم وعقائدهم في الصوم:

ذكر الشيخ أن الصوم عند البهائية هو: الكف عن الأكل والشرب فقط من طلوع الشمس إلى غروبها وللصائم أن يفعل مايشاء حتى المباشرة بالزواج(٢).

يقول الشيخ: «إنهم ماذكروا الصوم إلا لأنه ذكر في الإسلام للمضاهاة والمحاكاة ولم يستطيعوا أن يذكروا حدوده وقيوده، أو تركوا فراغاً قصداً لجلب أهل الهوس والشهوات إليهم حيث لم يمنعوا عن أي فسق، وفجور، ومتعة، ولذة فيه»(٣).

وبعد ذلك ساق أقوالهم في الصوم ومنها :

١- يقول المازندراني: «كفوا أنفسكم عن الأكل والشرب من الطلوع إلى الأفول،
 إياكم أن يمنعكم الهوى عن هذا الفضل الذي قدر في الكتاب».

وذكر أن المازندراني أسقط الصوم عن المسافر، والمريض، والحامل، والمرضع، والكسول، والهرم، حيث يقول البهاء:

٢- «ليس على المسافر، والمريض، والحامل، والمرضع، حرج عفا الله عنهم فضلاً من

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ١٦٢؛ والأقلس، الفقرة ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: البهائية، ص ١٦٦-١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) البهائية، ص ١٦٦؛ والأقدس، الفقرة ٤٧.

عنده إنه لهو العزيز الوهاب،(١).

- ٣- ويقول: (( وعند التكسر والتكاسل لا يجوز الصلاة، والصيام، وهذا حكم الله من قبل ومن بعد))
- ٤- ويقول أيضاً: ((من كان في نفسه ضعف من المرض والهرم عفا الله عنه فضلاً من عنده إنه لهو الغفور الكريم))

وذكر الشيخ أنه يعفى عن الصوم عند البهائية فيما لو اشتغل الإنسان بالأعمال الشديدة، وكذلك لو وقع يوم ميلاد الشيرازي، والمازندراني (٤).

## المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة :

ذكر الشيخ أنه لايوحد تفاصيل للزكاة عند البهائيين ولما سُئل البهاء المازندراني عن ذلك قال:

١- (رسوف نفصل لكم نصابها إذا شاء الله وأراد، إنه يفعل مايشاء بعلم من عنده إنه لهو العلام الحكيم)

وقال في الزكاة أيضاً:

۲- «قد كتب عليكم تزكية الأقوات ومادونها بالزكاة هذا ماحكم به منزل الآيات في هذا الرق المنيع» (٢).

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ١٦٧؛ والأقدس، الفقرة ٤٤.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص ١٦٧؛ وخزينة حدود وأحكام، ص٣٧.

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ١٦٧؛ والأقدس، الفقرة ٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: البهائية، ص ١٦٨؛ وحزينة حدود وأحكام، ص٤١؛ ورسالة سؤال وحواب لعباس أفندي نقلاً عن الخزينة، ص٤٩.

<sup>(</sup>٥) البهائية، ص ١٦٩؛ والأقدس، الفقرة ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) البهائية، ص ١٦٩؛ والأقدس، الفقرة ٣٥٠ .

٣- وأخيراً قال البهاء حينما عجز عن التفصيل: «يعمل في الزكاة كما نزل في الفرقان - أي القرآن-(١) مع ادعائه أنه بديانته البهائية نسخ الشريعة الإسلامية، وبكتابه الأقدس نسخ القرآن الكريم الذي أحال عليه حينما بُهت عن الإجابة في تفاصيل الزكاة، والزكاة عندهم يقوم بجمعها بيت العدل كما يسمونه(١).

# المطلب الرابع : أقوالهم وعقائدهم في الحج :

وذكر الشيخ أن الحج عند البهائية هو حج البيت الذي أقام فيه البهاء المازندراني في بغداد، والبيت الذي سكنه الشيرازي بشيراز (٢) .

وذكر الشيخ أقوالهم في ذلك منها :

١- قولهم: «الحج للبيت الأعظم في بغداد، وبيت النقطة في شيران» (٤).
 وأوضح أن الحج عندهم للرجال دون النساء حيث يقول البهاء:

٢- (رقد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء، عفا الله عنهن رحمة من عنده إنه لهو المعطي الوهاب)(٥).

يقول الشيخ معلقاً: «ثم الحج للدارين لم يحدد له الزمن ولاتخصيص ولاتفضيل لواحدة منهما على الأخرى بل قيل: (أيهما يكون أقرب من الحاج يحج إليها وأكثر من ذلك أنه لم يذكر لافي "الأقدس" ولافي غيره تفاصيل الأعمال التي يؤدونها في الحج وكيف تؤدى ولا الزمن الذي يكون الحج فيه»(1).

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ١٦٩؛ ولوح زين المقربين للمازندراني.

<sup>(</sup>٢) انظر: البهائية، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: البهائية، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) البهائية، ص ١٧٠؛ وخزينة حدود وأحكام الباب الخامس، ص٦٨.

 <sup>(</sup>٥) البهائية، ص ١٧١؛ والأقدس، الفقرة ٦٨.

<sup>(</sup>٦) البهائية، ص١٧١؛ وخزينة حدود وأحكام، ص٦٨.

فهذه عقائد البهائية في أركان الإسلام وقد تناولها الشيخ بالرد عليها وبيان بطلانها ومخالفتها لشريعة الإسلام الخالدة السمحة التي فُصِّل فيها كل شيء تبياناً للناس ورحمة، ثم إن الشيخ أبان تناقضاتهم فالتناقض يكفي لابطال عقائدهم تلك فالبهاء يُحرّم صلاة الجماعة وابنه وخليفته يحث عليها ويأمر بها، إضافة إلى عدم التفصيل في تلك الواجبات، ونجد التناقض الواضح، والتساهل في أداء الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فقد أسقطها البهاء حتى عن الكسلان والمنشغل، وبيت العدل الذي يجمع الزكاة كما يقولون لم يتكون لا في عهد البهاء ولا بعده بثلثي قرن وحينما تكوّن بعد ذلك عام لايوجد أثر لها فبيت الشيرازي، هم إن كعبة البهائيين وهي بيت الشيرازي، وبيت البهاء لايوجد أثر لها فبيت الشيرازي هدمته الحكومة الإيرانية، وبيت البهاء لم يعد في ملكهم (٢)، ثم تحدث الشيخ عن النقص الواضح عند البهائيين مع مرواغتهم عن الحق فحينما سئلوا عن كيفية الصلاة قالوا إن الورقة التي فيها ذلك ضاعت أو سرقت ولاشك أن هذه الواقعة تكفي لابطال ونسف باطلهم.

يقول الشيخ: «فوا أسفاه وياحسرتاه على تلك الورقة التي سرقت وفقدت، وفقد بفقدها ركن من أهم أركان الشريعة البهائية»

ثم من خلال رد الشيخ عليهم أوضح كمال شريعة الإسلام وشمولها والي يدعي البهائية أنهم نسخوها بديانتهم، وقارن الشيخ في رده بين الحق الإسلامي والباطل البهائي قائلاً: «فهذا هو الدين الذين يضاهئون به دين الإسلام وينازعونه، وهذه هي الشريعة البهائية الناسخة لجميع الشرائع السماوية الإلهية بما فيها شريعة الإسلام الغراء الكاملة، المشتملة على جميع الأحكام الدينية، والدنيوية، من العبادات، والمعاملات، والحقوق، والحدود، الخالية من شوائب الشرك والجهالة وعن كل خلل ونقصان، ودين الله الجامع

<sup>(</sup>١) انظر: البهائية، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: البهائية، ص١٧١.

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ١٦٥.

جميع الخيرات والحسنات، والمانع عن كل شر ورذيلة والذي قال فيه الله الحق – سبحانه – ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾(١).

ثم استدل الشيخ بالآيات التي تدل على كمال وشمولية الشريعة الإسلامية وأنها هي المرتضى عنده تعالى وأنه لاهزل فيها كما عند البهائية ومن تلك الآيات:

- ١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِـي الآخِـرَةِ مِـنَ
   الْخَاسِرينَ ﴾ (٢).
- ٢- وقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ (٣).
- وقوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُـدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (1).
   لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (1).
  - ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ (°).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الطارق، الآية ١٤، ١٤.

#### البحث الثالث

### الرد على عقائد البهائية في تفضيلهم كتبهم على القرآن الكريم

رد الشيخ على عقائد البهائية في كتابهم الأقدس الذي يعدونه ناسحاً للقرآن بـل وأفضل منه - والعياذ با لله -.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «إن البهائيين يظنون أن حسين علي المازندراني الملقب ببهاء الله بصفته إلهاً ورباً أنزل الصحف والكتب والألواح وأعطى العالم شريعة ومنهاجاً وديناً لم يعط مثله قوم من الأقوام وملة من الملل وأمة من الأمم من حيث العدة والعدد، بل وكثيراً مايفتخر البهائيون على أن كلام حسين علي يفوق كلام العالم والعالمين بما فيهم رسل الله وأنبيائه، ويفوق كتب الله وصحفه المنزلة على خيرة عباده الذين اصطفاهم واحتباهم لهداية البشر..»(١).

وقد ساق رحمه الله أقوال البهائية في ذلك ومنها على سبيل المثال:

- ١- يقول البهاء المازندراني في كتابه الأقدس: ((قل تا لله الحق لاتغنيكم اليوم كتب العالم ولا ما فيه من الصحف إلا لهذا الكتاب الذي ينطق قي قطب الإبداع أنه لاإله إلا أنا العليم الحكيم)(1).
- ٢- ويقول أيضاً: (( ياقوم اقرؤوا ماعندكم ونقرأ ماعندنا لعمر الله لايذكر عند ذكره أذكار العالم وماعند الأمم، يشهد بذلك كل من ينطق في كل شأن أنه هو الله مالك يوم الدين ورب العرش العظيم))(").
- ٣- ويقول: «هل يقدر أحد من علمائكم أن يستن مع فارس المعاني في مضمار الحكمة والبيان ... لا وربك العزيز الغفور، ياقوم أمسكوا أقلامكم قد ارتفع

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص ٢٢٢؛ والأقدس، الفقرة

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ٢٢٢؛ والأقدس، الفقرة

صرير القلم الأعظم من لدن مالك القدم ثم انصتوا وقد ارتفع نداء الله الأبهي في برية الهدى أنه لا إله إلا أنا المهيمن القيوم»(١).

- ٤- ويقول الجلبائيجاني عن ألواح البهاء: «يعجز قلم الكاتب البليغ عن وصف ألواحه الأقدس... التي خضعت لها رقاب الفصحاء وذلت لها أعناق البلغاء» (٢).
- ويقول المازندراني عن كتابه الأقدس: ((وآية واحدة منه خير من كتب الأولين والآخرين))

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم الكثيرة في كتب البهاء وتقديسها وتفضيلها على القرآن ردّ عليهم وبين أن تلك دعاوى فارغة ولو عرضناها على النحو وعلى البلاغة لرأينا اسلوبها وسياقها وصياغتها تافهة سخيفة ركيكة محشوة بالكلام الزائد والتنافر والغرابة في الألفاظ والتكرار الممل، إضافة إلى أن بعض كتبهم المهمة لايريدون طباعتها خوفاً من العار والفضيحة وذلك لمعرفتهم أن اسلوب البهاء كان في غاية البلادة والركاكة مثل كتاب الأقدس.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «إن البهائيين لم يطبعوا الأقدس مدة طويلة وبعكس ذلك كانوا يمنعون الآخرين من أتباعهم من طبعه خوفاً من الخزي والفضيحة ورغبة في إخفاء الجهل الشائن والحمق المطلق المتدفق في كل سطر من سطوره وفقرة من فقراته لايقع في مثله متعلم مبتدئ فضلاً عن العالم والعارف المثقف لما فيه من أخطاء فاحشة وتراكيب ساقطة وعبارات مهملة فاسدة، وعجمة بينة ظاهرة، وأسلوب ركيك وعربية ضعيفة، فهذا هو ابن المازندراني وزعيم البهائية عباس آفندي يرد على من يستأذن منه طبع "الأقدس" إن الكتاب الأقدس لو طبع لانتشر ووقع في أيدي الأراذل

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ٢٢٢؛ وسورة الأمين للمازندراني، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص ٢٢٢؛ والحجج البهية، ص ١٢٤-١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ٢٣٠؛ والأقدس للمازندراني، الفقرة .

والمتعصبين لذا لايجوز طبعه"،(١).

ثم ساق الشيخ أمثلة كثيرة من كتبهم وبين ركاكتها حيث عرضها رحمه الله تعالى على ميزان اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة ومن ذلك ماذكره الشيخ عن كتابهم الأقدس وهذا مثال من الأمثلة التي ذكرها الشيخ عن ركاكة كتابهم ذلك.

يقول البهاء المازندراني في كتابة " الأقدس" : «لعل الأحرار يطلعن على قدر سم الإبرة» (٢).

ويقول الشيخ إحسان معلقاً على قول البهاء ذلك: «من يخبره -أي البهاء- أن الحرار" جمع حر والذكور لاترجع إليهم ضمائر التأنيث وإن أراد التأنيث أي الحرة فجمعها الحرائر لا الأحرار» (٢).

ثم يقول الشيخ بعد ذلك: «فهذا هو الحال لأهم كتب البهائيين وأقدسها بعد ماصححوه ونقحوه مرات عديدة من الأخطاء، وماكانوا يريدون طبعه حوفاً من الفضيحة التي حصلت والخزي الذي لحق، فلا راد لقضاء الله وقدره، فقد أعطينا أمثلة قليلة وأوردنا منها مايكفي لأخذ الفكرة، وإلا فإن الوريقات هذه مليئة كلها من الأخطاء النحوية واللغوية مما تثبت قطعاً أنه ليس من الوحي السماوي الإلهي الذي هو منزه عن النقص والعيب اللفظي والمعنوي، وتنبئ أنه لم يتفوه بها إلاحاطب ليل لايدري الهابل من الوابل والغث من السمين، والباحث والقارئ يدرك أيضاً خلال عبارات "الأقدس" أنه تكلف محض ومحاولة عابثة لمنافسة القرآن سجعاً وإرسالاً وازدواجاً، لأن السجع والإرسال والازدواج المهمل لا يجعله مشابهاً للقرآن بصرف النظر عن سياق الكلام

<sup>(</sup>١) البهائية، ص٢٣٠؛ ورسالة السؤال والجواب لعباس أفندي، ص٣٧، ط. مصر.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص ٢٣٨ ، والأقدس، الفقرة ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ٢٣٨.

وصياغته وتركيبه وألفاظه وحروفه ... ، (١١).

ثم ذكر الشيخ أن محاولة البهاء في أن يحاكي القرآن الكريم ماهي إلا سفاهة وبلاهة فأنى له أن يحاكي كتاب الله المعجز القائل فيه عنز وجل: ﴿الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْءَانَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلًا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّحْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُ دُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذّبَانِ (1).

ولذلك تحدى الله الإنس والجن وكل من عارض القرآن بأن يأتي ولو بسورة واحدة، يقول الله تعالى :

- ١ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
   دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (٣) .
- ٢ ويقول تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
   دُون اللّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٠).
- ٣- ويقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـٰذَا الْقُرْءَان اللَّهُ أَتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ (٥).

ويقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ساق تلك الآيات الكريمات (روحينما أمر رسول الله على جدران الكعبة اضطر أفصح العرب إذ ذاك وهو الوليد بن ربيعة على أن يكتب تحتها بعد ماشاهد جمال القرآن

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ٢٣٨-٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، من الآية ١-١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية ٨٨.

الباب الثالث: جهوده

ورونقه: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَوْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُـوَ الأَبْتَرُ ﴾(١) كتب: إن هذا ليس بكلام البشر، وأما صاحبنا هذا فلايتكلم بحرف ولاكلمة إلا ويلحن فيه، فلاتخلو عبارة من عباراته ولا لوح من ألواحه ولا كتاب وكتيب من كتبه وكتيباته من الأخطاء الفاحشة والأغلاط اللفظية والمعنوية)(١).

(١) سورة الكوثر.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص ٢٤١-٢٤٢.

### المبحث الرابع

# الرّد على عقائد البهائية في الجهاد

رد الشيخ على عقائد البهائية في الجهاد وذلك بعد أن بين أن البهاء المازندراني حرّمه وذلك إرضاءً للكفار المستعمرين وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:

- 1- يقول البهاء المازندراني في كتابه البشارات: «البشارة الأولى التي منحت من أم الكتاب في هذا الظهور الأعظم لجميع أهل العالم محو حكم الجهاد من الكتاب وقد نزل هذا الأمر المبرم من أفق إرادة مالك القدم»(١).
  - ٢- ويقول في كتابه الأقدس: ((حرم عليكم حمل آلات الحرب)).

وقد رد الشيخ عليهم وبين أن قول المازندراني بتحريم الجهاد ماهو إلا مؤامرة واضحة وخدمة لأعداء الإسلام لكي يستحل الكفار أراضي ومقدسات المسلمين مقابل ثمن زهيد يعطى للبهاء ولغيره من المتآمرين المنافقين.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «.. فكان من الضروري للخونة أمثال المازندراني أن يمنعوا الناس عن الجهاد وحمل السلاح ذوداً عن الشرف والكرامة ودفاعاً عن المقدسات والوطن والمال، وبالجهاد رفع الله الأمة الإسلامية وشأنها، ومَلَّكَها نصف العالم ونور الكون بضيائها وبهائها، وبترك الجهاد تركوا فريسة لكل مفترس وصيداً لكل مصطاد، وماذلت الأمم الإسلامية في مختلف بقاع الأرض إلا بالإعراض عنه، وما انخذلت ولا تخاذلت و لم تستعمر الأمة المحمدية إلا بالابتعاد والاحتناب منه، فما زال النصر حليف المسلمين مابقوا مجاهدين في سبيل الله، معلين كلمته، رافعين رايته، حاملين سلاحهم، شاهرين سيوفهم، معدين للأعداء قوتهم، مشمرين عن ساق جدهم وجهدهم» (").

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ٢٠٨؛ وبشارات للمازندراني، ص١، ٣٠؛ واشراقات، ص١٠٨، ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) البهائية، ص ۲۰۸؛ والأقدس، الفقرة ۳۸۳.

<sup>(</sup>٣) البهائية، ص ٢٠٧.

ثم بين أن ذلك القول من البهاء ماهو إلا خلاف ماأمر الله به وأمر به الرسول على، وخلاف سيرته على المليئة بالجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى، وساق حديث الرسول الله على الله الله السيوفي (١).

وتعرض الشيخ لسيرة رسول الله على إمام المجاهدين وذكر ثباته على يوم حنين عندما ولت الجموع، وحوضه الحروب ضد الكفار وإقدامه في الشدائد إذ بلغت القلوب الحناجر.

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فمن كان إمامه ومقتداه ذلك البطل الأبي على يعرف حق المعرفة ويعلم علم اليقين، أن أمة تريد أن تبقى وتحيا بعزها وشأنها لا تبقى إلا بالجهاد، فالجهاد سبيلها والجهاد طريقها، والجهاد الذي هو زينة للرحال ومفحرة للأبطال، خلافاً لبائعي الضمير، والقوم، والوطن، بالثمن الزهيد، والمال القليل الفاني، فإنهم حرّموه وأمروا الناس بالابتعاد عنه حتى يدوس الأعداء مقدساتهم، وأراضيهم، بأقدامهم النجسة، وبلامزاحمة ومدافعة، ومن بين هؤلاء الأنذال كان المازندراني عميل القيصرية الروسية، (1).

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب كان النبي اله إذا لم يقاتل أوّل النهار أخّر القتال حتى تزول الشمس، ج ٤ ص ٤٦٢ – ٤٦٣ رقم ١١٤٨. وأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب كراهیة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، ج ٣ ص ١٣٦٢ – ١٣٦٣ رقم ١٧٤٢ وكذلك في كتاب الإمارة، باب تبوت الجنّة للشهید ج ٣ ص ١٥١١ رقم ١٩٠٢ واللفظ له، وأخرجه المترمذي في سننه، كتاب فضائل الجهاد، باب ما ذُكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، ج ٤ ص ١٨٦ رقم ١٦٥٩. وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الجهاد، باب في كراهية تمني لقاء العدو، ج ٣ ص ١٦٥٩. وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الجهاد، باب في كراهية تمني لقاء العدو، ج ٣ ص ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٢) البهائية، ص ٢٠٨.

الباب الثالث: جهوده\_\_\_\_

#### المبحث الخامس

#### الرد على عقائد البهائية في اليوم الآخر

ذكر الشيخ أن البهائية لم يتعرضوا لذكر اليوم الآخر و لم يفصلوا في ذلك، وهذا في حد ذاته يكفي لبيان بطلان ونقصان تلك الديانة الوضعية .

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وأما المسائل التى تتعلق بالآخرة فلاذكر لها في الديانة البهائية أصلاً مثل عذاب القبر، والقيامة، والبعث بعد الموت، والحشر والنشر، والحساب، والجزاء، والثواب، والعقاب، والجنة، والنار، وغير ذلك من المسائل فلايجد الباحث والقارئ أي أثر وذكر لهذه الأمور، ولايدري ماذا بعد الموت عند البهائية؟ ولم العمل ومانتيجته؟ وليقرأ القارئ جميع ماكتبه البهائيون وكل مانقل عنهم فلايمكن أن يظلع على شيء من ذلك، وإن وجد فلن يجد إلا النفي الكامل والسكوت التام»(١).

<sup>(</sup>١) البهائية، ص ١٨٢.

# الخاتمــة

#### الخاتمة نسأل الله حسنها

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد..

فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي الانتهاء من إعداد هذه الرسالة التي عشت معها طوال السنوات الأربع الماضية، ومع أن البحث كان متعباً وشاقاً إلا أنين كنت أحس بالراحة والسعادة حينما كنت أجمع مادته العلمية المتشعبة كيف لا والبحث عن شخصية علمية بحاهدة مدافعة عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، تلك الشخصية قضت نحبها في سبيل الله، وفي سبيل الدفاع عن دينه، إنها شخصية العالم المحاهد الشيخ إحسان إلهي ظهير - رحمه الله رحمة واسعة - وقد استفدت من البحث حول تلك الشخصية وحول منهجها، وجهودها في الدفاع عن العقيدة والرد على الفرق الضالة، كما خرجت بفوائد ونتائج وتوصيات من ذلك البحث لعلي أجملها فيما يلي:

أولاً: الفوائد والنتائج المستقاة من حياة الشيخ وسيرته:

- الدهور والعصور، الذين يقومون بالدفاع عن دينه عزّ وحل فينفون على مرّ الدهور والعصور، الذين يقومون بالدفاع عن دينه عزّ وحل فينفون عنه انتحال المبطلين، وتأويل الغالين، مهما كلفهم ذلك ولو حياتهم ومن الذين هيأهم الله للقيام بذلك الشيخ إحسان إلهي ظهير، رحمه الله الذي قتل في سبيل الدفاع عن دين الله عز وجل.
- أن الدفاع عن العقيدة الإسلامية ومناضلة المنحرفين عنها يحتاج إلى سلاحين: أحدهما السلاح النظري وذلك بدراسة العقيدة والانكباب على كتب السلف التي صنفوها في العقيدة، ثم معرفة عقائد الفرق الضالة وسبر أغوارها وذلك لكي تدان تلك الفرق من أفواهها ومن كتبها كما فعل الشيخ إحسان رحمه الله تعالى -.

أمًّا السلاح الآخر في الدفاع عن العقيدة هو السلاح العملي وذلك بالتأليف لكشف زيغ أهل الضلالة وأيضاً بالخطب والمحاضرات والندوات فلابد من خروج المدافعين عن العقيدة إلى الميدان لتحذير الأمة ممن أراد النيل من عقيدتها الحقة فالجانب النظري لا يكفي ولا شك أن الجمع بين السلاحين متعب وشاق ويحتاج إلى شجاعة وتضحية كما هو دأب الأنبياء عليهم السلام وعلى رأسهم أفضلهم نبينا محمد فلله وكما هو دأب أصحابه وأتباعه، وكما هو الحال عند أئمة السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وكلاهما سمنا وعُذبا وها هو الشيخ إحسان يسير على ما ساروا عليه وقد قتله أعداء الإسلام وهو يدافع وينافح عن العقيدة الصحيحة وكان يقول قبل وفاته: "نفسي، ومالي وعرضي، جعلتها فداء لوجه ربي وابتغاء مرضاته"(۱) والشيخ في دفاعه عن العقيدة السلاحين النظري والعملى فرحمه الله رحمة واسعة.

- ١ أن أعداء العقيدة الإسلامية الصحيحة يعملون ليل نهار للنيّل منها ومن المدافعين عنها، لأن المدافعين عنها يشكلون غصة في حلوقهم وقذى في أعينهم، ولن يصيب الإنسان إلا ما كتب له، ولكن ينبغي الحذر منهم ومن مخططاتهم الخبيشة فهاهم خططوا وكادوا للشيخ إلى أن قتلوه، ولكنهم لم يقتلوا دعوته ومؤلفاته وماقام به في الدفاع عن العقيدة رحمه الله -.
- أنه من خلال دراستي لحياة الشيخ ودعوته وجهاده، رأيت بعضاً من أصحاب تلك الفرق بل ومن أربابها رجع إلى الحق، إلى مذهب أهل السنة والجماعة وخاصة من الرافضة، وهذا خلاف ماهو مشتهر عند الناس وخلاف ما تروجه الرافضة من أنه لا يمكن رجوع الرافضي إلى السنة وهذه مقولة باطلة مغرضة فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما أخبر المصطفى

<sup>(</sup>١) التصوف، لإحسان إلهي ظهير ص ٥.

- وإنني أوصي نفسي وأخوتي الدعاة وطلاب العلم بالاهتمام بهذا الجانب العظيم ألا هو حانب دعوة الرافضة إلى الحق والصبر على ذلك والاحتساب وسيرون الثمرات إن شاء الله تعالى -.
- ٥ أن الاهتمام بالوقت فيما يرضي الله تعالى يثمر ثمرات طيبة، فالشيخ إحسان مع أنه لم يعش طويلاً إلا أنه انتج كثيراً والشاهد على ذلك كثرة مؤلفاته ومؤتمراته وخطبه ومحاضراته وندواته، وأسفاره في شتى بقاع الأرض، وإنني أوصي نفسي وطلاب العلم والباحثين بالاهتمام بأوقاتهم وجعلها في خدمة العقيدة والدفاع عنها والدعوة إليها.
- أن الفرق الضالة المنحرفة عن العقيدة الصحيحة نجدها وإن استأسدت إلا أنها بحبن أمام صيحة الحق وأهله، لا يسعها إلا السير في طرق ملتوية لكي تنال من أصحاب الحق حتى ولو اقتضى الأمر التصفية الجسدية من غير مواجهة كما هو حال تلك الفرق الضالة مع الشيخ إحسان حينما أعياهم وجعلهم مبهوتين أمام قوة العقيدة الصحيحة فما كان منهم إلا أن قاموا بقتله غيلة قاتلهم الله-.

# ثانياً: النتائج والتوصيات المستقاة من منهجه في التأليف وهي كما يلي: أ - منهجه في عرض أقوال الفرق:

إن الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - سار على منهج علمي وقوي ورصين وبالتالي فإنه أدانهم من أفواههم، وكان شاملاً في نقله لأقوالهم وهذا جعله يقرأ لهم بتوسع ويرجع إلى الكثير من كتبهم وجعله أيضاً لا يكتفي بقول واحد من أقوال تلك الفرق، بل نجده يحشد الكثير من أقوالهم في المسألة الواحدة ويجمع بين أقوال الفرق القديمة وأقوالهم الحديثة مثل ما فعل حينما عرض أقوال الرافضة القديمة وأقوالهم المعاصرة، وكذلك هو الحال في أقوال الصوفية، والإسماعيلية. وهو أيضاً في عرضه لأقوال الفرق تميز منهجه بالأمانة في نقل تلك الأقوال وتوثيقها فلا نجده زاد أو نقص أو تجنى على تلك

الفرق، بل نقل أقوالهم كما هي، وإنني أوصي نفسي، وأوصي الباحثين وخاصة في مجال الفرق، أن يسيروا على هذا المنهج في عرضهم لأقوال الفرق المراد بحثها.

#### ب - منهجه في الرّد على الفرق:

واتخذ الشيخ في رده على الفرق منهجاً متميزاً حيث اعتمد في ردوده تلك على الكتاب والسنة، وأقوال سلف الأمة المستقاة من الوحيين. إلى جانب ذلك فقد اتسمت ردوده - رحمه الله - بقوة الحجة وبيان تناقض الخصوم، وتتبع جذور عقائد تلك الفرق التي ردّ عليها ومقارنتها بالأقوال الأخرى، أيضاً ناقش الشيخ كثيراً من المسائل بدقة وموضوعية وأشبعها بحثاً ورجّح ما رآه حقاً، وأنصف تلك الفرق فمقارعته لهم لم تجعله يغفل عن العدل معهم وعن إنصافهم وقد تمثل عدله معهم في أخذه عقائدهم من كتبهم، واعتداله وتوسطه في أخذ الأقوال، وإلمامه بأقوالهم ودراسته المتأنية ثم الحكم عليها بعد ذلك وأيضاً التزامه بآداب البحث والمناظرة ووزنه لأقوالهم بكفة العدل "الكتاب والسنة" ثم دعوته لتلك الفرق إلى الكتاب والسنة، بل والدعاء لهم بأن يلهمهم الله الصواب والحق، وإنني أوصي نفسي وأخوتي الباحثين في الفرق أن يسيروا على هذا المنهج وذلك في الردّ على الفرق لأن هذا المنهج يكسب البحوث دقة وموضوعية وقبولاً لدى طالبي الحق.

# ثالثاً: النتائج والتوصيات المستقاة من جمود الشيخ في الدفاع عن العقيدة والرد على الغرق المخالفة، ومن تلك النتائج:

- ان الشيخ دافع عن العقيدة ونافح عنها بكل ما أوتي من قوة فأف د وأحاد وهذا ظاهر في كتبه، وفي حياته الدعوية المشتملة على الخطب والمحاضرات والندوات والمؤتمرات.
- ٢ أن الشيخ رحمه الله تعالى أثرى المكتبة الإسلامية بكتبه النفيسة التي ألفها عن الفرق المنحرفة، وقد زاد من أهمية كتبه رجوعه للمراجع الأصلية لكل فرقة، وترجمته لبعض مراجع الفرق، سواء كانت تلك المراجع باللغة الفارسية أو

الأردية، أو الانجليزية، وهذا أكسب مؤلفاته قوّة وأهمية، وإنني أوصى بالاهتمام بكتب الشيخ وطبعها طباعة حيدة ونشرها، فقد احتوت على علم واسع وجهد كبير مبارك – إن شاء الله –

- ٢ أن الشيخ ردّ على فرق معاصرة مثل البريلوية، والقاديانية، والبابية، والبهائية، والبهائية، إضافة إلى رده على الفرق القديمة كالرافضة، والصوفية، والإسماعيلية، وبعض تلك الفرق التي ردّ عليها قد لاتكون معلومة للجميع وذلك مثل البريلوية، وإنني أوصي الباحثين في مجال الفرق بأن يتوسعوا في البحث عن البريلوية والرد عليها فهي تشكل عنصراً مهماً في الباكستان وتقوم بحرب شعواء ضد أهل السنة في الباكستان وفي غيرها.
- أن الشيخ اطلع على كتب الخصوم التي تُعد المصادر الأصلية لعقائدهم والتي قد تكون سرية لديهم مما يصعب الحصول عليها وقد كلفه ذلك الجهد الكبير والمال الوفير، والسفر العسير، ففي أحد الأيام تظاهر الشيخ بأنه من الشيعة وذهب إلى إيران وأخذ بعض الكتب المهمة من هناك، أيضاً اطلاعه على كتب الإسماعيلية وخاصة الكتب والوثائق السرية مما جعل "الأغاخان" الإسماعيلي يفاوض الشيخ على عدم نشر كتابه "الإسماعيلية".

وإنني أنصح بالاهتمام بهذا الكتاب وإعادة نشره لأهميته لأنسي أراه قد نفد من السوق كما نفد غيره من مؤلفات الشيخ يرحمه الله.

- أن مؤلفات الشيخ قد أثمرت وآتت أكلها، فقد تلقاها الناس بالقبول والتصريح بأنهم استفادوا منها، بل إن بعض أتباع تلك الفرق الضالة حينما قرأ تلك الكتب رجع إلى العقيدة الصحيحة والحمد لله.
- آن دراسة الشيخ للفرق وعرضه لأقوالها ورده عليها أثبتت أصول وجذور تلك الفرق وذلك بمقارنة الشيخ وتأصيله لذلك، فقد أثبت الشيخ أن أصول عقائد الرافضة مأخوذ من اليهودية، وأن عقائد الصوفية مأخوذة من اليهودية والبوذية،

وأن عقائد البريلوية مأخوذة من الصوفية وهكذا، وهذا منهج علمي وقوي فالبحث عن أصول المسائل وجذورها أمر هام جداً، وإنني أوصي الباحثين في أيّ بحال بتتبع أصول وجذور المسائل لأن ذلك يعطي البحث قوة علمية، وأهمية.

أن هناك عقائد حبيثة تحاول الفرق التنصل منها ويحاول المعاصرون من أتباع تلك الفرق التشكيك في صحة نسبتها إليهم لأنها تمثل وصمة عار على جباههم، وقد حاءت جهود الشيخ ودراساته لها بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة التي تثبت تلك العقائد ومن الأمثلة على ذلك: الاعتقاد بتحريف القرآن عند الشيعة وأن ذلك من أصول عقائدهم، وكذلك نسبتهم البداء وهو الجهل والنسيان لله تعالى الله عز وحل عن ذلك وإني أوصي الباحثين وطلبة العلم بإفراد تلك المسائل بمؤلفات وذلك لأهميتها ولتشكيك تلك الفرق في صحة نسبتها إليهم ومن ثم قيامهم بالدعوة إلى التقارب بين المذاهب والفرق كما هو الحال عند الرافضة اليوم فكيف يكون التقارب وهم يعتقدون بتلك العقائد الباطلة ومنها القول بتحريف القرآن الكريم.

وإنني أوصي زملائي الباحثين وطلاب العلم بدراسة مسألة التقارب وبيان أنه لا يمكن مع الرافضة والتوضيح للناس بأن دعوة الرافضة للتقارب إنما هي دعوى باطلة يريدون خداع الناس والتمويه على ما تكنه صدورهم من ضغن ومن حقد دفين لأهل السنة، وكلامي هذا لا يعني عدم وجود دراسات سابقة للتقارب وأنه لا يمكن مع الرافضة، بل يوجد هناك رسالة علمية أفردت هذه المسألة وقد أفاد الباحث وأحاد وهي للدكتور ناصر القفاري، وهناك دراسة كما ذكرت للشيخ إحسان إلهي ظهير ضمن كتبه الخمسة التي ألفها للرد على الشيعة، وأيضاً للشيخ عب الدين الخطيب في "خطوطه العريضة" إسهام في ذلك وغيرهم، ولكنا نريد المزيد، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

٨ - أن جهود الشيخ في الرد على الفرق، ودراسته لعقائد تلك الفرق دراسة عميقة
 أوضحت التناقض الكبير والتعارض عند تلك الفرق مما جعل أسسها التي كانوا

يوهمون الناس بأنها كالطود الشامخ وكالجبال الراسيات جعلها تنهار ومن ذلك ما بينه الشيخ من تناقض واضح في عقائد وكتب الشيعة، فها هـو كتـاب الكافي عند الشيعة والذي يعدونه أصح وأوثق الكتب وأعظم أصولهم ومراجعهم فقد بين الشيخ التناقض الكبير والكثير في كتابهم ذلك.

- وذلك مثل عقيدة نسخ الشريعة ورفع التكاليف، فإنهم يقولون بذلك جميعاً، وذلك مثل عقيدة نسخ الشريعة ورفع التكاليف، فإنهم يقولون بذلك جميعاً، وهذا ليس غريباً لأنهم ذرية بعضها من بعض، ولأن هدف تلك الفرق النيل من الإسلام وهدم عقائد المسلمين وزعزعتها من نفوسهم ولكن أنّى لهم ذلك، فالشيعة أخذت عقائدها من اليهودية، والصوفية استقت عقائدها من الشيعة ومن اليهودية ومن البوذية، والإسماعيلية معروفة من أنها منبثقة من الشيعة وآخذة عقائدها أيضاً من الفلاسفة الملحدين، والبريلوية ماهي إلا غمرة حبيثة من الصوفية، والبابية والبهائية وليدتان للشيعة الشيخية، والقاديانية خليط من فساد تلك الفرق الضالة وغثائها.
- ١ أن من أراد أن يستفيد فائدة تامة من المسائل والقضايا التي ناقشها الشيخ إحسان رحمه الله -، فعليه أن يقرأ كل ما كتبه الشيخ في كتبه حول المسألة الواحدة، فمثلاً عقيدة البداء عند الرافضة من أراد أن يستفيد فائدة كاملة عنها فعليه قراءتها في كل الكتب التي ألفها الشيخ عن الرافضة وهكذا دواليك.
- 11 أن دراسة الشخصيات الإسلامية العلمية، ودراسه منهجها وجهودها في خدمة دين الله تعطي الباحث والقارئ همّة ونشاطاً وتطلعاً في السير على ما سارت عليه تلك الشخصيات فتراجم الرجال مدرسة للأحيال، وإنني أوصي طلاب العلم، وخاصة طلاب قسم العقيدة بدراسة الشخصيات البارزة التي أسهمت في التأليف والدفاع عن العقيدة الإسلامية.

الخاتمسة

وأخيرا لا أدعي أنني قد وفيت الموضوع حقه، ولكن حسبي أنني وضعت نواة لمن أراد البحث عن هذه الشخصية الإسلامية المجاهدة، فإن كان هناك صواباً فهو من الله تعالى وبتوفيقه وإن كان هناك خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله الرحمن، وإنني اعترف بالفضل من بعد الله للشيخ إحسان رحمه الله تعالى فقد استفدت من حياته العلمية والدعوية، ومن منهجه ومن قراءتي لكتبه فرحمه الله رحمة واسعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الباحث على بن موسى بن مجحود الزهراني ( ٧٣٢

الخطابات

ملحق بالخطابات الموثقة

بلر لندساء الامل

KINGDOM OF SAUDI ARABIA THE PRESIDENCY OF ISLAMIC RESEARCHES AND IFTA OFFICE OF THE GRAND MUFTI

ESKIKE KATALA وقاستة إذاؤة البخوث العامية والإفتاء ميكشب ولمغيني لغام للمماكذ مكبر إبترمير 4071/c.co

الم مفرد الأم عل موس الزهرك

cust fung sero ados Casis El (ali المعاظم عجب عوف لينا وحوصم ومعقرة وقرق تعمد كدن فسرف ماتضي سرد فعر الرفع والرفع مفي براس وأسال به إذ يضاعط معوب وأن يتغيرنا ( 2000 - 50 18 (2/00) 38/406/20

> PATTANKA PERINTANIAN PARAMETAN.

التاريخ : ١٩ / ١ / ١٩٤ ١٩. الرنثان .

الجديعه الذي خلعد فسنوى والذى فدرخهدى فله الففنل فأقوخ ة والرولى ومال العوسلم على يراكني المصرطين وعلى الروصميدومن لها طنني .

الزندج،

ورمد فعذعرفت المشيخ الفاضو الميتو احسان إألهم غفير الباكستاي برحمه العوجال تتاؤممعت مجحانه للعلوما متدمنه بمأعرت بهرم عنقذه واخلاقه وتروسل به فجالعادم العثرعمية وتمسكه بالسسنة بالبنوبية ومستشقد سلابالأمة وألمتها وقدالمهرين كمتبه ويحسوئه ومناشئاته وجهوده فالرفاع عن عةيدة أحوالسنية والجباعة أنه قدابتاي فمجتعه بكنؤة المجدثات والبيع المنكؤ وأددا ليتوين حدّ تشكينها صدّا ل محكنه بدالهم، و قويت مشوكمتهم، وانشرّوا أن دب ع تلاواره وله فالاجم م كوس) كسشيخ برحم بالعبم و ي ما ين المستود من المستود والذب عول السيان ووقواها وكاره كالأوارات المستود الوطان و المستشير في المن المن عديلة المستودة في الباكستان، وماريسيب كله ومصالاها إما أطالة مراده أعزال والورونز سيان المن عديلة المنتبردة في الباكستان، وماريسيب كله ومصالاها إما المستان مراده أعزال الورونز سيان و معرف الراحية عنظره بيت عنوا الرواعة في تلا الباباد و وزاوط هوبالإمانات والمساعدت في أن يكون جبهه وزيا رتهه الوالغره الأكراه وينالوا لساعات والشهية ويوالتكان والأنتات والناتا يتوات بيهم ودية ديسه من " معدوده " بيت دواسه مدروا سسيط سرين السنط. الميذائد في المسترال الحرويق الشرونيين فا خلط به الحريم المغير و تستيلوا تلاا الدمانيا مشاهموا و المعاقيدة شدة الالتنفيع والمنزلان عبادة الحسين وعلية فهريته وكابيل مه حوّلا والبندة موالامالم نعن تعلق وعسد العميرة وتنقف المكنان موقعة أحواله شاعرالي اعتراكيات موالاوالم نعته بالمعترات المعترات المعترات المعترات وعلم عدم وعدم المعترات المعترات والمعترات والمعترات المعترات المعترات المعترات والمعترات المعترات الم وأهلها والردعهمشها مشدنالنا للؤائن موالإندن ويبادين مثت بجسهروارا يجنه وقداءا معهم المستخصص و مرا م ۱۹۵۰ و افتاق ما امتواراتها والاحالة المسابد سن التحاقات نمینهم و تدیینهم با لکتر سب مراد متلام الاف ما یتنا و در مزافرالوان و موالاسته والما مسابد موادد داد سود، الدخا در الافيار و دومود حنتها امتنتية امتكاذبه وكرودن وانتداؤا لمدوء مامذعلها طاب اخترله مادا لكسب يسيانة مجرهوته ماسحا مه الوالة ترخ بهاوه الحديد مدورالدر لوقل جاء المدروز العداب الودر إلها ما إكاره والارقال المراهرة عليدا واشكل الأعراد مدوا لمواطعة بأواحتنا واحتر بتناره الملباغة نديد الدليجانسي وتعمرا يروي لداء الأشواس. مامع في ميدي الإلارات في أخوال زواء أداره أدارية الرفيع والأميدة المدورة و ونترضا بالمدود كالمداء المأشوات. حسيت أحعز لألكسوال مهامكبرين دبئة الرئاون ومالجليهمباراا ملاه غزانا الراأبيتيع مزم وإبالعاء والإبتهال الله قال لم فإن مير ، مواسود سرته وأن جافاع عقيده خر هر النهواكم م برا ووهم العزال confliction for the first of the second

آلکم وفرخ عی بربرس بر فروی سدوس است و مشهر حردمن وصد و برای را مدی مشهواند و برای را مدید و برای و برای را مدید و برای و برای داد و برای داد و برای داد رصل الهى ظهير د فا بدالها فايد د نسطة أو تم تست به بهمير مدار مرسفة بزرى كاتم الدار إس في المدود المنزل فالباور الم سيح بين مسيطة الدرسيسة وعياء در بالمحدد مد المرس مند المكنو فقر الرود و و درسوش و بيس تقالت مد داع من المحامة وللموم بالرا المصلى فالهت و المشاخة الملياتي بعد فرياسي مربر المدلى المصلى فالهت والمنظ في المراسل والمدود واحد واسا والمدافقة والمدود المستواري المنطق المراسلة المحاسر واحد واسا والمدافقة والمناوية المدود المداود المدافقة والمداود والمداود المداود المداود المداود والمداود من استوا من الاستفاد ميد البيد الما المناطق با المناطقة بالتوافقة بالتوافقة بالتوافقة بالتوافقة بالتوافقة بالت و تر لحست المسلم عدم التدين عاشد الميال المدادة المباحثة المستفاد (البيغ موست كشفيه عدم التدين المدون مند موار منط سبد المال مسلوت و المناطقة بالإسلام كمن المدون مند المياس والمصلات و المناطقة بالإسلام الميافقة بالميان المستفادة المراسلة بالميان المستفادة الميان الميان المستفادة الميان المناطقات الميان من الرام والصديدة على هذا هل إدم و وتدا اطلب سدة منا والم دو ويتدا المطلب من المداد المواجع ولا يتدال المرام و ولد المطالبة المرام والمرام المرام ال سیمهید این مستقیم وطوید چود و رفته ۱۳۰۰ خزوجه افغاره (لهذر بلخروی بساره ما کی دیواکند در سیدا بسدام همدشت المساعله ایما مرفاکنو افا ر قابکورد بها اهر دو سها بعدام که سست است که اینام و به دو در ۱۶ پایه ادامتیدد دادید بدسهم نیام البدع مورنده او مربم شوف سدینت سود در اداری توسع م دامد ادام را دردا میشمایل فود و پایم برغا حدد این مدار داری میکندهم را این سبرا توخوا در ۲۰۰۰ در شد دار از خدار خدار دادی و حدت امره نهم (نبت و در حال مصدل استخ دمسا مدانون رحمه ب مدر ادم ادم مرء نناه ، رغول متر مدولاء الديه مثا رسته ۱۵۱ ادامه کاره عمل به درجول کشورسهای این است. رنگ فرد بی ایم مرا واد منده درمر دو ، ندانا عاصفرته که در از در حد در اردود تر بال دندنال درجوده حم موسیعا کوتدرا ما مدیم د د نکلاد داک بدراد ندرد او تلویده حل است.

اره عاد إذا م ياشد - المساورة المواس و البراس ما و البراس ما المناس و البراس و المناس و المن

والل إلى المرار المال المورا تعل آخريد وتواكل

الفلان العيبيب والتعوض

الزاء لااعت زالت ولكني التجام والبنيدة وي الزاء لااعت زالت ولكنيدة أنجرام والبنيدة وي

ال المحال المحا

المحرود والعالمة والمهمل وولا بروالهرواله وه به و دعا به فضلة والمهملة المحل الدنة والمحاعة في الكام و دعا به وعمر و المحاعة في الكام و دعا به وعمر و المحاعة في الكام و معمود و المحاعة في الكام و المعمود المحادة والمحادة والمحروب المعالمة والمحروب المعام المعام و المحالة والمحتمد و المحالة والمحتمد المحروب و المحالة والمحادة و المحالة و المحادة و المحادة و المحادة و المحادة و المحادة و المحروب و المحرو

الوضوح ا

الرقم : التاريخ : ۲۰/۱/۲۸۹ الم الرفات:

ا لرسل عبد للراميان الكرويسم مدين W

4071 y . p & logica

المركة المك مند

الله عرضه عدا لباخ الماعن المالسنة اسسات الها ألمهر المذكل وارسا في الماعن الماست المدت المدافع المندكان وارسا في الحاصة الدسة المعتمد عدد توريعيه في الكاحة الدسياعية في روالباطل حياكان الثمن لم ميد توريعيه في الكاحة الدسية والساحية المدوورة في الدعوة الحيالية والمدود عد في اللهور المدوورة في الدي واعتب المان أكثر من الردووة بيهم مالفا وخطبا ومعاظرات واعتب واعتب في دلات المان كثيرام المعتبدة عندهم ولذلات الماضح كثيرا المعتبدة عندهم ولذلات الماضح كثيرا المعتبدة عندهم ولذلات الماضح كثيرا المعتبدة عندهم ولذلات الماضح من المعالمة في المنافل والمنافقة في والمعالمة والمنافقة في المعالمة والمواضحة والمواضحة والمنافقة في المعالمة والمواضحة والمنافقة في المعالمة والمعالمة والمنافقة من كشيم الاصول اولذلات كانت وتهم مدة الما فراحه والمنافقة من كشيم الاصول الاللم والمسمن مواسعة المدينة والمنافعة ومنا فكرات منافعة من كشيم الاصول الاللم والمسمن مواسعة المنافعة المعالمة والمعالمة والمنافقة المعالمة والمنافعة المام المهم الاصول المنافقة عن كشيم الاصول المنافقة عن كشيم الاصول المنافقة عن كشيم الاصول المنافقة عن كشيم الاصول المنافقة عن من المالية والمنافقة عن كشيم المنافقة عن كشيم المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن كشيم المنافقة عن المنافقة عن كشيم المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن كشيم المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المناف

هذا خطاب مهرتنج عدله لعنتمام حفاله مدحلت مرم اللواء لواخ ۱۲/۱۱ (۱۶۰۱ کاری العديدة الذي يتملورة سوى « الذى الترفها عن فأند الموثنان فأقر يترة والأولى و بالارونسلومليَّاء المنها المصدلان وعولّاوالهم بدوميمانها المستنى .

ومبهد فتترعوف النئيخ الغاضل المؤور احسانه إلهي المهاكستائي/وجمه العموجال تعاؤصمت معيده للعلوما متدمنه ملعوث ببره متقوه واخالاقه وتعانل بعالجالعاوم العزعرة وتمسكه بالسسنة كالبنومية ومستشق مسلف الأمة وأقمتها وقدتلهم مريكتيب ومحسوف ومناة خانث وجهوده فيالدفاج عزد عقيدة فاهل المسننة والجباعة أنه قدامة ليائي أجذعه بكافؤة المهرثات والهوع المنكؤ وأديا لميترمين حقر فتكنذواهمنا لايوكيوني، الههدو قويدنه يتوكنه وافتروا لي ديوع تلاوا داد فادم كوس الدمهم دم بهاده. ميهود و والأوعل المبترية والذب والسيئة واخراها وكاوي) الأما نا فشدس يرمذ الراحق و المششرج هي ر مورستان کارتی کی بیشته میزاند. این کستان میرستان ماده با این با میشند کارتا میداند. همچه مدریک: امایی ده نام البارک کارتی این با فارق میدان طرف رو افزار این از این این از از فارون فرا در از اساعی ه ا و ۱۰ طری الاتراری الاترامی میشد به بیشت بنوا الزواد این خلاج الزایان و بدار و احداراال و دانان و المسا مدست نیاکس. پی ا و ۱۰ طری الاترامی الاترامی میشد به بیشت بنوا الزواد این خلاج الزایان و بدار و احدارالا و دانان و المسا مد یکود: جهه و زیا دیمه ام التوی کریاد: لینالواللسا دول. واشته به در ادنگان - والفتات سالم یکود: جهه و زیا دیمه الا التوی کریاد: لینالواللسا دول. دیدنتو تها لاستوار الوری الشرادیدی تا شریع به دورب نتیج و تشایع الا ایما بیا در تومولوا و پیرا ر بسعوم، منسعون حویق مسین میران معرف سد به سده به بیرد سدود سروس ایرن ایرد و خوارد ما تا پیداد ایرد از ایران م احواد نسبته او المشتیع و الدولیان عیارت المدیق و طبی فردنید و لما بیا بری حواده او او الموضئة با انتمام می و العمل و امود عیم شری سرتان العمل امل معرفی از افزائشته و ایران ند و آمایت می و ایرد آمران است. و العمل و امود عیم شری سرتان العمل امل معرفی الوزند ندی بیار تران منت میسید و از میمیشید و از تیسوله در الاستکنند و از معد الفائد الاست. ما كا صلوالاً فري بهاود الحدو صدوالد ووقليها المدروة وداب الوالا الكاروه والما الكاروه والداوية عليه الإلك الأعداد مدد الردا ونعتر واستها واحتر بقتاره ظلما فيزيز الدليم إليها وعام الدوم أددا الأية والمام مرام مع كمية وميد المعالم المنتان في المواكنة والمن بيومن على الوانية والمائية والمند ومن ومن ومن المواقعة الم معام مع المنانية الموالم منه في المواكنة والمن بيومن على الوانية والمائية والنديرة ، عمر منذ منابالمان كالتر م حسيت أحامز والسوراني ويتكبين ريئة الركاون ودية إسكيادا الماء والإالراب مزرو البالدا والليتهال الإالمه متما فيرتزكون مجره مواسروس بمهد وأدن بنجا وامؤة تنبه خرعر بالمرواكرم شركم وهزم السوالى C138911 W cappioned a billion

بسسرا فعدا لهزارهم

عرفت الحاقط لعسامه إلهي ضلهم في الباكستان عند الحصت للسكافر ح بعنا لمستائخ لنزريس الحديث النبق فالجاحة الإلاب ورافين مدة بنا في هناك كا عرفته كأحد الرز طله الحامه المامية على ما تعقير إليرة لينتسب فوالعنسم العالى (كليفار يعيل) فالسنة الأول م أنه كأن عمل درجه ما حسنبه خالسستان دکا فاکتر الاضال بی وارتبط بالحافظ ا كَيْنِي مِدَكَّنْدِلُوم رُسِيعِلاً أَهِلِ الْعِرْثُ بِبِالْسَدَانِ الْعَرْبِيةُ يُوسُزُ و قد معًا فله من مسر للتدريس بالجابعة و تزوج الحافظ إحسان بينه وأنجب منها بنائ وتسل وفائه بأبام الفلى سرا لمرث المنورة وأخرف انه ستأمر أواره وكنت فالنامى فطلت أمروخ لابلى للعدم على بعض محبيه فالمريداً غر والعلى مدال الفارى وسك وافرني ا نه عندالشيخ بسر اس به عبراف سرافزكي مربعامية (كدا) بالرامي مصر ففري اليه وأحفرته إلى منزلى ع مرافع اله وسنا ولنا العداء ثَمُ زَارِ مِعْ عَالِمُ الْمُعْ وَقَدْ سَالُمُ هَلَى رُوعِتُ مِعْ إِبْدَالُكُ نتال: أنامد والص فترفي لنرم ونسم عوره الحاك كان ما كمثر عثر زيلوك وضرعت بعدايا م فليلة بانه وصعت له قنانة في با فترهر منعقر مرايد ماب السراللي الأمرسان بهرافرز وفعة وبلد فكا خيرالمائوة إخلاا لبعث السراللي الأمير لها نام الرز عند بلغة أنه لم يم تناكل ولكن إرارة إلله بنزة فيده في السب العسكرى وصلته لما فرال المرز الحالمة عنه ولله في السب في المستود المستودية المستود

الموايه و مقد

الدفضيك إلنينم احسا سألهم ظمير روض لسانه وقله ووقت وحياته من اجل الدعوة فن *باكس*تها نا عدهرمير الخيطابة والرد عالمؤلفات على المريمات المولمة ونقض اباطيلوا مع غلال كتبيل ، وانفلعد ف هذا الطربيد من الجامعة ويستدمية واستثر فايتأ علىحنا المشيج حتما وكاته المتهام وقد كحبع كتاب عه التصوف معدوناته ويقيت ردود اخرن كار يسسعى فيجه العلومات عنل وتأليفها واحدارها نحالرد على المسيحييه والهندوت والتسبلغييه، والديو سنديه، ٦ ولاستسلاما نه قدم ا قص ما يستعطيع فأدلك الموقب مما كالدكه الذفرا لطيب لدى اهل الحديث في باكتباء واخوانهم السسلفييه فالخاءلعام ٢ خاصة اله (توة الخيني) ف عنفوا نط وقرة تأ فيرهأ ويُميِّر – رحباله - بالحدة والصواحة والقوة اما جعل في بعاماة من تعل حُصومه وحِعِلهم فَ قَلْوَرِمِنْهُ وَرَغْبِهُ فَ الْقِصَاءَ عَلَيْهِ حَتَّى تَوْقُورٍ لَهُمْ ذُلِكَ ..رحِمْ الله .. وما رك في على لصحيح . ولله ولى لتوفيوم

سالين يزلفزنز اليمين ----Vi 

الحمدوده والصيلاة والسلام على عبده ورسوله سيرنا تحدوعلى آله الأطها روأصحابه ا لمُحْمَيار وعلى التَّا بِعِيرِيرُلْمَ بِإِحْسَامِهِ إِلَى يَوْمِ الْمَدِينَ ۚ وَبِعَدُ ا

فؤيدا كأخ الكريم المنشيخ على بهمتى الزهراني أخبري كنه بعديجننا عن المجاهد الشهيدالثيخ إحسامه إلهي ظهيربهمعالله وغنرله وماأحسسه هذا المعصفوع الذي اختاره فإمرفيه وفا يُلجاهدعالم ، وتنبيرًا إلى مأكامه بينه إليه مدأ عماء مندسيه، ومُنكاية بهُولاد المفسيديد، وتعريباً بدماش المفافعتين مسر ستدينة ماوري وروافعن حاقديه أعداء السنة والدبيء وهذا المنضوع يمسى واقعاً نعايشه وتسكايره أجعيبر، وهكذا ينبغما أن تكون أبحث البثاثير وكشابات انفاقهير، وقدهلب من الباحث وليقعاله أمراكبُ في كلمات موالجزة ا مظهاعاتي عدالشيخ الشيدل هسايد وجمه إذ كشا زمهود دراسة بالجيا منة الإسموعة بالمدينة النوبة ، واستمية العدازج تر بعدتخرج وسفرة إلى بلده الباكستام واشتفال بالكفاح والمصادعة في حلبة السياسة والغكر والدعرة يبلده ءلكئه كاند يُرورالمديثة البُوريّ بيراللنينة والنبيَّة ، وإندكا بدعيكيدوصفه رحمه لمِه جُعلىتِيد فإين أقول إنه كان معاتبة مدالطرا أرادة ول ، لابالسينان ولكيد بالفكروالقلم واللسياد ، وصاعده على ذلالُ أنه كا مرخطيبٌ مغوهرابلسام قعمه وجدديًا مندفعاً لديهاج المخاطر ويستفكر بالعواقب ، فكا بدمهر حكمية العدا كمرتبخره وشخرينجا عقه العا أعتة لمضارعة الأعلاء العداء الميلة والدير مهالستدعة والزبادقة والمادين ، ومريك أفسيرا لمشرصيربيرصعرف لمسلمير وجمأ اظريرالكشارا لمحاهرير بالعداوة والحرب السنجر يضعاله قلمه ولسائه لمقاعة هنزلاد فألف وصنفء وخلب وحافركا شفآ السذور والمجدب عرضت الروافق والإسماعيلية والبوائية والعّاديانية والبرطوية مغيرهم ، وإحثارت مؤلفاته بغزارة المعلمعات وكثرة المصادره وأهمية مصادره أنه بيغل ميكيتهم وكامدالد عِع مَكَنَّةً مِزْلِفَسِ المكتبات مِعمَدَفنا سَمَوا مَافِيها مِرمَعِنادراً ولِسُمِكَ الدِّيرَكَيْبَتْهُم فغضهم وكشف سرائرهم وجعله أمام الأنفار بلاسترمية عوالهم ووأرمه القدم بزجحة لهم قابلوا الغكر بالسلاح وما يواالحجة بالسنيلافقيل الراكفن حقدة مفعنياً على ماكشف مبرخبالشهم ، وحكذا وا نما تخذيه لمبيدم وحوَّلاه أنه ملاؤمة لهم ، ويمكينوبهالمسبليدوداً ، ويويقيروينيهم إلاَّ ، والأيخدع بم إملا العافلويدويربصيرتهم إمرالحا علويد

رعم الله أخا باالدزر الثهير العالم الشينج إحسامه إله يا طهير رجمة واسعة

لم لم أمارات ري بالمدنية السومة ١٤٣٧κ١٢٧٤

حفظهم الله

مركز التختلوطات والتراث والوثائق Heritage Manuscripts & Documents Center

وقفي تراثى وثانق علم استثناري

الرخ: ١٩٩٧ جوص ٢٠٠١ - ، -الناريخ ٦ فو العجة ١٩٢٠هـ

نا<sub>وانق</sub> ۽ ١٣ من مارس ٢٠٠٠ م

#### المكرم الأخ / علي الزهراني

السلام عليه يحسم ومرحمة الله ومرجياته

أرسل لك هذه الورقات التي استطعت أن أكتبها حسب الوثائق التي كانت بينسي ويبسن العلامة إحسان ألهي ظهير رحمه الله سائلا الله الكريم أن ينفعك بها في رسالتك . واقبلوا منا فائق التقدير ...

0

اسم الدارعة الرهم

ا تحديد والصلاء والسيلام على يينو ل الله وعلى لروص ويسامع

اً مادید – متد لحدب الأو/علی ب*روسی الزه لی* الذی تعید درسا له للفا کمه والدکتورات) موجودها (اکت کراهای) آدری فهر و حدد د نی تقریر العقیده اکسین و از علی از النالی)

ى تعرب العبيد، إلى المنه) والإعلى والإعلى المان المنه المنه

كأن شِاقْت التعلماء لعضمالعلماء بمعرف، وموهمة

فَ أُخَدُ وَتَعِلَيْ بَعْلَمَ بِعَلَى وَعَرْفَتَ مِعِاهِدًا فِي مُعِلِّرِهِ العَبْسِرَةُ دِعْدٍ وَالْرِهِ وَذِياعِنِهِ وي عليها من الهما بم ومن متعصراها ما من أهل المرث

وانه اهراب والحاد ودبایم الرآن دارند

وردكا على مختلف الغرب الفعالم مما الروائف والعادمائد

ورد اعلى محلف امون والراقب والرماوير فالترى الكتب السين مذهرة دان مركبر: مايدل مل على وسع الالاع وقدرته على دهم الإباطن ولفرة الرنة النبور ما ليج الدام والراهم السالمم المنامع لاعداء الى والتحد

من عمروندر ، دع برسد. فره العروم: واسع وهزاه الدا حدن الجزاء بر على ما فدم لكسلام والمسامن من ذخرة غلب ببارل ان دمي لسجيح الدعاء. وملى أمريك نسبتاً مورويل كردم بمدام

بلیع نب ه آدی می للمعانی عصو دهسته التروس م الامور الامور -01Ex. /4xi

مرمه ربعد لذر سنام مالاستاذ الداعية لحمار امسال الرام طهر الباكستان. ونورت سب على بدر انه لماب علم فلا و زماله معذا الدكراب وحفران عالنامير إكاريد الشريمة ولارمة أباني وراسته الماسند وملئ الدخفية لو وكنب سيكاة فرخ فجر المستوى و المرار مبرور اوها وما الله في من كورد لأهراف والمائد وللألهرب المتالة المادرال و صلوه ها مس كور" الوتها الرب

Been loling who had الموي والإل

التوايد ردس متعقابلن النبوات أن الهن الميراباع بريادات اللعوابضرين و بدره بر نافید کشد این برمو اینا آل مایزا ۱۵ شرود کام و دا دو مالادت. و کان مد برماطور که رساد مساله و بالها کار دارسود بر او ماع مدکان ساز. وسد رسول والعام والاي مدائل و الالمان والالهمان والمال من المراه

--- BS 1751---

#### ترجة الشيخ إحسان إلى ظهير - وعه ؛ فه -

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد : قان الأخ الجاهد ( إحسان إلهي المهير ) عاش حباة قصيرة بحساب الزمن , ولكنها حباة حافلة عربضة , بورك له أيها , فألف العديد من الكتب الباقعة , و كشف افيها العديط من العقائد الفاسدة , وجعلها عارية عن زخارفها , ففهم الساس الحقيقة , وتفتحت

عيونهم وعفولهم على كلام جابيد في هذه العقائد وأهلها . وكان هـــا، الكشـــف وهــا: الوشوح مبيا في تكايف أهل الباءع والالمرافات وكيلهم له . حتى أودوا بمياته وهو بؤدي مهمته الدعوية على بهج أهل السنة والخماعة .

لف. ألف عن الانحرافات الباطنية في المباكستان . بمحتاف اتجاماتها ومسميانها . من الفاديانية إلى الإسماعيانية وغير ذلك من العقائد وكانت كدابات تعمير عمن وأي أهمل المنة والجماعة وندل على خبرة واسعة لي تلك المذاهب المدامة .

قَامْ - يرحَدُ الله - على المُدينة الشورة للقراسة في الجَامِعة الإسلامية ، وهي في بداية بن باز برهم الله وكذلك الشيخ محصد الأمين الشنقيطي صاحب ( أضواء اليبان أي ايصاح القران بالقرأن ) والشيخ محمد المحتاو النمقيطي . والشيخ حماد الأنصاري . والمنسخ عبد الحسن العباد , وغيرهم من حيرة علماء المدينة را مشي معلى كسرس في

. وقدانسب ( الشيخ إحسان ) إلى الجامعة الإسسارمية بعبد تخرجه من جامعات بلاده بياكستان للجما واعبا , ولكنه طلب الاسمتزادة من العلموم الإمسلامية لي مدينــة رسول ؛ لله . مهبط الوحى ومايزج الرسالة الحماية .

لقد كان زميلا منفوقاً حريصاً على طلب العلم . عليه منمَّتُ العلماء . وتواضح طابة العلم . ودوداً مع زملاته . يستمع إليهم بتههم وعمل . قوينا لي مناقشاته مع أسانا،ته , يرجع إلى الحق إذا تبين له دون تعصب ولا شطط .

وبعد تغرجه من الجامعة عام ١٣٨٧هـ كان يعود إليننا زاشوا للمديسة ماقلا لما أخيار صوالاته وجولاته مع أهل الزياع والبدع , حاملا مؤلفاته التي كانت لزداد لي كمل مرة عبقا وقرة . وكنا تسعديهلا الزبيل الذي وهب نفسته للدفاع عن قضية عادلة وهي الصراع القائم في شبه القاوة الهندينة بمين الإمسلام السلفي المستمير وبدين القوق الصالة المُصلة .

وقد صار له عبوه ومشاصروه , وتزايبات أعداداهم , حتى بنات أهـل الشـر يَعْشُونَ سطوته ونفودُه الشصاعد بوما بعد يوم في أوصاط الشباب المسلم ، اللين كانت البدع نفعل لعلها الهدام في الكارهم ومعتقداتهم . فوقفوا خلفه يؤيدونه ويقدونه بالغالي

لقد صدع ذلك الجاهد الداعية بالحق ، وجهس بـ اعتسادا ليـ عنى وعـد ا الله بالنصرة لدينه ولر بعد حين , لقد رغب لي الموت لي سبيل الله فكتب الله له الشبهادة وأعلى ذكره واستمرت دعوته تسري في صغوف الشباب المسلم تمركهم للعمل في

لقد كان قدرة وعالمًا , عمل بما علمه الله , ووهب نفسه الله فأكرمه الله بالدفن في بقسع الغرفد بالمدينة المتورة , وكان دفيه في حدَّ ذاتم إكراماً من الله تعالى لأحد جنده وشهيد من الشهداء في سبيله , وحمد الله رحمة الأبراو وجمعنا به في مستقر

مثي البج ليوعيدة والسال المن بأ والمر

ين الرواحة العربي (الرائية المساورة الرائية الدولة المساورة المسا

ان حياة فقل الاحتياض بالثنائي لويكن دسوا مو أنيا كالموسات و الرائي أي الدورة الى الاحاد المدين والابناع المدين الدين الدائم طوات الليد ردك على دويد الدول والدون الاجوافات وأن الثانة الدائم الاحتياض عين تحيوه الدولا مدينة بالسناسي تردير وطاسوم بالوا الديانة التي قال حدة الوسائي مثين ن مرموع سيم والمواج سيم والمواجعة في قال طبة الرحال سلين. الله على وبداء - لا وال طالعة من أسى مصرب - لا يحرشو من عد لهم في تلووالما فا

يان إذا المبادة التي وديب في كل سو وسوحة سع البيواد والباسعية. بداد في الإيدال ولاجة الكامية التي الذي الثانية والشيور عنا حدث في المسادة وفي - والدامنية في كل سودود في الدلامة في الدوم ولي يتاريخ محسسوة الشائل من الدن في مصادم حدث فيذا السنة في التمني في طريام والاستعداد نسب من دورون محدوم سبيد. على الله وسائد مريطوا الله سبطته ويجالي ، ولدان مكم القيد في الي القصد بالرش بالدورة دوستون في السائر الانه ، ، ،

لى الأنباء التي و مساحتها قابلواته بالا التنافيين في طاهبتان الاستخدار و المساحتين في طاهبتان الاستخدار و المداوية في سوم في علام في الله مو في المستخدات و المستخدات المداوية و المستخدمات و المستخدما

. در اید لایمانی لائل زنان بنگاری او انه نی جامه این در نااب هر انادراللہ...

ور برد. مو اللحافد قادی أندگ بوده فی سبل 40 سند اکثر می معروفرس سند ، فقد با معمدی منه و مدفال خافد افرانسست فی الدارد (۱/۱۱ قوار) الدستان ، داشت مده جدا الحدد الده افران سوار موقع ۱۱ الله بعدا و کرا رفتها فراد وربا (۱/۱۱ فی افرانسا والمعدوالمانسان وعداء يندار ألاف الأعاديم الموادي بأرو فاستكان دفارع من الأصل ود سداد العمر الدائد بأمر الدين الالثاني سفاء كالدينجان أماه في فسا سداة المواضعة بالإسلامية والمواضعة المواضعة المواضعة المواضعة المواضعة المواضعة المواضعة المواضعة المواضعة الم الإسلامية الأواضية المواضعة المواضعة في المسالة و والمتاباتها أما المسالة في منه بالسابق بأنه عالم المسالة المسالة المواضعة في الله أي المحلم في مسلم المواضعة المواضعة المواضعة المسالة الساءم القيورة على مناجمة فساق فاسالوات والتو السليمات والتي أسعًا لحجال م يد. مر الى الدوميد الخالص والمصالا، بالكناب والمنية يده دي الدوع والطب المسرف الدالة والاسال السوارة في الدسم 29سلاني دود على العرف الداخلة . وسال وحد الان المدناء (المقال الاناف من في الأوالدج من فقي معاج 13 ومن بداول مديم الموسوات الاسلامة والمشاأل التي مؤاحينا المسلمين ، وحكسة أ على الرجمسوات راعوة بالكفروالمرفل والامتماد الدائرس للمرحلة العادمة سال يوجود و موجود المساورة الدائل ما طاس و وحمل مل و وحه ألفيدا من و اللي تقومها إلى المحالم الدائل في السالة والله فعاد وأسرّ مل السيود اللي يؤود أورد لجال الله وساله يسال ، "فارة عاد من كر فرات سيو مأنات

لسبم الارائيم الراتيم .....

4

ل ن السيشخ أ حسسات البهي تلمير رحمه اعليم كان بن أكابر الرجال الزيز ينتمريهم البالهالاسين وكان من أنم بهماي البسيالة مطالح والبخسن على الشيعة عُرِ الدينية - لا يُأْسِبِ كوالرفقط بل كان مِنْ تَاوْتَمَا الْدُرِنْ تحاد وألا إلى حب العثيدة والجاس، والدكاع عن العمّا يُوالاسلامية اللاجهة عن عبيع الأولان من الشرك والبرِّية والعلائية -تربیت و ترعرعت علی پر یه خریل تر کمیت دلاسلام و سادن الاساعام كان ياً خَدَّى سِهِ مَن الاحتِمَا مَا تَدُ وَالْسَدُوا تَ التَّى كَانَ ملى ميما الكلات وكان عشى على ويرسة الداري الاسلال والوثائع التي في فيها وكر خدات وانجازات السب العالج من العدثين والفتهاف والمذرمين. والسلاء المهم وكان يند شنى مودنا و الكارة كلندريب على الايا برة م كان والري رحمه وصد بعل بيل نهار وكان فطان مشايات

مَسْعًا لِلهُ مِهِ بِدِهِ ثِدَالمَعَولُ فَكَانَ سِيَاسِياً بِلْحَيْثًا وَخَطِيبًا نَا بِنَا و مَا زَنَا شَفَنًا وَمُكُومِياً مُلْحَلًا وَ مَنْهَا جُورِي - و ٢ ن هوا نزعيم نَ . كل مِهَالَ مِنَ الدِينَ وَالْهِياسَةِ. وَالْمَنَا أَنَّهُ وَالْعَمَا ثَمَّ الْمُكَّلَّا كَانَ

جال ن ندرة من آدروت كان اكثر المسويل وفيها زعاد الشعب فكان هزارك المستدم لسي كلابه و يحيرم راكه كا زر قره الله المُحْكِمَةُ ﴾ له يُعرضُ الدين ثم تكون من مُعرّاله و تحدامه ثبا لى على درة و فعل لخدية وينه المست إساد.

بالرماة الرب عزومل وعينا لأباشه نفده بسرهم الا الصدا عرد من خطاب بنسام مع

المكرم الأخ علي بن موسى الزهران السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

يسرن أن الشفع لكم إحابة يسيرذ ، على الأسئلة التي أرسائم إلى ، وأود الإحاطة أن الشيخ إحسان رحمه الله فم تكن بين وبينه زمالة دراسة ولا عمل ، عرفته في الجامعة وكان طالبا سبقني بسنوات ، ثم كانت لغايات لا نعدو أن تكون ضيادة إما لي أوله ، وعلى هذا لا تتوفر لدي معاومات مفصلة عنه سوى ما ذكرت ، وأرى من الأهمية لكمال بمتكم أن تزوروا جماعة أهل الحديث في لا هور ، وجماعات أهل الحديث الأعرى في الباكستان أبضاً ؛ وكذلك ابن الشيخ وأسرته ومكتبته ، فإن هذا يتري معلوماتكم عنه ، أسأل الله لكم النوفين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

أحوكم مرزوق بن هياس الزهران 

ج٢٨) أسجل لكم : أن الشيخ إحسان رحمه الله ، كان عالما ذكيا فنا شحاعا

عشق خدمة دينه والدقاع عن عقيدته ، وكان متطلعا لمستقبل أفضل للمسلمين عمومًا ، وبلاده خصوصًا ، فيه طموع كبير ، وما كل ما يتمنى المرء يدركه ،

ختاما استودعك الله ، وأمل أن يكون لك في هذه الكليمات ما تستنير به في طريقك ، ونقك الله .

أخوك مرزوق بن هياس الزهراني 1179

. الأمانة العامة - مكنة الكرمة مكتب الامين العام الساعد

Secretaryal General Makkah at shipkarram The Office of Beputy Secretary Genreul

> نقد عرفت النسخ إحسان إلهي نلهبر عددا النحق طالباً بالجاسة الإسلامية في المدجة المتورة ثم بعد أن تمنى فيها وباشو حبانه العسلية الني هم علمية كاما وصاد بالف وهشو الكنب في النود علمي

وكلت في شعبت بيئه سمنات تقالبة فللعرة أصلها أنه طلاة الناة التي عوضة فيها كلق شديد اللفيمة على العقبدة . شديد الوطأة على خالفها لا يُواش في ذلك ولا يُفتر ، وكان يجاهد في ذلك باسانه وتلمه وجربه ، ومنها أنه كان شعرد تأساب وذبحو موصيع الإحرة للسابين الدين بالرافي الحند فحكان يثاج أخبارهم ويطلب مدوين غيرة أل تعلق على ما بختاج إلى معيني من أحوالهم وأن تستنكر مماوسات المنكومة المددية وعجاصة في كلسير فعد المسلمين وهي التي رفادات. فراوات الأمم المحددة التي أقوت تارير الصير الكسبرين

ومها أنه أدب مِن كليمًا إلى كلب الأدب ، ووجب بعيد الشجر العربي حتى إنه كان يحفظ مقدارا طيباً منه ، وكان بسندير مني الكتب الأدبية فبقرأها لله يعبدها

ورماكان وتاريخا ساعده على ألبيب عا أنف من الكتب الأن الدُّوق الأوبي يساعد على

لفد عان الشيخ بحسان إلهي حميدة ومنسي شهيدا إن شاء الله .

وقد سونا فلنده لأن فقد طائم الدابل المخلص ومثله وخسارة عطيمة وفكونه كانت ادبه مشروعات تلود على فوق أخوى لتدبس بالإسلام والإسلام سها براء مانن طاقيانية اللوبية واثبه قبعا البغ کان رد عذبها ولکته کان دوي الموسع تر دکت .

وجدان وجناوسه

يتنبى بدم مساعد أراعلة العاة كإساتاني mas غاران احترابيوي

قربه مهانسه ارجمت کرخم الحرابه مهانستان د ارجمار على مهالايي فيده 💎 وطير 🕟

طب من بدغ عن سر سر برحران معظم بده ا - اکتب له مطوراً عن الشيخ : حساء إلهي ألمقيرا وجه إلله تنائحًا "مرمهماً تشبَّ فلن إمستطيع ) خرج بجنه دوم بدمتجعلى ر لاحثله ا بد هذه الاسطرلاتين بحقه عليناً وقر كانت علاقتي به وظبيرة مرقعيَّة ، مرقدسا فرت مبدكثيراً : لأبلدا مركتيرة - والكيمة أللغاره مكك للرلوع ؟ إلى الله لكا لى ني الباكسته بدم مدشي مرفيطار ع لمِساكسته بر والرجل صاحب علم رينرية عان وين لهمامكاك الأهرذ مرشجا عظ يجيبيت فهوتناً الجذا نر بسه لومة لديمُ مر مشرصنعتُ كُمناً كَنْرِقَ صَد الغرمه لها فك ۽ خفيطه لمليمية كانت عداً داندويانهٔ دابيبة واپيائية و إبريويَّ و إبوطينة دېته جندل لهوينان ترقياً بواوله مركا وكامج المدريد ودينهامن المستكومين لوكنه وادن حيات سداً وكارد ع إلمغرم العدالة إ

ح رؤ سيا و لمروقة / وكارمد ; خطب الناس نميليكستا - ﴿ ومجسوت مجيوم ي رذر) فلادرن جله كذرنف لفاعة حوالمه مالفيكا بدينه ومقر نقم منه إعداد الدمس منرتزواك مكيدة حيث متكوه بقينك وجعقوها له رهد يخدلي ) ماكا معود سم الشاس منفيتل سيجيد أ إرشاد به رهر سناجنی عبر دیده الله محسستهٔ الأجرست ، مزحی له ه برجمت وابرسم و وقد نغله ی برماجی مصرفی اله المدین و وقد هفال نی بیفید ستا ل به تا موادد الزوداد به جس اسی محدوقی بود دهی بوسل معلماد الراد الزوداد به جس اسی محدوقی بوسل مستحلوبی موسل به الزود محسیل به محدودی مساور محلیل کارگیری نودی افزامها دارا معرب ۱۵۱۸ ۱۵ هساو

لسبرا والرائد الرجيم....

( ن المسينج 1 حسيات البهي المهير رحمه الله كان بن أكابر الرجال الذي

ينتخر بهم اميالم الاسدى وكان من أم مما ب البسالية بملك والبخنس على السالية بملك والبخنس على الدشية بهم الميالية بالأعب كان بن تاوى الذي عن الدخلات ما دراه إلى عب المستبدة والمراس والراباع عن الدخلا أرالاسلاسة النزيهة عن عجم الأول الأمن المسرك والبراياع من الدخلا أرالاسلاسة تربيت و تراوعت على يديه غرابا في كمت بالاسالاس و سلف الدسيع كان بأ خذى سعه في الاحتمامات والذوات التي كان ملي ميرا الكامات وكان ميمش على واسة الذوات التي كان والوثاء أن على الميمال والوثاء التي الميمال والمؤرث والميالان الميمال والمؤرث والميالان الميمال والمؤرث والميالات السلال الميمال والمؤرث والميالات الميمال والميالات الميمال والميالات الميمال والميالات الميمال والميمال والميالات الميمال والميالات الميمال والميالات الميمال والميالات الميمال والميالات الميمال والميالات الميمالات الميمال والميالات الميمالات ا

کا ن والدی رهه اسه بعل بین نهار و کان نطان شار الما تد مت اله ی در در اله ما اله الم اله مت المعتول نکان سیاسیا بین بین المنظا و خدایدا نا بنا در مؤتذا مت نا بنا ما ما اله مت الدین والسیاسة والزلایة والعمائمة فی کاک کا میال من الدین والسیاسة والزلایة والعمائمة ویکاکان میال من الدین والسیاسة والزلایة والعمائمة و منها زعما ی میال میا در حده الله من الدین المنتوب میان میار المنتوب المنتوب میان میار المنتوب المنتوب المیان می الراب المنتوب المیان می ناوان من میرا در ایم المنتوب المیان می ناوان من میرا در ایم المیان می ناوان می ناوان می میرا در ایم المیان می ناوان می میرا در ایم المیان می ناوان می میرا در ایم المی المی ناوان می نا

ر نواسه تبدئ مل أنه و نفنا لزرة دبنه المنف (ننا و ولر مناة الرب مز رحل و نفينا لأبا منه موده إم برهم الاله و هذا حرد من خطاب ا بنسال براسي المسائلة

> المكرم الأخ علي بن ووسى الرهران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد. يسم في المستقد وراحه الله وبرقاط المستقد التي أرسلتم إلى ، وأود الإحاطة السرق أن الشغع لكم إجابة يسبرة ، على الأستقد التي أرسلتم إلى ، وأود الإحاطة المستمخ إحسان رحمه الله تم تكن ببني وبيته زمالة دراسة ولا عمل ، عرفته في الجامعة وكان طالبا سبقتي بسنوات ، ثم كانت لقابات لا تعدو أن تكون ضيافة إما لي أوله ، وعلى هذا لا تتوفر لدي معلومات مفتملة عمه سوى ما ذكرت ، وأرى من الأهمية لكمال بحثكم أن تزوروا جماعة أهل الحديث في لا هور ، وأرى من الأهمية لكمال بحثكم أن تزوروا جماعة أهل الحديث في لا هور ، وجماعات أهل الحديث في الباكستان أيضا ، وكذلك ابن الشيخ وأسرته ومكتبته ، فإن هذا يثري معلوماتكم عمه ، أسأل الله لكم التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أحوكم مرزوق بن هياس الزهرابي مركز و <u>ساست</u>

ج٢٨) أسجل لكم : أن الشيخ إحسان رحمه الله ، كان عالمًا ذكبًا فذًا شجاعًا

عشق خلعة ديمه والدفاع عن عقيدته ، وكان متطلعا لمستقبل أنضل للمسلمين عموما ، وبلاده خصوصا ، فيه طموح كبير ، وما كل ما يتمنى المرء يدركه ، رحمه الله .

ختاما استودعك الله ، وآمل أن يكون لك في هذه الكليمات ما تستنير به في طريقك ، ونقلك الله .

اخون من هياس الزهران مرزوق بن هياس الزهران مياس الزهران مياس المياس الم

رابطنه الغالم الرسارمي الأمانة العامة - مكة الكرمة مكتب الامين العام المساعد

Secretaryal General
Makkah al - Nisharramah
The Office of Depoty Secretary General

نقد عرفت النسيخ إحساق ليمي ظهير عددما النحق طالياً بالجامعة الإسلامية في المدينة المدورة ثم بعد أن تخرج ذيها وباشر حرانه العملية التي همي علمية كابا واصاد يؤاف وبعشو الكنسب في الرد عالى الطوائف المبتدعة وانضالة .

وكانت في شخصية سمات غالبه ظامره أدمها أنه طبلة الذه التي عرفته فيها كان شديد المعيرة على الدقيدة . شديد الوطائة على مخالفها لا يتوانى في ذلك ولا يفتر ، وكان يجامد في ذلك بالسائه وقالمه وبدنه . وسها أمه كان شديد الحساسية عمو موضيع الإنه وا المساسي الدين بالدي بالمحد فكان يشاج أحيارهم وطالب ما ومن غيرة أن تعلق على ما جماح الى تعنيق من أحوالهم وأن نستكم الموسات المحكمة المهدية وبخاصة في كشدير ضد المساسيق وهي التي ولفات المراوات الأمم المتحدة التي اقوت المرا المسير الكشوية .

ومنها أنه أديب بيرل كذيرا إلى كلب الأديد ، ومحب بجيد النسعو العربي حتى إنه كان يحفظ مقدارا طبياً مند ، وكان يستمرر مني الكلب الأديد فيقرأها لنه يعبدها .

ورماكن داد. تا ساعده على تُلَفِ ما أَنْف من الكتب : لأن الدُوق الأدبي يساعد على النَّافِ كما هو معروف .

لقد عاش الشبيخ وحسان إلهي حميدة ووعس شهيد ألن تساء الله ..

وقد سونا لفقده لأن فتد شالم الدامل المصفص ، مثله ، خسداره عظیمه . ولکونه کافت تدیه مشیره مان بارد علی نوق آخری ندیس الابسلام و ایسانه سها بر ۱ - این اغادیانیه آلیابیه، واثبهانیه این کان وه مذیها ولکته کان بدی النیسم بی ذاک .

واعدائل والحقواسعة ال

الآمل المام السناعاء أواجلة العادة الإساء في الدار المحاجم المستعممة العاديات كاحد المعرفية

قبريسه مرالصلاة راميمن فجرهم الموليق مرالصلاة راميما على ممالانني فيده 💎 وميد (٠

طلب من بدن علی به سب مهزهران معظه به اید اکتب به صلود ا عن الشیخ : ها ۱ إله ظهرا دهه به شای الارمها لتبت خلف استطیع ا غیر بحقه درده به به به لل ما است اید هذه الاسطرلاتفی بحضه علیا ا وقد کانت علانتی به وطبیدهٔ وقویتهٔ او قدار مت معه لیرا از کا ملدا به کشیرهٔ والین اکسفاره مثل للرفع به ای الله تبای نی الباکستا به مدرن او فیان به کستا به واله جورها حب علم معنی علی وی به تبای ای وهر و دشیا عظ مجیدی فرار تا فیزه نر بسه لود قد م او مدر مینف گیراً کثرهٔ حند الغرمه لباطات به خفیل المدیم کشونه عداد الفرد باین دابید و به این و در بر دوی تا مهدا به طلبه از خفیل المدیم الفرد به میدان المود و میرا می و دان حیات سدا و کامر می المدر العداد و مهدات مهدای

ع رؤ سا د الرولة ، مكارسد ؛ خطي الناس غيلبالسفا » و مهرم الجهواي رؤ د ) علاورة م فاله تذر مفه لفاعة حولاه ما لفيا بدينه ، مرقد نقم منه أعداد الدسرم مذبخرا له مكدية عميث متكوه بقبطات وجمعوها لع مدهد يخطي ) ما ملاه سم السناس مفتل سيتهدا أرشاد الله رهر سناج توعد دينه الله محسستا الأجر منه المرحمة الدشاد الله والمعم معتد نقل الرباع معرف والمسعم وعد نقل الرباع مده تر إلى المدينة حوفه هناك في ليفيع منا ل الهما المومهم الشوداد مرجم المهم المعمد مرتب المراحمة والمعمد الروداد مرجمال المعمد من المراحمة المعالم المراحمة المعمد المناحمة المراحمة ال

مراجع الشيخ

## ملحق بمعظم المراجع التي رجع إليها الشيخ

#### أولاً : مراجع الرافضة :

- أجمع الفضائح: للملا كاظم، ط: إيران.
- أصل الشيعة وأصولها: محمد حسين آل كاشف الغطاء، تحقيق: علاء آل جعفر؛ مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٧هـ.
- أعلام الورى بأعلام الهدى: الفضل بن الحسن الطبرسي، تعليق: على الغفاري، دار المعرفة، بيروت، ٩٩٩هـ، وطبعة دار الكتب الإسلامية بإيران، ط: الثالثة.
  - أعيان الشيعة : محسن الأمين العاملي، مطبعة ابن زيدون، دمشق، وطبعة: بيروت.
- أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: محمد بن محمد العكبري المفيد، مكتبة الداوري، إيران، رقم
- إحقاق الحق وإزهاق الباطل: نور الله الحسيني المرعشي، تعليق: شهاب الدين النحفي،
   المطبعة الإسلامية، إيران، طهران.
- الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية: نعمة الله بن عبدالله الجزائري، تعليق: محمد علي القاضي الطبطبائي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الرابعة، ٤٠٤ هـ.
- الإرشاد: محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المفيد، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثالثة، ١٣٩٩هـ.
- الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: محمد بن الحسن الحر العاملي، صححه: هاشم المحلاتي، دار الكتب العلمية، رقم، إيران، ١٣٨١هـ.
- الاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، تعليق: محمد باقر الموسوي الخرسان، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٠هـ.
  - البرهان في تفسير القرآن : هاشم بن سليمان البحراني، ط: طهران، ط: الثانية.
- الخصال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، تحقيق: على أكبر الغفاري، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٠هـ.
  - الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آنما بزرك الطهراني.
- الشافي في الإمامة: الشريف علي بن الحسين المرتضى، تحقيق: عبدالزهراء الحسين الخطيب، راجعه فاضل الميلاني، مؤسسة الصادق، طهران، رقم ، ط: الثانية، 15.٧

- الشيعة في التاريخ: محمد حسين الزين العاملي، دار الآثار، بسيروت، ط: الثانية، ٩ ١٣٩٩هـ.
- الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي النباطي، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، المكتبة المرتضوية، ط: الأولى، ١٣٨٩هـ.
  - الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٣هـ.
- الفصول المهمة في أصول الأئمة: محمد بن الحسن الحر العاملي، مكتبة بصيرتي، ط: الثالثة، إيران، رقم
  - الفصول المهمة في معرفة أحوال الأثمة: ابن الصباغ، ط: إيران.
- الكافي: محمد بن يعقوب الكليني، تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، إيران، ط: الثالثة، ١٣٨٨هـ.
  - الكنى والألقاب: عباس القمى، مطبعة العرفان، صيدا.
- المقالات والفرق: سعد بن عبدا لله القمي، تعليق: محمد جواد مشكور، مطبعة حيدري، طهران، ١٩٦٣م.
- بحار الأنوار: محمد باقر المحلسي، دار الكتب الإسلامية، إيران، طهران، وطبعة مؤسسة الوفاء، بيروت، ط: الثانية، ١٤٠٣هـ.
- بصائر الدرجات الكبرى: محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، تقديم وتعليق الحاج ميرزا محسن مؤسسة الأعلمي، إيران، طهران، عام ١٣٦٢هـ.
  - تاريخ الشيعة : محمد حسين المظفري، دار الزهراء، بيروت، ط الثالثة، ١٤٠٢هـ.
    - تذكرة الأئمة: المجلسي.
    - تفسير الحسن العسكري، ط: الهند، القديم، ط: إيران، ١٣١٥هـ.
- تفسير الصافي: محمد بن محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
- تفسير العياشي، محمد بن مسعود بن عياش، المعروف بالعياشي، تصحيح وتعليق: هاشم المحلاتي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى، ١٤١١هـ.
- تفسير القمي: على بن إبراهيم القمي، صححه وعلق عليه السيد طيب الموسوي الجزائري، مؤسسة دار الكتاب، إيران، قم، ط: الثانية، ١٣٨٧هـ.
- تلخيص الشافي: محمد بن الحسن الطوسي، تعليق: حسين بحر العلوم، دار الكتب الإسلامية، إيران، قم ، ط: الثالثة، ١٣٩٤هـ، وط: بيروت.

- تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران.
- حامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن طريق الإسناد: محمد بن علي الأردبيلي الحائري، دار الأضواء، بيروت، ١٤٠٣هـ، وطبعة إيران، قم، عام١٤٠٣هـ.
  - جلاء العيون: محمد باقر المجلسي، ط: إيران، طهران.
  - حياة القلوب: محمد باقر المجلسي، ط: إيران، طهران.
- رجال العلامة الحلي: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم، دار الذخائر، إيران، رقم، ط: الثانية، ١٣٨١هـ.
  - رجال الكشي: محمد بن عمر الكشي، ط: العراق، كربلاء.
- رجال النجاشي: أحمد بن علي النجاشي، تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران، رقم
- رسالة في التعادل والترجيح : روح الله الخميني، المطبعة العلمية، إيران، رقم، ١٣٨٥هـ.
- روضات الجنان في أحوال العلماء السادات : محمد باقر الخوانساوي، تحقيق: اسدا لله إسماعيليا، المطبعة الحيدرية، ٩٥٠م، وطبعة إيران، رقم
  - روضة الواعظين: القفال النيسابوري، ط إيران، رقم
    - شرح اعتقادات الصدوق: المفيد.
      - ضربة حيدرية.
      - ضياء الصالحين.
- عيون أخبار الرضا: محمد بن الحسين بن بابويه القمي، ط: إيران، طهران عام ١٣١٨هـ.
- فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبختي، وسعد بن عبدا لله القمى، تحقيق: عبدالمنعم الحفنى، دار الرشاد، القاهرة، ط: الأولى، ١٤١٢هـ.
- فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب: حسين محمد النوري الطبرسي، ط: إيران، ١٣٩٨هـ.
- كتاب الرحال: الحسن بن علي الحلي، تحقيق وتقديم: محمد صادق آل بحر العلوم، منشورات الرضى، إيران، رقم ١٣٩٢هـ.
  - كتاب الصافي في شرح أصول الكافي: القزويني.

- كتاب الغيبة: محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة أهل البيت، بيروت، ٤٠٨ هـ.
- كشف الأسرار. روح الله الخميني، ترجمة: محمد البنداري، تقديم: محمد أحمد الخطيب، تعليق سليم الهلالي، دار عمار، عمان، ط: الثالثة، ١٩٨٨م.
- كشف الغمة في معرفة الأئمة: على بن عيسى الأربلي، تعليق: هاشم الرسولي، المطبعة العلمية، إيران، قم ١٣٨١هـ.
  - كمال الدين والنعمة: لابن بابويه القمي، ط: إيران، طهران، ط: الثانية، ١٣٩٥هـ.
- من لا يحضره الفقيه: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، تعليق: حسين الاعلمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى، ٢٠٦هـ.
  - منتهى الآمال: العباس القمي، ط: إيران، طهران.
  - منهاج الكرامة: للحلي، أوفست باكستان، ١٣٩٦هـ.
  - نهج البلاغة: تحقيق: صبحى الصالح، دار الكتاب، بيروت، ١٣٨٧هـ.
- ولاية الفقيه: روح الله الخميني، مركز بقية الله الأعظم للدراسات، بيروت، ط: الأولى، ٢٠٠٠م.

#### ثانياً: مراجع الصوفية:

- إيقاظ الهمم في شرح الحكم: لابن عجيبة الحسني، ط: مصطفي البابي الحلبي، القاهرة،
- الأخلاق المتبولية: عبدالوهاب الشعراني، تحقيق: د. منيع عبدالحليم محمود، مطبعة حسان، القاهرة، ط: مطبعة دار التراث العربي، القاهرة.
  - الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية: الشعراني، دار إحياء التراث العربي، بغداد.
    - الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز: عبدالعزيز بن مسعود الدباغ، ط، مصر.
      - الإنسان الكامل: عبدالكريم إبراهيم الجيلي، ط: الرابعة ١٩٨١م.
- التعرف لمذهب أهل التصوف: محمد الكلاباذي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط: الثالثة، ٤٠٠ هـ.
  - الجواب المستقيم: محى الدين بن عربي، " مخطوط".
  - الجواهر والدرر: عبدالوهاب الشعراني ، ط: مصر.
- الرسالة القشيرية: عبدالكريم بن هوازن القشيري، وضع حواشيه، خليل المنصور، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى ١٤١٨هـ، وط: دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٧٤م.

- الطبقات الكبرى، المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار: عبدالوهاب بن أحمد بن على الشعراني، دار الجيل، بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ.
- الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التيجاني: محمد بن عبدا لله بن حسين الطنطاوي التيجاني.
  - الفتوحات الإلهية: لابن عجيبة الحسني، ط: عالم الفكر، القاهرة.
    - الفتوحات المكية: ابن عربي.
    - المجالس الرفاعية : أحمد الرفاعي، ط: مطبعة الإرشاد، بغداد.
- المواقف الإلهية :عبدالقادر محمد الحسني بن قضيب البان، ضمن كتاب الإنسان الكامل لعبدالرحمن بدوي، ط: الكويت.
  - النور من كلمات أبي طيفور: السلهجي.
  - الوصية الكبرى: عبدالسلام الأسمر الفيتوري، طرابلس، ليبيا، ١٩٧٦م.
- تذكرة الأولياء: فريد الدين العطار، ط: باكستان، " أردو " ترجمة الشيخ إحسان إلهي ظهير.
  - ترتيب السلوك: للقشيري، المعهد المركزي للأبحاث الإسلامية، باكستان، إسلام آباد.
    - ترصيع الجواهر المكية: عبدالغني الرافعي، ط: المطبعة العامرية، مصر، ١٣٠١هـ.
- تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ماخالفوا فيه سلفهم الطاهر: عبدالوهاب بن أحمد الشعراني، تعليق: عبدالجليل العطا البكري، دار البشائر، دمشق، ط: الثانية، ١٤١٩هـ.
  - جامع الأصول في الأولياء: الكشمخانوي.
  - جامع كرامات الأولياء: ابن عربي، ط: دار صادر، بيروت.
  - جمهرة الأولياء: لأبي الفيض المنوفي الحسيني، ط: مؤسسة الحلبي، القاهرة.
    - حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب: عماد الدين الأموي.
    - ختم الولاية: للحكيم الترمذي، ط: المطبعة الكاثوليكية، بيروت.
- درر الغواص على فتاوى سيدي على الخواص: عبدالوهاب الشعراني، بهامش الأبريز للدباغ، ط: مصر.
- ديوان الحلاج: ط: الثانية، بغداد، ٤٠٤ هـ، وطبعة فارسية، ط: كقابخانه سنائي طهران، ترجمة الشيخ: إحسان إلهي ظهير.
  - روضة التعريف بالحب الشريف: لسان الدين بن الخطيب، ط: دار الفكر العربي.

- زبدة الحقائق: عزيز الدين النسفي، تقديم: حق وردي ناصري، ط: كتابخانه طهـوري، طهوري، طهـوري، طهـوري، طهـوري، طهران، فارسي، ترجمة: إحسان إلهي ظهير.
  - طبقات الأولياء: لابن الملقن، ط: مكتبة القاهرة، عام ١٣٩٣هـ.
    - طبقات الصوفية: السلمي، مطابع الشعب، القاهرة، ١٣٨٠هـ.
      - عقلة المستوفز: ابن عربي، ط: بريل، ليدن، ١٣٣٦هـ.
- عوارف المعارف: عبدالقاهر بن عبدا لله السهروردي، دار الكتاب العربي، بـيروت، ط: ٣٠٤ هـ.
- غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية : محمد بن يحي بن أحمد النفزي الرندى، ط: دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٧٠م.
- فصوص الحكم: محي الدين بن عربي، تعليق: أبوالعلاء العفيفي، ط: دار الكتاب العربي،
   بيروت.
  - فوائح الجمال وفواتح الجلال: نحم الدين الكبري.
- قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر: محمد أبي الهدى الرفاعي، ط: بيروت،
- قواعد التصوف: أحمد بن أحمد بن زروق، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٩٧٦م.
- قوت القلوب: محمد بن علي بن عطية الحارثي، أبوطالب المكي، ط: دار صادر، بيروت.
- كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية: أحمد الماليني، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٧هـ.
  - كتاب القصد: للشاذلي، " مخطوط ".
  - كتاب اللمع: عبدا لله بن على الطوسي، ط: دار الكتب الحديثة، مصر.
- كشف المحجوب: على بن عثمان الهجويري، ترجمة وتعليق: إسعاد عبدالهادي قنديل، راجعه: أمين عبدالمجيد بدوي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، القاهرة، ٥٠٤١هـ.
- كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء: للبكري الدمياطي، دار الكتب العربية الكبرى، مصر، ١٣٢٥هـ.
  - لطائف المنن والأخلاق: عبدالوهاب الشعراني، ط: القاهرة.

- مشارق أنوار القلوب: الدباغ.
- مقدمة في الفصوص للقيصري مخطوط.
- مقصود المؤمنين: بايزيد الأنصاري، ط: مجمع البحوث الإسلامية، إسلام آباد، اكستان.
- مكاشفة القلوب المقرب إلى علام الغيوب: أبوحامد محمد بن محمد الغزالي، على عليه: عبدالجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٩هـ.
  - منطق الطير: فريد الدين العطار، ط: دار الأندلس، بيروت.
  - مواقع النجوم: لابن عربي، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٢٥هـ.
  - مواقع النجوم: محى الدين بن عربي، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٢٥هـ.
- نفحات الأنس " فارسي ": عبدالرحمن الجامي، ترجمة إحسان إلهي ظهير، ط: إيران، 1٣٣٧هـ.

### ثالثاً: مراجع الإسماعيلية :

- " سيرة المؤيد في الدين" داعي الدعاة، ترجمة حياته: تحقيق وتقديم: محمد كامل حسين، دار الكتاب المصري، ١٩٤٩م.
- أجزاء عن العقائد الإسماعيلية: للداعي الإسماعيلي إبراهيم ، جمع المستشرق الفرنسي كوؤيارد، ط: امبيريل نيشنل بريس، باريس، ١٨٧٤م.
  - أساس التأويل: القاضي النعمان، دار الثقافة بيروت.
  - أعلام الإسماعيلية: مصطفي غالب الإسماعيلي، دار اليقظة العربية، بيروت، ١٩٦٤م.
    - إثبات النبوءات: السحستاني، ط: المطبعة الكاثوليكية، بيروت لبنان، ١٩٦٦م.
      - الأرجوزة المختارة: القاضي النعمان، تحقيق: الأعظم، دار المعارف، مصر.
- الأنوار اللطيفة: الحارثي اليماني، ضمن "كتاب الحقائق الخفية "للأعظمي، ط: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧٠م.
- الإيضاح : شهاب الدين أبي فراس، تقديم: عارف تامر، ط: المطبعة الكاثوليكية، بيروت.
  - الافتخار :أبويعقوب السحستاني ، ط: بيروت.
  - الذخيرة في الحقيقة : على بن الوليد ، دار الثقافة، لبنان، ١٩٧١م.
    - الرسائل الإسماعيلية المختصرة : جمع شتروطمان.

- الرسالة المذهبة: القاضي النعمان، ضمن خمس رسائل إسماعيلية، تحقيق: عارف تامر، دار الأنصاف، بيروت.
- الرسالة الواعظة: للداعي حميدالدين الكرماني، تحقيق: محمد كامل حسين، ط: القاهرة.
  - الفترات والقراءات: جعفر بن منصور اليمن.
  - المجالس المؤيدية: هبة الله الشيرازين دار الأندلس، بيروت.
  - الجالس المستنصرية: تحقيق: محمد كامل حسين، دار الفكر العربي، مصر.
    - المصابيح في إثبات الإمامة :الكرماني الشيرازي.
- الهفت الشريف: المفضل الجعفي، تحقيق: مصطفي غالب الإسماعيلي، الأندلس، بيروت، ط: الثالثة، ١٩٨٠م.
- تأويل الدعائم: القاضي النعمان بن محمد، تحقيق: محمد حسن الأعظمي، مطابع دار المعارف، مصر، ١٩٧٢م.
  - تأويل الزكاة: جعفر بن منصور اليمن.
  - تاج العقائد ومعدن الفوائد: على بن الوليد، مؤسسة عز الدين، بيروت.
  - تاريخ الدعوة الإسماعيلية: مصطفي غالب الإسماعيلي، ط: دمشق سورية.
    - تحفة المرتاد وغصة الأضداد: على بن الوليد، ضمن أربع كتب إسماعيلية.
      - جامعة الجامعة :دار مكتبة الحياة، لندن.
- ديوان المؤيد في الدين الشيرازي: محمد كامل حسين، دار الكتاب المصري، القاهرة، 1989م.
  - ديوان بن هانيء: تحقيق: زاهد على، مطبعة المعارف، ١٣٥٢هـ.
- راحة العقل: أحمد حميد الدين الكرماني، تحقيق: مصطفي غالب، دار الأندلس، بيروت، ط: الثانية ١٩٨٣م.
  - رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا: دار صادر، بيروت.
- رسالة إسماعيلية واحدة "القصيدة الصورية ": محمد على الصوري، ط: دمشق، ٥٥٥ م.
- رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور: شمس الدين بن أحمد، ضمن أربع رسائل إسماعيلية، ط: مكتبة الحياة، لبنان، ١٩٨٧م.

- رسالة المبدأ والمعاد: الحسين بن على بن الوليد.
- رسالة تحفة المستحيين: أبويعقوب السجستاني، ضمن ثلاث رسائل إسماعيلية، دار الآفاق، بيروت، ١٩٨٣م.
- رسالة حلاء العقول وزبدة المحصول: على بن الوليد، ضمن منتخبات إسماعيلية، الجامعة السورية، ١٩٥٨م، دمشق.
- زهر المعاني: للداعي المطلق إدريس عماد الدين القرشي، تحقيق: مصطفي غالب الإسماعيلي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط: الأولى، 181١هـ.
  - سرائر النطقاء: جعفر بن منصور اليمن، مخطوط.
    - عيون المعارف : شرف علي.
- كتاب الأزهار: الحسن بن نوح الهندي، ضمن منتخبات إسماعيلية، تحقيق: عادل العوا، الجامعة السورية، دمشق، عام ١٩٥٨م.
  - كتاب الرياض: الكرماني.
    - كتاب الشواهد والبيان:
- كتاب الكشف: جعفر بن منصور اليمن، نشر: شـــروطمان، ط: دار الفكــر العربــي، القاهرة، ١٩٤٩م.
- كتاب الينابيع: السحستاني تحقيق: المستشرق هنري كربين، ط انستيتو ايران فرنسان- طهران.
- كنز الولد: إبراهيم بن الحسين الحامدي، تحقيق: مصطفي غالب الإسماعيلي، دار الأندلس، ١٩٧٩م.
  - مزاج التسنيم: ضياء الدين الإسماعيلي، ط: المجمع العلمي، غونتيفن ألمانيا.
- مسائل مجموعة من الحقائق العالية: داعي إسماعيل كبير، تحقيق: شتروطمان، ط: المجمع العلمي غونتيفن -.
  - هفت باب أبو إسحاق: ط: ايوانوف، الباب الخامس.

#### رابعاً : مراجع البريلوية :

- أحكام شريعت: أحمد رضا البريلوي، ط: باكستان.
- أحكام قبور المؤمنين: أحمد رضا البريلوي، ط: باكستان.

- أنوار رضا ، مجموعة مقالات بريلوية عن البريلوي: ط: لاهور، باكستان.
  - إزالة الضلالة: مفتى عبدالقادر، ط: الهند.
  - ابر المقال في قبلة جلال: أحمد رضا البريلوي، ط: كراتشي، باكستان.
    - الأمن والعلى: أحمد رضا البريلوي، دار التبليغ لاهور باكستان.
      - الأنور الساطعة: عبدالسميع البريلوي، ط: الهند.
      - الاستمداد على أجيال الارتداد: أحمد رضا البريلوي، ط: باكستان.
        - الحجة المؤتمنة: أحمد رضا البريلوي، ط: الهند.
        - الحكايات الرضوية: حليل البركاتي، ط: كراتشي، باكستان.
      - الدول المكية بالمادة الغيبية : أحمد رضا البريلوي، لاهور، باكستان.
- المعجزة العظمى المحمدية: نعيم الدين المرادآبادي البريلوي، ضمن فتاوى صدر الأفاضل.
  - باغ فردوس: أيوب على رضوي البريلوي، ط: بريلي، الهند.
  - بدر الأنوار في التبرك والآداب للآثار: أحمد رضا البريلوي، ط: كراتشي، باكستان.
    - بركات الاستمداد: أحمد رضا البريلوي، ضمن الرسائل الرضوية، ط: باكستان.
  - بريق المنار لشموع المزار: أحمد رضا البريلوي، ضمن الفتاوى الرضوية، ط: باكستان,
    - بهار شریعت: أمجد علی، ط: لاهور، باکستان.
  - تسكين الخواطر في مسألة الحاضر والناظر: أحمد سعيد الكاظمي، ط: سكر، باكستان.
    - حدائق بخشش ديوان شعري للبريلوي، ط: باكستان.
    - حياة النبي : أحمد سعيد الكاظمي، ط: ملتان، باكستان.
      - خالص الاعتقاد: أحمد رضا البريلوي، ط: لاهور.
        - ديوان ديدار علي.
- رسالة حياة الموات: أحمد رضا البريلوي، مندرجة في الفتاوى الرضوية لمحمد أصفر العلوي، ط: فيصل آباد.
- رسالة نفي الفيء عمن أنار بنوره كل شيء: أحمد رضا البريلوي، ضمن مجموعة رسائل رضوية، ط: كراتشي، باكستان.
  - -- فتاوى أفريقية: أحمد رضا البريلوي، طك كراتشي، باكستان.
    - مدائح أعلى حضرة: أيوب الرضوي، ط: الهند.

الخاتمـــة

- ملفوظات : أحمد رضا البريلوي، ترتيب: حسنين رضان ط: باكستان.
  - مواعظ نصيحية : أحمد يار البريلوي.
  - مواعظ نعيمية : لمغتى البريلوية الكجراتي.
  - وجاء الحق: أحمد ياره " مفتى البريلوي" ط: لاهور، باكستان.

### خامساً: مراجع القاديانية :

- أربعين: ميرزا غلام أحمد.
- أنجام آتم: الميرزا غلام أحمد.
- أنوار الخلافة: محمود بن الغلام أحمد.
  - أيام صلح: الميرزا غلام أحمد.
  - إزالة الأوهام: الميرزا غلام أحمد.
  - إعجاز أحمدي: ميرزا غلام أحمد.
    - استفتاء: ميرزا غلام أحمد.
    - البشرى: الميرزا غلام أحمد.
    - البلاغ المبين: الميرزا غلام أحمد.
- النبوة في الإلهام: محمد يوسف القادياني.
  - الوحي المقدس: ميرزا غلام أحمد.
  - براهين أحمدية: الميرزا غلام أحمد.
- تبليغ رسالة " بحموعة إعلان الغلام القادياني": قاسم القادياني.
  - تتمة حقيقة الوحى: ميرزا غلام أحمد.
    - تحفة كولرة: ميرزا غلام أحمد.
  - تذكرة الشهادتين: الميرزا غلام أحمد.
    - ترياق القلوب: ميرزا غلام أحمد.
    - توضيح المرام: ميرزا غلام أحمد
      - جريدة قاديان " الفضل ":
  - حقيقة الرؤيا: محمود أحمد القادياني.
    - حقيقة القاديانية : محمود أحمد.
    - حقیقة الوحي: میرزا غلام أحمد.

الخاة

- خطاب سيالكوت: ميرزا غلام أحمد.
  - خطبة إلهامية: ميرزا غلام أحمد.
    - در ثمین: میرزا غلام أحمد.
- ضحية الإسلام: القاضى يارحمن القادياني.
  - ضميمة حقيقة الوحى: ميرزا غلام أحمد.
    - ضميمة نصرة الحق: ميرزا غلام أحمد.
- عريضة الغلام إلى نائب الملك في الهند المندرجة في تبليغ الرسالة لقاسم القادياني.
  - عريضة الغلام، المنردجة " ريويوآف ريليجنز ".
    - عين المعرفة: الميرزا غلام أحمد.
    - كتاب البرية: ميرزا غلام أحمد.
    - كتاب المهدي: محمد حسين القادياني.
      - مكتوبات أحمدية: ميرزا غلام أحمد.
  - مكتوبات أحمدية، مجموعة مكاتيب الغلام: ليعقوب على القادياني.
    - ملفوظات أحمدية : ميرزا غلام أحمد.
      - مواهب الرحمن: ميرزا غلام أحمد.

#### سادساً: مراجع البابية والبمائية :

- إشراقات: البهاء المازندراني، محفل ملى إيران، ط: الهند.
  - إقتدار: حسين المازندراني، ط: مصر، والهند.
    - اقتدار: البهاء المازندراني، ط: مصر والهند.
- الأقدس: البهاء المازندراني، ط: بغداد ، باكستان، وبومباي.
  - الألواح المباركة: البهاء المازندراني، ط: باكستان.
  - الإيقان : البهاء حسين المازندراني، ط: باكستان، ومصر.
- البابية: لحيدر علي الأصفهاني البهائي، ص ٨٣، ط مصر، ١٩١٤م.
  - البشارات: للبهاء المازندراني، ط: الهند.
  - البيان: الباب الشيرازي، ط: بغداد، والهند.
  - الحجج البهية: أبوالفضل الجلبائيجاني، ط: القاهرة، سنة ١٩٢٥م.
    - الدرر البهية: أبوالفضل الجلبائيجاني، ط: مصر.

- الرسالة السلطانية: البهاء المازندراني، ط: بغداد، والهند.
  - الفرائد: أبوالفضل الجلبائيجاني، ط: باكستان، ومصر.
- الكواكب الدرية في مآثر البهائية: عبدالمحسن آواره ، ط: مصر.
- بدائع الآثار في أسفار مولى الديار للخاوري البهائي، ط: الهند "فارسي". الخاوري.
  - بهاء الله والعصر الجديد.
  - بهجة الصدور: حيدر على البهائي، ط. فارسية.
    - تاريخ البابية: محمد مهدي خان.
  - تعليمات حضرة بهاء الله: حشمت على البهائي، ط: الهند.
    - خزینة حدود وأحكام.
    - سورة الأمين: البهاء المازندراني، ط: باكستان.
- لوح أحمد الحسين على البهاء " المنشور في الكلمات الإلهية": ط: لجنة النشر البهائية، كراتشي، باكستان.
  - لوح البقاء: البهاء المازندراني، ط: الهند.
  - لوح بن ذئب: حسين المازندراني، ط: باكستان.
  - لوح زين المقربين: للعباس بن البهاء المازندراني.
    - لوح ملكة كرمل: البهاء المازندراني، ط: الهند.
      - مبين: البهاء المازندراني.
  - جعلة كوكب هند، غرة ٦، ج٦، في ٢٤ يونيو ١٩٢٨م.
  - مطالع الأنور، أو تاريخ النبيل: الزرندري البهائي، ط: مصر.
    - مفتاح باب الأبواب.
    - مكاتيب عبدالبهاء: العباس بن البهاء، ط: مصر.
  - نقطة الكاف: الكاشاني، تحقيق: براؤون، ط: بليدن، عام ١٩٢٠م.



- ١ فهرس الآيات القرآنية.
- ٢ فهرس الأحاديث النبوية.
  - ٣ فهرس الأبيات الشعرية.
- ٤ فهرس الأعلام المترجم لهم.
  - ٥ فهرس الفرق المترجم لها.
    - ٦ فهرس المصادر والمراجع.
      - ٧ فهرس الموضوعات.

٧٥٤

### فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة           | رقمها | الآية                                                                            |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       | الفاتحة                                                                          |
| 197              | ٥     | ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين﴾                                                        |
|                  |       | سورة البقرة                                                                      |
| 194              | ۲     | ﴿ ذلك الكتاب لاريب فيه﴾                                                          |
| ٤٠٧              | ١٤    | ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا﴾                                      |
| 019              | ٣٢    | ﴿ قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا﴾                                          |
| 019              | ٣٣    | ﴿ أَلَّمَ أَقِلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمْ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ﴾                    |
| ፖለ3ን             | ٤٣    | ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾                                                   |
| ** <b>*</b> **** | 09    | ﴿ فبدل الذين ظلموا قولاً﴾                                                        |
| 757              | ٧٨    | ﴿ وآتينا عيسي ابن مريم البينات﴾                                                  |
| , ٣ . ٣          | 178   | ﴿ لاينال عهدي الظالمين﴾                                                          |
| 070-075          | 127   | ﴿ قُولُوا آمنا با لله وماأنزل﴾                                                   |
| ب                | 1 2 7 | ﴿وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق﴾                                                   |
| 0                | ١٧٠   | ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُ اتَّبَعُوا مَاأَنْزِلُ اللهُ﴾                            |
| Y                | ١٧٧   | ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم فبل﴾                                                  |
| ٣٠٨              | 197   | ﴿ فلارفث ولافسوق ولاجدال﴾                                                        |
| ۱٦٤،٥٣٨          | ۲۱.   | ﴿ هُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتَيْهُمُ اللَّهُ فِي ظَلَّلُ مِنْ الْغُمَامُ﴾ |
| ٤٦٣              | X / X | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَاجِرُوا﴾                                  |
| 770-190          | 700   | ﴿ الله لاإله إلا هو الحي القيوم﴾                                                 |
| . 797            | 707   | ﴿ لاإكراه في الدين قد تبين الرشد﴾                                                |
| ٤٢٦              | 778   | ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم                                            |
|                  |       | سورة آل عمران                                                                    |
| ٥٧٩              | ٧     | ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه﴾                                                  |
| 677,770,773      | ١٩    | ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام                                                     |
| 775              | ۲۸    | ﴿ لايتخذ المؤمنون الكافرين﴾                                                      |

|   |   | •  | . :1 |
|---|---|----|------|
|   | ب | ١. | نەد  |
| _ | , |    | 72   |

| 0.0            | ٣1        | ﴿ قُلُ إِنْ كَنْتُمْ تَحْبُونَ اللَّهُ فَاتَّبَعُونَي﴾                 |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 7.5            | ٤٤        | ﴿ وماكنت لديهم إذ يلقون﴾                                               |
| Y 7 9 — Y 7 A  | A • - V 9 | ﴿ مَاكَانَ لَبُشْرِ أَنْ يَؤْتِيهِ اللهِ الْكَتَابِ﴾                   |
| V1800VT-0VY    | ٨٥        | ﴿ وَمَن يَبْتُغُ غَيْرُ الْإِسْلَامُ دَيْنًا فَلَمْ يَقْبُلُ مَنَّهُ ﴾ |
| ५ ५०९          | 9٧-97     | ﴿ إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لَلْنَاسَ لَلَّذِي بَبِكَةً﴾                 |
| ٤٨٣            | ١٣٣       | ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾                                           |
| <b>TAI-TA.</b> | 107       | ﴿ منكم من يريد الدنيا﴾                                                 |
| ٦              | ነግደ       | ﴿ لَقَدَ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾                            |
| ξ·γ            | 177       | ﴿ يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم﴾                                     |
| ٥١٣            | 191       | ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهُ قَيَامًا وَقَعُودًا ۚ﴾                 |
|                |           | سورة النساء                                                            |
| ٤٢٦            | ٤٩        | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزَكُونَ أَنفُسِهِم﴾                    |
| 795,717        | ٥٩        | ﴿ فَإِنَّ تَنَازَعَتُم فِي شَيَّءَ فَرَدُوهَ إِلَى اللهِ وَرَسُولُهُ   |
| 0 2 7          | ٦٤        | ﴿ وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع﴾                                         |
| <b>79</b> £    | ٦٥        | ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾                                                   |
| 730            | ٧٩        | ﴿ وأرسلناك للناس رسولاً﴾                                               |
| ٣٩٣            | ٨٠        | ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع﴾                                              |
| רששי שאשי שוֹם | ٨٢        | ﴿ وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدُ غَيْرِ اللهِ﴾                                |
| <b>٣</b> 9٣    | 110       | ﴿ وَمَنْ يَشَاقَقُ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدُ﴾                             |
| ٧٠٥            | 114       | ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا ً﴾                       |
| ٤١٥،٤٠١        | 177       | ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بَكُلِّ شَيءَ مُحْيَطًا﴾                             |
| 717, 270, 230  | ١٦٤       | ﴿ وَكُلُّمُ اللهُ مُوسَى تَكْلَيْمًا ۚ﴾                                |
| 757            | 1 🗸 1     | ﴿ إِنَّمَا الْمُسْيِحِ عَيْسَي بَنْ مَرْيَمَ﴾                          |
|                |           | سورة المائدة                                                           |
| 10. £ 1. £ VA  | ٣         | ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم﴾                                               |
| 177, 317       |           |                                                                        |
| 797, 797       | ٨         | ﴿ وَلَا يَجْرُمُنَّكُمْ شَنَّتَانَ قُومُ﴾                              |
|                |           |                                                                        |

| الفهارس         |              | (V07)                                                 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                 | ,            |                                                       |
| ٤٠٨             | 77           | ﴿ يَاأَيُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَاأَنْزُلُ إِلَيْكُ﴾ |
| 277             | ٧١           | ﴿ وحسبوا أن لاتكون فتنة﴾                              |
|                 |              | سورة الأنعام                                          |
| 0.7             | ٣٨           | ﴿ مافرطنا في الكتاب من شيء﴾                           |
| ०१७             | ٤٨           | ﴿ ومانرسل المرسلين إلا﴾                               |
| 011. (20. (7.)  | ٥.           | ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدَي خَزَائِنَ اللَّهُ ﴾ |
| (20. (2.)       | 09           | ﴿ وعنده مفاتح الغيب لايعلمها﴾                         |
| 097 (011        |              |                                                       |
| AFF             | ٩٣           | ﴿ وَمِنْ أَظِلُّمَ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ﴾       |
| ٧٠٦             | 90           | ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالَقَ الْحُبِّ وَالنَّوِي﴾          |
| ٤١٤             | 1.7          | ﴿ ذَلَكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ﴾   |
| ٤٢٣             | 117          | ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا لَكُلُّ نِي عَدُواً﴾           |
| 0 5 0           | 175          | ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾                          |
| 313, 713        | 105          | ﴿ إِنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾                  |
| ٧.,             | 101          | ﴿هل ينظرون إلاّ أن تأتيهم الملائكة﴾                   |
| ب، ۱۹۷ – ۱۹۷    | 175-175      | ﴿ قُلُ إِنْ صَلَاتِي وَنُسَكِي وَمُحِيايِ وَمُمَاتِي﴾ |
|                 |              | الأعراف                                               |
| ٥.٨             | <b>77-71</b> | ﴿ يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾                  |
| ०१२             | 117          | ﴿ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك﴾                       |
| 0 2 0           | 1 £ £        | ﴿إِنِّي اصطفيتُك على الناس﴾                           |
| ۲۳۱ ، ۵۸۲ ، ٤٧٩ | 101          | ﴿ قُلُ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ ﴾   |
| ٧٠٤             | 1 7 9        | ﴿ لهم قلوب لايفقهون بها ﴾                             |
|                 |              |                                                       |

717, 370, 770

777, .03, 170

٧٠٥،٥٩٣

٥٨٧

١٨٠

۱۸۸

198-191

198

﴿ و لله الأسماء الحسيني ...﴾

﴿ قل لاأملك لنفسي نفعاً ولا ضرا﴾

﴿ ايشركون مالايخلق شيئاً وهم يخلقون﴾

﴿إِن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم،

| ٧          | ٥ | ٧ |    |
|------------|---|---|----|
| <b>\</b> ' |   |   | -2 |

|               |            | سورة الأنفال                                             |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 770           | ۲.         | ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا الله ورسوله﴾   |
| 717           | ٢٤         | ﴿ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾                         |
| 141           | ٦٧         | ﴿ تريدون عرض الدنيا وا لله يريد الآخرة﴾                  |
|               |            | سورة التوبة                                              |
| 113           | ٣          | ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَرَىءَ مَنَ الْمُشْرَكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ |
| 777-797       | ٣٠         | ﴿ يضاهئون قول الذين كفروا﴾                               |
| ٥٥٥           | 77         | ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله﴾                             |
| 201           | ٤٣         | ﴿ عَفَى الله عَنْكُ لَمْ أَذَنْتَ لَهُمْ﴾                |
| ۲۸۹ ،۳۵٦      | ٣٦         | ﴿ إِنْ عَدَةَ الشَّهُورِ عَنْدُ اللَّهُ﴾                 |
| ۲۸۳           | ٤٠         | ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصِرُهُ اللَّهِ﴾            |
| 277           | ٤.         | ﴿إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبُهُ لَا تَحْزَنْ﴾                  |
| **            | 01         | ﴿قُلُ لَنْ يَصِيبُنَا إِلَّا مَا كُتُبِ اللَّهُ لَنَا﴾   |
| ٦٨٦           | ٦.         | ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾                        |
| 111 (7.0 (877 | ١.,        | ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذيـن        |
|               |            | اتبعوهم بإحسان﴾                                          |
| ٤٥.           | 1 - 1      | ﴿ وَمُمْنَ حُولُكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنَافَقُونَ﴾     |
| ٤٦٤           | 117        | ﴿ مَا كَانَ لَلَّنِي وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾                |
|               | 117        | ﴿ لَقَدَ تَابِ اللهِ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاحِرِينَ﴾   |
| . 177         | ١٢٢        | ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم﴾                             |
|               |            | سورة يونس                                                |
| ٤٦٣           | ٩          | ﴿إِنْ الذِّينِ آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم،        |
| 44            | <b>ક</b> ૧ | ﴿إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون،           |
| ٧١٨           | ٣٨         | ﴿ أُم يقولون افتراه قل فأتو بسورة مثله ﴾                 |
| ٤٠١           | ٦١         | ﴿ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة                           |
| 10            | 99         | ﴿ ولو شاء ربك لأمن من في الأرض﴾                          |
| ٦٩٦           | 99         | ﴿ أَفَانَتَ تَكُرُهُ النَّاسِ ﴾                          |

|                          |       | سورة هود                                                      |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 190                      | ٦     | ﴿ ومامن دابة في الأرض إلا﴾                                    |
| ٧١٨                      | ١٣    | ﴿ أُم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور ﴾                       |
| 7 £ 1                    | 44    | ﴿ وياقوم لاأسألكم عليه مالاً﴾                                 |
| ٣٦.                      | 74-71 | ﴿ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها﴾                               |
| ٤١٥                      | 114   | ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة﴾                           |
|                          |       | سورة يوسف                                                     |
| ٦٤٣                      | 01    | ﴿ حاش لله ماعلمنا عليه من سوء﴾                                |
| 7 . £                    | ١٠٢   | ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك﴾                              |
| ١٤٤ ٢٨٥                  | ١٠٨   | ﴿ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على﴾                            |
|                          |       | سورة الرعد                                                    |
| 011/17.                  | ٩     | ﴿ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال﴾                         |
| ٤١٤                      | ١٦    | ﴿ قُلُ الله خالق كُلُّ شيء وهو الواحد القهار﴾                 |
|                          |       | سورة إبراهيم                                                  |
| ٦.,                      | 11    | ﴿ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم﴾                        |
|                          |       | سورة الحجر                                                    |
| أ، ۱۹۸۸، ۲۲۲،            | ٩     | ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَّ لَهُ لِحَافَظُونَ﴾ |
| ۲۸۳، ۳۸۳، ۵۸۳، ۵۸۳، ۵۴۵، |       |                                                               |
| ۸۲٥                      | ٤٤    | ﴿ لها سبعة ابواب لكل باب﴾                                     |
| 747                      | ٩ ٤   | ﴿ فاصدع بمما تؤمر وأعرض عن المشركين﴾                          |
| ٤٩٦ ،٣٠٥                 | 99    | ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾                                 |
|                          |       | سورة النحل                                                    |
| 0.9 - 0.1                | V-0   | ﴿ وَالْأَنْعَامُ خَلِقُهَا لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ﴾               |
| ٥٠٨                      | ١٤    | ﴿ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً﴾                       |
| ٧                        | ٣٣    | ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمَ الْمُلائكَةُ﴾      |
| ٣٩٤                      | ٤٤    | ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس﴾                             |
| 0 \ A                    | ٧٧    | ﴿ وَ لِلَّهُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾                |
|                          |       |                                                               |

|   | •              |               |                                                                                                                      |
|---|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                |               |                                                                                                                      |
|   |                |               |                                                                                                                      |
| : |                |               |                                                                                                                      |
| : | الفهارس        |               | (voq)                                                                                                                |
|   | 0 8 7          | ٧٨            | ﴿ وَا لِلَّهُ أَخْرُ حَكُمْ مِنْ بَطُونَ أَمْهَاتُكُمْ﴾                                                              |
|   | V1 £           | ۸۹            | ﴿ وَاللَّهُ الْحَرْجَكُمُ مِنْ الطُّولُ الْمُهَالِكُمْ﴾<br>﴿ وَنزَلْنَا عَلَيْكُ الْكُتَابِ تَبِيَانًا لَكُلُّ شَيء﴾ |
|   | ۳ ۰ ۲<br>۳ ۷ ۹ | 97            | ﴿ أَن تَكُونَ أَمَةً هِي أُربِي مِن أَمَةً﴾                                                                          |
|   | ነ V ላ<br>ጓፖለ   | 9 &           | ,                                                                                                                    |
|   |                |               | ﴿ ماعندكم ينفد وماعند الله باق﴾                                                                                      |
|   | £17            | 111           | ﴿ وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾                                                                               |
| ; | 797            | 170           | ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾                                                                         |
|   | 7.0            | ,             | سورة الإسراء<br>﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى                                                   |
| : | (              | ,             | المسجد الأقصى»                                                                                                       |
|   | 7.4.1          | 19            | المسجد الاقصى<br>﴿ وَمِنْ أَرَادَ الآخرة وسعى لها سعيها﴾                                                             |
|   | ٥٧             | ۸١            | ﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل﴾                                                                                          |
|   | YIA            | ٨٨            | ﴿ قُلُ لَئِنَ اجتمعت الأنس والجن﴾                                                                                    |
|   | 7              | 9 4           | ﴿ و مامنع الناس أن يؤ منوا إذ جاءهم﴾                                                                                 |
|   | ٥٣٧            | 11.           | ﴿ وَمُعْمَعُ مُعْمُلُ مِنْ يُوسُورُ إِنْ يُحْمِعُمُ مِنْ ﴾<br>﴿ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلُهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي ﴾ |
|   | - 1 1          | 1 1           | هر آیا ما مادور عد آیا مادور<br>سورة الکهف                                                                           |
|   | 019            | <b>۲٤-۲</b> ۳ | ﴿ وِلاتقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً﴾                                                                                  |
| ٠ | 797            | ۲۹            | ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن﴾                                                                                   |
|   |                |               | سورة مريم                                                                                                            |
|   | 7 £ ٣          | 19            | ﴿ أَنَا رَسُولَ رَبِكَ لَأُهِبِ لَكَ غَلَاماً زَكِيا﴾                                                                |
|   | 177 - 5.1      | ٦٤            | ﴿وَمَا نَتَنَزُلُ إِلَّا بَأْمُرُ رَبِّكُ﴾                                                                           |
|   | 190            | ጊ £           | ﴿ وماكان ربك نسياً﴾                                                                                                  |
|   | 071            | ٩.            | ﴿ تكاد السماوات يتفطرن ﴾                                                                                             |
| : |                |               | سورة طه                                                                                                              |
|   | 2.1, 217, 1.3  | 07            | ﴿ لايضل ربي ولاينسي﴾                                                                                                 |
|   | ٥٣٨            | ٥             | ﴿ الرحمن على العرش استوى﴾                                                                                            |
|   |                |               | سورة الأنبياء                                                                                                        |
|   | 017888         | ٩.            | ﴿ ويدعوننا رغباً ورهباً﴾                                                                                             |
|   |                |               |                                                                                                                      |

|                 |           | سورة الحج                                                       |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| १०१             | ٧         | ﴿ وأن الساعة آتية لاريب فيها﴾                                   |
| 718             | ٣٢        | ﴿ وَمَنْ يَعْظُمُ شَعَائِرُ اللَّهِ﴾                            |
| ۸۷۲، ۵۰۶        | ٤٦        | ﴿ فإنها لاتعمى الأبصار ولكن﴾                                    |
| ٧٠٥             | V { - V Y | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهِ لَنْ يَخْلَقُوا ﴾ |
| 0 5 0           | ٧٥        | ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسُلاً﴾                                |
|                 |           | سورة المؤمنون                                                   |
| ٤١٣             | ١٤        | ﴿ فَتَبَارُكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ﴾                   |
| ٢١٢، ٨٥٤        | 1.4-99    | ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت﴾                                      |
|                 |           | سورة النور                                                      |
| ٤٧٥             | ۳.        | ﴿ قُلُ لَلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهُمْ﴾             |
| 777             | ٣٢        | ﴿وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم﴾                      |
| ٥٠٢، ٢٣١        | 00        | ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات﴾                     |
| ٥٠٦             | ٦٣        | ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾                                  |
|                 |           | سورة الفرقان                                                    |
| ٤١٣             | ۲         | ﴿ وَحَلَّقَ كُلُّ شَيَّءَ فَقَدْرَهُ تَقَدِيرًا ً﴾              |
| ٤١٣             | ٤٧        | ﴿ وهو الذي جعل لكم الليل لباساً﴾                                |
|                 |           | سورة الشعراء                                                    |
| ٤٨٥             | ۸۵-۸۳     | ﴿ رب هب لي حكماً وألحقني﴾                                       |
| ٤٨٣             | 91-9.     | ﴿ وأزلفت الجنة للمتقين﴾                                         |
| ١٨٩             | 190-197   | ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين﴾                                      |
| ·               |           | سورة النمل                                                      |
| ٥٨٧             | ٦٢        | ﴿ أَمَن يَجِيبِ المُضطرِ إِذَا دعاه ﴾                           |
| ۰۹۶، ۱۵۱۸ ، ۹۵۰ | 70        | ﴿ قل لايعلم من في السماوات﴾                                     |
| 77.             | 91        | ﴿ إَنَّمَا أَمْرِتَ أَنْ أَعْبِدُ رَبِّ هِذَهِ البِّلَّدَةِ﴾    |
|                 |           | سورة القصص                                                      |
| 7.1.3.5         | ٤٤        | ﴿ وماكنت بجانب الغربي إذ قضينا﴾                                 |

| الفهارس         |       | (٧٦١)                                                                                                          |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . £71           | ٤٦    | ﴿ وماكنت بجانب الطور إذ نادينا ﴾                                                                               |
| o · A           | ٧٧    | ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ ا |
| 7.49            | ٨٥    | و الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                               |
| ٥٣٣             |       |                                                                                                                |
| 511             | ۸۸    | ﴿ كُلُّ شَيءَ هَالُكَ إِلَّا وَجَهُهُ﴾                                                                         |
| 1               |       | سورة الروم                                                                                                     |
| ۲۱۶             | ٤١    | ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر﴾                                                                                   |
| Y 1 A           | ٤٧    | ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنا نَصِرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾                                                               |
|                 |       | سورة لقمان                                                                                                     |
| 01V (20 +       | ٣٤    | ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْدُهُ عَلَمُ السَّاعَةُ وَيَنْزُلُ الْغَيْثُ﴾                                               |
|                 |       | سورة الأحزاب                                                                                                   |
| ٤٣٢             | ٦     | ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾                                                                              |
| 0.0             | ۲١    | ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾                                                                          |
| 7.1             | 79    | ﴿ وَإِنْ كَنْتُنْ تَرْدُنُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَالْدَارُ الْآخِرَةَ﴾                                          |
| ٤٣٢             | ٣٣    | ﴿ يانساء النبي لستن كأحد من النساء﴾                                                                            |
| ٤٠٨             | ٣٩    | ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ويخشون﴾                                                                             |
| ،٤٧٨ ،١٩٩       | ٤٠    | ﴿مَاكَانَ مَحْمَدٌ أَبَا أُحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكُنَ رِسُولِ﴾                                              |
| 770, 720, 175   |       |                                                                                                                |
|                 |       | سورة سبأ                                                                                                       |
| ٧٠٧ ، ٤٠٠       | ٣     | ﴿ عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة﴾                                                                             |
| <b>7913 787</b> | 77    | ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ﴾                                                                           |
| ۸٧٤، ۲۸۲، ۱۳۲   | ۲۸    | ﴿ وماأرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً﴾                                                                    |
| :               |       | سورة فاطر                                                                                                      |
| 718 - 717       | 77-19 | ﴿ ومايستوى الأعمى والبصير﴾                                                                                     |
| • 1 A           | ٣٨    | ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾                                                      |
| Y• Y            | ٤٤    | ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لَيُعْجَزُهُ مِن شَيَّءٍ﴾                                                                 |

|           |           | سورة الصافات                                        |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| ٤١٣       | ٩٦        | ﴿ وَا لِلَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَاتِعُمْلُونَ﴾          |
|           |           | سورة الزمر                                          |
| ٤١٤، ٣٨٥  | ٦٢        | ﴿ الله خالق كل شيء﴾                                 |
|           |           | سورة غافر                                           |
| ٦٨٠       | ٣-١       | ﴿ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم﴾            |
| ०२२       | ١٦        | ﴿ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾                |
| ٤١٣       | 7.7       | ﴿ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو﴾         |
|           |           | سورة فصلت                                           |
| 779       | 0-1       | ﴿ حم. تنزيل من الرحمن﴾                              |
| ٧٠٧       | 10        | ﴿ أُو لَمْ يَرُوا أَنَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾  |
| ۸۹۱-۰۳۳،  | £ 4 - £ 1 | ﴿ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه﴾                         |
| ۲۸۳، ۵۸۳  |           |                                                     |
| ٤٠١       | ٥ ٤       | ﴿ أَلا إنه بكل شيء محيط﴾                            |
|           |           | سورة الشورى                                         |
| 709       | ٧         | ﴿ لتنذر أم القرى ومن حولها﴾                         |
| ١٩٥) ١٢٢) | 11        | ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير                   |
| ۱۲۲، ۱۳۷  |           |                                                     |
| 0.0       | 71        | ﴿ أُم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين،                 |
| ٤١٦       | ٣.        | ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم،             |
|           |           | سورة الزخرف                                         |
| ٥٥٥       | ۲۸        | ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبة﴾                        |
|           |           | سورة الدخان                                         |
| 091       | ٨         | ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو يَحِي وَيميت﴾              |
|           |           | سورة الأحقاف                                        |
| 117, 40   | ٥         | ﴿ وَمِنْ أَصْلَ مُمْنَ يَدْعُوا مِنْ دُونَ اللَّهِ﴾ |

\_\_ الفهارس

|                |       | سورة محمد                                                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0.0            | ٣٣    | ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهِ﴾                             |
|                |       | سورة الفتح                                                                     |
| ٤٠٩            | 11    | ﴿ يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم﴾                                             |
| 0.7,773,0.7    | ١٨    | ﴿ لَقَدَ رَضِي الله عَنِ المؤمنين إذ يبايعونك                                  |
| 0 8 0          | ۲۸    | ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهَدِى﴾                                  |
| ٤٣٢ - ٤٣١      | 49    | ﴿ محمد رسول ا لله والذين معه﴾                                                  |
|                |       | سورة الحجرات                                                                   |
| 747            | ۲     | ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم﴾                                         |
| ٤٣٦            | 1 🗸   | ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قل لاتمنوا﴾                                             |
|                |       | سورة الذاريات                                                                  |
| ۲۱.            | ٥A    | ﴿ إِنَّ الله هُو الرزاق ذو القوة المتين﴾                                       |
|                |       | سورة النجم                                                                     |
| 7773 - 773 797 | ٤٣    | ﴿ وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾                                         |
| ٤٦٣            | ٤١-٣٨ | ﴿ أَلَا تَزَرَ وَازَرَةَ وَزَرَ أَخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لَلْإِنْسَانَ إِلاَّ مَا |
|                |       | سعى                                                                            |
|                |       | سورة الرحمن                                                                    |
| ۵۷۲، ۱۷۷       | 1 - 1 | ﴿ الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان﴾                                             |
|                |       | سورة الواقعة                                                                   |
| १०१            | 0 27  | ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئَذًا مَتَنَا وَكَنَا تَرَابًا ﴾                      |
|                |       | سورة الحديد                                                                    |
| ٥٣٨            | ٤-٣   | ﴿ هُو الْأُولُ والآخرُ والظاهرُ والباطن﴾                                       |
|                |       | سورة الحشر                                                                     |
| (0.0 (٣٩٣      | ٧     | ﴿ وما آتــاكم الرســول فحــــذوه ومانهــــاكم عنــــه                          |
| 777, 777       |       | فانتهوا﴾                                                                       |
| ۷۰٦،۲۱٤،۱۹۰    | 78-77 | ﴿ هُو الله الذي لاإله إلا هُو عالم الغيب والشهادة﴾                             |
|                |       |                                                                                |

|            | (    |
|------------|------|
| الفهار     | (778 |
| <i>,</i> 0 |      |

|               |              | سورة الجمعة                                                                 |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| £ 14 9        | ٩            | ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة﴾                                       |
|               |              | سورة المنافقون                                                              |
| £.V           | ١            | ﴿ إِذَا جَاءِكَ الْمُنَافَقُونَ قَالُوا نَشْهِدَ إِنْكُ لُرْسُولَ اللَّهُ ﴾ |
|               |              | سورة التغابن                                                                |
| १०१           | <b>\</b> \   | ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي﴾                                      |
| 011           | ١٨           | ﴿ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم،                                        |
|               |              | سورة الطلاق                                                                 |
| 777 ( £ • 1   | ١٢           | ﴿ وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً﴾                                           |
|               |              | سورة الملك                                                                  |
| 190           | ١            | ﴿ تبارك الذي بيده الملك﴾                                                    |
| :             | ₹ <b>-</b> ٣ | ﴿ فارجع البصر هل ترى من فطور﴾                                               |
|               |              | سورة الجن                                                                   |
| ٤٨٣           | 77           | ﴿ وَمَنْ يَعْصُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهُنَّمَ﴾             |
|               |              | سورة المزمل                                                                 |
| 717, 710, 640 | V-1          | ﴿ ياأيها المزمل﴾                                                            |
| i e           |              | سورة المدثر                                                                 |
| 797           | ۳۷-۳٦        | ﴿ نَذِيراً لَلْبَشْرِ. لَمْنَ شَاءَ مِنْكُمْ﴾                               |
| ٤٦٣           | ٣٨           | ﴿كُلُّ نَفْسَ بَمَا كُسبت رَهْيَنَةً﴾                                       |
|               |              | سورة القيامة                                                                |
| ٣٨٣           | 17           | ﴿ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقَرآنُهُ﴾                                       |
| 070           | 77-77        | ﴿ وَجُوهُ يُومَئِذُ نَاضُرَةً إِلَى رَبِّهَا﴾                               |
|               |              | سورة النبأ                                                                  |
| 070           | 1 1 - 1 7    | ﴿ إِنْ يُومُ الْفُصِلُ كَانَ مِيقَاتًا﴾                                     |
|               |              | سورة المطففين                                                               |
| 770-770       | 14-10        | ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون﴾                                         |

|             |             | سورة البروج                                                 |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲.٧         | 17-17       | ﴿ إِن بطش ربك لشديد﴾                                        |
|             |             | سورة الطارق                                                 |
| ٧١٤         | 1 {-1 }     | ﴿إنه لقول فصل﴾                                              |
|             |             | سورة الغاشية                                                |
| <b>५९</b> ५ | 77          | ﴿ لست عليهم بمسيطر﴾                                         |
|             |             | سورة الفحر                                                  |
| ٧٠٠، ٢١٣    | **          | ﴿ وجاء ربك والملك صفاً صفاً﴾                                |
|             |             | سورة البلد                                                  |
| 709         | ١           | ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾                                        |
| ٤١٤         | ١.          | ﴿ وهديناه النجدين﴾                                          |
|             |             | سورة الليل                                                  |
| 6/3         | 10          | ﴿ فأما من أعطى واتقى﴾                                       |
|             |             | سورة الضحى                                                  |
| 4.4         | 11          | ﴿ وَأَمَا بِنَعْمَةُ رَبِّكُ فَحَدَّثُ﴾                     |
|             |             | سورة الشرح                                                  |
| ٦٣٦         | ٤           | ﴿ورفعنا لك ذكرك                                             |
|             |             | سورة التين                                                  |
| 709         | ٣           | ﴿ وهذا البلد الأمين﴾                                        |
|             |             | سورة الزلزلة                                                |
| 277 (210    | <b>\</b> -\ | ﴿ فَمَنَ يَعْمُلُ مُثْقَالُ ذَرَةً خَيْرًا يُوهُ﴾           |
|             |             | سورة الكوثر                                                 |
| V ) 9       | ٣-١         | ﴿ إِنَا أَعْطِينَاكُ الْكُوتُرِ، فَصَلَ لَرِيكَ وَانْحُرِ ﴾ |
| •           |             | سورة الكافرون                                               |
| Y 1 Y       | 0-1         | ﴿ قُلُ يَاأَيُهَا الْكَافِرُونَ لَاأُعْبِدُ مَاتَعْبِدُونَ﴾ |
|             |             | سورة المسد                                                  |
| <b>٤٦٤</b>  | 0-1         | ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب﴾                                      |
|             |             | سورة الإخلاص                                                |
| ۸۳۵، ۲۲۲    | 1-3         | ﴿ قُلُ هُو اللهُ أحد. الله الصمد﴾                           |

(٧٦

الفهارس

# فهرس الأحاديث

| رقم الصفحة | الحديث                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|            | حرف الألف                                                 |
| ٤٣٤        | ( أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة)                        |
| 017        | ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود،)                         |
| 0     - 0  | ( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با لله)          |
| 193-793    | ( أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام)                  |
| ٧٢١        | ( أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف)                         |
| 70.        | ( أنا أولى الناس بعيسى)                                   |
| 777        | ( أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم المساجد)                  |
| 788        | ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى )                          |
| ۲۲۲، ۲۰۰   | ( أنتم الذين قلتم كذا وكذا)                               |
| 7 2 7      | ( أنه أول من يدعي من جميع أبواب الجنة)                    |
| ٤٣.        | ( إن أراد الله خيراً فيجمعهم على خيرهم بعد نبيهم)         |
| . 771      | ( إن إبراهيم حرم مكة)                                     |
| 018 (100   | ( إن الدين يسر )                                          |
| 7 7 9      | ( إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً) |
| 272        | ( إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)                    |
| 77.        | ( إن الله سمي المدينة طابة )                              |
| ۱۰۲، ۷۷۰   | ( إن الله عنده علم الساعة )                               |
| ٥١٣        | ( إن الله لايصنع بشقاء أختك شيئاً)                        |
| 190        | ( إن الله لاينام ولاينبغي له أن ينام )                    |
| ٤٣٦        | ( إن عبد الله رجل صالح )                                  |
| 707        | ( إن في الجنة مائة درجة)                                  |
| ٥٧٣        | (أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم)                        |
|            |                                                           |

| ٦٠٨           | ( أن لاتدع تمثالاً إلا طمسته ولاقبراً إلا سويته )       |
|---------------|---------------------------------------------------------|
|               | <del>-</del>                                            |
| 272           | ( أن من أَمَنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبا بكر)     |
| 777           | ( إن نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ سألوا أزواج النسبي ﷺ    |
|               | عن عمله)                                                |
| 7 / • - 7 / 9 | (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة)          |
| 018           | (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه)                        |
| ٦             | ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون)                    |
| ٦٣٢           | ( إنى آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد)               |
| ٤.٩           | ( ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم)                     |
| £ 1 £ 1       | ( اللهم إني أسألك الجنة وماقرب)                         |
| ۲۸.           | ( اللهم إني أعوذ بك من الفقر )                          |
| ٤٨٤           | ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار)                      |
| 717-779       | ( اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد )                        |
| 0.7           | ( اياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة)               |
| £9Y           | ( أَلَمْ أحدث عنك أنك تقوم الليل)                       |
| Y • ٣-Y • Y   | (إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عندالمنارة البيضاء) |
|               | حرف الباء                                               |
| ٤٠٩           | ( بلغوا عني ولو آية )                                   |
|               | حرف التاء                                               |
| ٧٨٢           | (تؤخذ من أغنيائهم)                                      |
| 10127.0       | ( تركتم فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما)              |
|               | حرف الجيم                                               |
| 700           | ( الجهاد أفضل الأعمال)                                  |
|               | حرف الحاء                                               |
| 777           | (حبب إليَّ من الدنيا النساء)                            |

| <br>الفهار | <b>1</b> | (۷٦٨ |
|------------|----------|------|
| •          |          |      |

| 7             | ( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)             |
|---------------|--------------------------------------------------|
| (2)           |                                                  |
|               | حرف الحاء .                                      |
| ٤٣٥           | ( خالد سیف من سیوف ا لله عز وجل)                 |
|               | حرف الدال                                        |
| 091-097       | ( دعي هذا وقولي لايعلم مافي غد)                  |
|               | حرف الراء                                        |
| 01.           | ( رأيت النبي ﷺ يأكل الرطب بالقثاء )              |
| ٥١.           | ( رأيت النبي يحتز من كتف شاة)                    |
|               | حرف السين                                        |
| ٦٠٨           | ( سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها )               |
| 777           | (السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت)        |
|               | حرف الصاد                                        |
| ٤٨٩           | ( الصلاة لأول وقتها )                            |
|               | حرف العين                                        |
| <i>\\</i> 7 7 | ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين )   |
| ٤٠٧           | ( عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر) |
| £ . A-£ . Y   | (على أنقاب المدينة ملائكة لايدخلها)              |
| Y • 7         | (عائشة قيل ومن الرجال)                           |
|               | حرف الكاف                                        |
| 7 £ Y         | ( الكريم بن الكريم)                              |
| 0.9           | (كان أحب الطعام إلى رسول الله الثريد من الخبز)   |
| 011           | (كان النبي ﷺ يستعذب له الماء)                    |
| 777           | (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك)      |
| 0.9           | كان رسول ا لله ﷺ يحب الحلواء والعسل )            |
| 0.7           | كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى)                 |

| 01.                      | كلو الزيت وادهنوا به فإنه من شحرة مباركة)             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                          | حرف اللام                                             |
| 017                      | ( لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب)                |
| 401                      | ( لاتجعلوا قبري عيداً )                               |
| ٦١٨                      | ( لاترفعوني فوق حقي فإن الله تعالى قد اتخذني)         |
| 089                      | ( لاتزال جهنم يلقي فيها)                              |
| ٥.٧                      | ( لاتشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم)               |
| ٦١٧                      | ( لاتطروني كما أطرت النصاري عيسي ابن مريم)            |
| 199                      | ( لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون )              |
| 017                      | ( لاحسد إلا في اثنتين رجل أعطاه الله القرآن)          |
| <b>YY</b> A              | ( لانورث ماتركنا فهو صدقة)                            |
| ۸۱۲                      | ( لايستهوينكم الشيطان أنا محمد عبدا لله ورسوله)       |
| ٨٩٥                      | ( لايعلم الغيب إلا الله)                              |
| 711                      | ( لعن الرسول زائرات القبور)                           |
| ٦٠٩                      | ( لعن الله اليهود والنصاري اتخذو قبور أنبيائهم مساحد) |
| 707                      | ( لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا)           |
| 011                      | ( لقد سقيت رسول الله ﷺ بقدحي هذا الشراب كله)          |
| ٤٣٤                      | ( لكل نبي رفيق ورفيقي عثمان)                          |
| 7.1                      | لو کان موسی حیاً                                      |
| 719                      | ( لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ)                |
| <b>۳</b> ۳۲- <b>۳</b> ۳1 | ( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان)                      |
| ٤٣٣ ،٢٠٥                 | لاتسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً)       |
|                          | حرف الميم                                             |
| 771                      | ( المدينة تنفى الناس)                                 |
| 700                      | ر                                                     |
|                          |                                                       |

| $(\vee$ | ٧ | ٠, |
|---------|---|----|

| ۲.۱     | ( ما المسئول عنها بأعلم من السائل)                      |
|---------|---------------------------------------------------------|
| ٤٣٥     | ( ماأحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه)      |
| 707     | ( ماأغبرت قدما عبد في سبيل ا لله)                       |
| 011     | ( ماأكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه)     |
| 010     | ( مارأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله)                |
| ٦٣٨     | ( ماشبع آل محمد ﷺ من خبز)                               |
| ٦       | ( ماكان إلا بشراً من البشر يغسل ثوبه)                   |
| 7 2 7   | ( مالقيك الشيطان سالكاً فجا)                            |
| ٥٤.     | ( مامنكم من أحد إلا سيكلمه الله)                        |
| ٦٨٣     | ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم)                      |
| ٥٧٣     | ( مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل)                         |
| 097     | ( مفاتيح الغيب خمس لايعلمهن إلا الله)                   |
| 777     | ( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)                |
| ~ 77.   | ( من استطاع أن يموت بالمدينة)                           |
| 747     | ( من بدل دینه فاقتلوه)                                  |
| 77.     | ( من سره أن يتمثل له الرجال قياماً)                     |
| 4 A     | من محمد رسول ا لله إلى مسيلمة الكذاب                    |
| . 177   | من لا يشكر الناس                                        |
|         | حرف النون                                               |
| そ人の     | ( ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم)                 |
| 017     | ( نعم المال الصالح للرحل الصالح)                        |
| ٦٠٨     | ( نهى عليه السلام أن يجصص القبر وأن يقعد عليه)          |
|         | حرف الواو                                               |
| ۲۲، ۲۲، | (واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك) |
| 194     |                                                         |

| (٧٧ | را |
|-----|----|

| ٤٩.     | ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب)          |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 70.     | ( والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج)                  |
| 7 £ 9   | ( والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم)        |
| 77.     | ( وا لله إنك لخير أرض ا لله)                           |
|         | حرف الياء                                              |
| ٥٧٣     | (يا أبا ذر أول الأنبياء آدم)                           |
| 315     | ( اليد العليا خير من اليد السفلي)                      |
| 100     | ( يسروا ولاتعسروا )                                    |
| ०४१     | ( يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر)               |
| 079-071 | ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة)                 |
| ١٥٢     | ( ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج)                 |
| 7.7.7   | ( يافاطمة بنت محمد اعملي وياصفية عمة رسول الله ســليني |
|         | من مالي ماشئت)                                         |



# فهرس الأبيات الشعرية

|              | •                  | ***                               |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|
| الصفحة       | القائل             | القصيدة أو بيت الشعو              |
|              |                    | ألا تذكر وقتنا وقد اجتمعنا        |
| £9V          | الصوفية            | على طيب السماع إلى الصباح         |
|              |                    | ألم تر أن السيف ينقص قدره         |
| <b>۲90</b>   | البندنيجي          | إذا قيل إن السيف أمضى من العصا    |
|              |                    | أنا من أهوى ومن أهوى أنا          |
| ٤٧٠          | الحلاج             | نحــــن روحان حللنا بدنا          |
|              |                    | بكت لاهور من فدح غشاها            |
| ٤٣           | عبدالعزيز العتيق   | لفقــــد خطيبها حارت نهاها        |
|              | الحلاج             | رأيت ربي بعـــــــين قليي         |
| ٤٧           |                    | فقلت من أنت؟ قال:أنت              |
|              |                    | صلوا صلوا على النبـــــي          |
| 719          | البريلوية          | فإنه حضر ههنــــا                 |
| •            |                    | فيفني ثم يفني تـــــم يفني        |
| १२१          | النفزي الرندي      | فكــــان فناؤه عين البقا          |
|              |                    | كفر أبوبكر بنصبه عمسسر            |
| ٣. ٩         | القاضي النعمان     | وكفــــر لما أتى عنه الخبـــــــر |
| ٠١٠١         |                    | له خسف القمر المنير وإن لي        |
| <b>ጎ</b> ዅ ٦ | المتنبي القادياني  | غسا القمران المشرقان أتنكر        |
|              |                    | ليت شعري هـــــــل دروا           |
| , £9V        | ابن عربي           | أي قلــــب ملكـــوا               |
|              |                    | ماشئت لا ماشاءت الأقسدار          |
| ٣٥٥          | ابن هاني           | فاحكم فأنت الواحد القهار          |
|              |                    | ماذا أصاب الورى من سورة الطين     |
| ٤٠           | مصطفي البدري       | لكي تماري بأنـــواع الأفانين ؟    |
|              |                    | ماذا جرى يتراخى في يدي القلم      |
| ٣٧           | عبدالرحمن العشماوي | وفي مفاصل شعري قد سرى ألم         |
|              |                    | مقام النبــــــوة في برزخ         |
| ٥٢.          | قول بعض الصوفية    | فويق الرسول ودون الولى            |

|       |               | نادى علياً مظهر العجائـــب       |
|-------|---------------|----------------------------------|
| ٥٨٦   | قول البريلوي  | تجده عوناً لك في النوائــب       |
|       |               | ومات للحين أبوه وأمـــــه        |
| 0 £ £ | محمد الصوري   | وكان ذو الكفل الكريم عمه         |
|       |               | ويعبدون ا لله خوفاً من لظي       |
| ٤٨١   | رابعة العدوية | فلظى قـــد عبــدوا لا ربنا       |
|       |               | ياآل طه أنا العــبد المُقر بــأن |
| 001   | علي بن الوليد | لادين إلا لمن كنتـم له أُمَرا    |
| 7A0-  |               | ياظل إله شيخ عبدالقـــادر        |
| ٥٨٧   | البريلوي      | شيئاً لله شيخ عبدالقادر          |
|       |               | يزيدك وجهه حســــناً             |
| 779   | الباسة        | اذا ما: دتبه نظــــــــ أ        |

الفهارس (۷۷٤

# فهرس الأعلام

| رقم الصفحة    | العلــــم                                |
|---------------|------------------------------------------|
|               | حرف الألف                                |
| ٤١٨           | أبان بن تغلب                             |
| ٣٥            | ابتسام بن إحسان إلهي                     |
| 798           | إبراهيم بن أدهم                          |
| 404           | إبراهيم بن الحسين الحامدي                |
| ٤٨٨           | إبراهيم بن عصيفير                        |
| ٤٧٦           | إبراهيم بن علي المتبولي                  |
| 771           | إبراهيم بن محمد الأسفراييني              |
| ०११           | أبوبكر بن داود الدينوري                  |
| 777           | أبوالحسن بن محمد العاملي                 |
| ٤٨٢           | أبوالفضل الأحمدي                         |
| 400           | أجناس كولد صهر - مستشرق - (حولدزيهر)     |
| ٣٥            | احتشام إلهي ظهير                         |
| 207           | أحمد بن أبي نصر                          |
| १९٣           | أحمد بن أحمد بن زروق                     |
| 7 5 7 - 7 5 1 | أحمد بن رضا البريلوي                     |
| १९१           | أحمد بن السطيحة                          |
| 90-95         | أحمد بن إسماعيل (أبوالبركات)             |
| 777           | أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي              |
| 272           | أحمد بن علي بن أحمد النجاشي              |
| <b>۲</b> ۷ ٦  | أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي              |
| ۳۱۸           | أحمد بن عمر الخوارزمي (نحم الدين الكبري) |

| i                                          | •                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| رقم الصفحة                                 | العلم                                    |
| 90                                         | أحمد القادياني                           |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    | أحمد بن محمد بن الأردبيلي                |
| ۳۷۸                                        | أحمد بن محمد بن أبي نصر                  |
| 704                                        | أحمد بن محمد التيحاني                    |
| ٤AY                                        | أحمد بن محمد المهدي (ابن عجيبة)          |
| 0.7                                        | أحمد بن محمد النوري (أبوالحسين)          |
| ○ A 9                                      | أحمد يار البريلوي                        |
| 077                                        | إسحاق السجستاني                          |
| 005                                        | أرسطو                                    |
| 100                                        | إسماعيل بن جعفر الصادق                   |
| 711                                        | إسماعيل بن سودقين                        |
| 00 V                                       | إسماعيل العبيدي (أبوطاهر)                |
| 775-775                                    | الأشهب بن عبد العزيز بن داود العامري     |
| 7 £ Y                                      | أظفير بن روحيب                           |
| ००६                                        | أفلاطون                                  |
|                                            | حرف الباء                                |
| 790                                        | برید بن معاویة                           |
|                                            | حرف الثاء                                |
| ٤٢٤                                        | ثابت بن دينار أبوحنيف (ابو حمزة الثمالي) |
| А                                          | ثناء الله أمر تسري                       |
| ٥٢٧                                        | ثوبان بن إبراهيم (ذنون المصري)           |
|                                            | حرف الجيم                                |
| :<br>: \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | جابر بن موسى الجزائري (أبوبكر)           |

الفهارس (۷۷٦

| رقم الصفحة   | العلم                               |
|--------------|-------------------------------------|
| 174          | جعفر بن محمد الباقر                 |
| <b>٣.</b> ٨  | جعفر بن منصور اليمن                 |
| 100          | حندب بن حنادة (ابو ذر الغفاري)      |
| :            | حرف الحاء                           |
| 778          | حرملة بن يحيى التجيبي               |
| 97           | حسن خان القنوجي                     |
| <b>* V 0</b> | الحسن بن علي العسكري                |
| Y 9 9        | الحِسن بن علي الهادي بن محمد الجواد |
| YAY          | الحسن بن موسى (النوبختي)            |
|              | الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي         |
| 790          | حسين البشروئي                       |
| 44.          | الحسين بن عبد الصمد بن محمد العاملي |
| 044          | الحسين بن علي الوليد                |
| 1 20-1 2 2   | حسين بن علي النوري (البهاء)         |
| 117          | حسين بن محمد النوري الطبرسي         |
| <b>TTV</b>   | الحسين بن منصور الحلاج              |
| 1.1          | حماد بن محمد الأنصاري               |
| T. T         | حمران بن أعين                       |
| 107-907      | حميد الدين الكرماني                 |
|              | حرف الحاء                           |
| YYY          | حالد بن سعيد بن العاص               |
|              | حرف الدال                           |
| <u></u>      | داود القيصري                        |
|              | داود بن النعمان مولى بني هاشم       |

| رقم الصفحة  | العلمم                              |
|-------------|-------------------------------------|
| £0Y         | دلف بن جحدر (الشبلي)                |
| ٤٥٢         | داود بن کثیر                        |
| ۲۸.         | دلف بن ححدر (الشبلي)                |
|             | حرف الذال                           |
| \ <b>\</b>  | ذو الفقار علي بوتو                  |
|             | حرف الراء                           |
| ٤٨١         | رابعه العدوية                       |
| 7 £ 7       | راعيل بنت رعاييل (امرأة العزيز)     |
| Y 1         | روح الله بن مصطفي بن أحمد (الخميني) |
| Y0V         | الريان بن الصلت                     |
|             | حرف الزاي                           |
| 779         | زرارة بن أعين                       |
| 0 2 7       | زید بن عمرو                         |
|             | حرف السين                           |
| <b>۲9</b> ٤ | سد هارتا جوتاما (بوذا)              |
| 207         | سدير بن حكيم                        |
| ٤٩٦         | سيدي شريف                           |
| 0.1         | سري المغلس السقطي                   |
| 701         | سعد بن عبدا لله القمي               |
| ٤٨٨         | سعيد الجبري (أبوعثمان)              |
| , Yo.       | سليم بن قيس الهلالي                 |
| ٤٠٢         | سلیمان بن جریر                      |
| ٤٨١         | سليمان الداراني                     |
| ٤٠٨         | سليمان بن خالد بن دهقان             |

|    |     | 1 |
|----|-----|---|
| (۷ | ۷۸  | j |
| Λ, | 173 | / |

| رقم الصفحة | العلــــم                                     |
|------------|-----------------------------------------------|
|            | سليمان بن داود المنقري الشاذكوني (أبو أيوب)   |
| 707        | سليمان بن مهران (الأعمش)                      |
| ٣٩.        | سمرة بن حندب                                  |
| 07人        | سهراب الفارسي                                 |
| P 7 7      | سهل بن حنيف الأنصاري                          |
|            | حرف الشين                                     |
| 077        | الشريف الجحذوب                                |
| 775        | شريك النخعي                                   |
| ٣٤         | شكور إلهي ظهير                                |
| ०٣٦        | شهاب الدين (أبوفراس)                          |
| ١٢.        | شهفور بن طاهر بن محمد الاسفراييني             |
| 770 - 772  | شيبان بن عبد الرحمن التميمي                   |
|            | حرف الطاء                                     |
| 797        | طيفور بن عيسى البسطامي                        |
|            | حرف الصاد                                     |
| 797        | طيفور بن عيسي البسطامي                        |
|            | حرف العين                                     |
| ٣٤         | عابد إلهي ظهير                                |
| 10189      | عباس بن المازندراني                           |
| 777        | عبد القادر بن محمد الحسني (بن قضيب البان)     |
| ٤          | عبدالحكيم السيالكوتي                          |
| 7.4.7      | عبدالحميد بن هبة الله بن محمد (بن أبي الحديد) |
| <b>707</b> | عبدالرحمن الوكيل                              |
| 279        | عبدالرحمن بن ملحم                             |

| رقم الصفحة       | العلم                                         |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 797              | عبدالسلام الأسمر (الفيتوري)                   |
| 9.0              | عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز                  |
| ٣.٣              | عبدالعزيز بن مسعود الدباغ (أبو فارس)          |
|                  | عبدالغفار حسن بن عبدالستار                    |
| 777-777          | عبدالقادر الجيلاني                            |
| 1.4              | عبدالقادر شبيه الحمد                          |
| £9.              | عبدالقاهر بن عبدا لله السهروردي               |
| 7 9 7            | عبدالكريم الجيلي                              |
| 777              | عبدالكريم بن أحمد بن طاووس الحسيني            |
| 012              | عبداً لله بن الحارث                           |
| 072              | عبداً لله بن جعفر بن أبي طالب رضي ا لله عنهما |
| ٣٤٨              | عبداً لله بن عامر بن كريز                     |
| £AV.             | عبداً لله بن علي الطوسي (أبونصر السراج)       |
| 0.1              | عبداً لله بن محمد الخراز                      |
| T £ Y            | عبداً لله بن معد (المعز لدين ا لله)           |
| 772              | عبدا لله تيمابوري القادياني                   |
| 9.1              | عبدالمحسن بن حمد العباد                       |
| ٤٨٠              | عبدالمعطي بن محمود الأسكندري                  |
| 409              | عبدالوهاب بن أحمد (الشعراني)                  |
| 777              | عبيدا لله بن العباس                           |
| 777              | عتاب بن أسيد                                  |
| ٤ <b>٨٧-٤</b> ٨٦ | عثمان بن محمد شطا (الدمياطي)                  |
| 0 2 0            | عزيز بن محمد النسفي                           |
| ٥٣               | عطاء الرحمن شيخبوري                           |

| رقم الصفحة | العلـــــم                                |
|------------|-------------------------------------------|
| 1 9 9      | عطية بن محمد بن سالم (رحمه الله)          |
| 777        | عقیل بن أبي طالب رضي الله عنه             |
| 0 7 7      | علي الخواص البرلسي                        |
| 1 £ Y      | علي الشيرازي                              |
| ١٩         | علي الهجويري                              |
| ۳۸٦        | علي بن أحمد الحسين (السيد المرتضى)        |
| Y 0 Y      | علي بن أسباط                              |
| 7 £ 9      | علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري         |
| ٤٨٧        | علي بن الحسن بن أحمد (الواسطي)            |
| Y10        | علي بن الحسين بن (الشريف المرتضي)         |
| 001        | علي بن الوليد                             |
| 071        | علي بن حنظلة                              |
| 770        | علي بن خليل المرصفي                       |
| ٣.٤-٣.٣    | علي بن عبدا لله بن عبدالجبار الشاذلي      |
| ٤٧٢        | علي بن محمد (ابن وفا)                     |
| 499        | علي بن محمد الجواد (الهادي)               |
| 707        | علي بن موسى الكاظم (الرضا)                |
| ١٢٤        | على عبدالواحد وافي                        |
| ٣          | عمر بن الحسين بن دحية الكلبي (أبوالخطاب)  |
| ٣٩.        | عمران بن حطان                             |
| ٥١.        | عمرو بن أمية                              |
|            | حرف الفاء                                 |
| 700        | فاختة بنت أبي طالب بن عبدالمطلب (أم هاني) |
| \ £ £      | فاطمة (قرة العين)                         |

| رقم الصفحة       | العلـــه                        |
|------------------|---------------------------------|
| ٣٠٦              | فتح الله بن شكر الله الكاشاني   |
| ٤١٦              | الفتح بن يزيد الجرحاني          |
| 117              | فرات بن إبراهيم                 |
| 798              | فريد الدين العطار               |
| 795              | فضالة بن عبيد رضي ا لله عنه     |
| ٣٣               | فضل إلهي ظهير                   |
| 70               | الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي |
| ٤١٨              | الفضل بن راشد                   |
| 005              | فيثاغورس                        |
| :                | حرف القاف                       |
| 777              | قثم بن العباس                   |
| £ \ 0 - £ \ 2    | قیس بن الملوح (مجنون لیلی)      |
|                  | حرف الكاف                       |
| :<br>:           | كريم خان الحسيني                |
| 700              | كليمان هيوارت (مستشرق فرنسي)    |
| £ Y £            | الكميت بن زيد                   |
| ,                | حرف اللام                       |
| 770              | ليث المرادي (أبو بصير)          |
|                  | حرف الميم                       |
| 775              | مؤمل بن إهاب الربعي             |
|                  | محب الدين الخطيب                |
| !<br>! <b>٣٣</b> | محبوب إلهي ظهير                 |
| • <b>9 %</b>     | محمد إبراهيم الجندلوي           |
| ٠ <b>٤</b>       | محمد إقبال                      |

| رقم الصفحة                                   | العلم                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.0                                          | محمد الأشقر                                   |
| ٩٨                                           | محمد الأمين الشنقيطي                          |
| ٥٢٣                                          | محمد الدينوري (أبوبكر)                        |
| 1 + 2                                        | محمد المنتصر الكتاني                          |
| 200                                          | محمد بن إبراهيم النعماني                      |
| 7 £ 9                                        | محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي            |
| . 100                                        | محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق                |
| 707                                          | محمد بن إهاب العجلي                           |
| 717 m                                        | محمد بن الحسن (الصفار)                        |
| £1Y                                          | محمد بن الحسن العاملي (الحر العاملي)          |
| Y10                                          | محمد بن الحسن العسكري                         |
| 777                                          | محمد بن الحسن بن علي الطوسي                   |
| 778                                          | محمد بن حسین آل مظفر                          |
| Y Y Y - Y Y I                                | محمد بن باقر بن محمد تقي المحلسي              |
| 077                                          | محمد بن حمويه بن محمد الجويني                 |
| * <b>* * * * * * *</b> * * * * * * * * * * * | محمد بن سعيد الأصفهاني                        |
| 791                                          | محمد بن علي (أبوطالب المكي)                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | محمد بن علي (الحكيم الترمذي)                  |
| ££V                                          | محمد بن علي الرضي بن موسى الكاظم (الجواد)     |
| 110                                          | محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي |
| 0 { }                                        | محمد بن علي بن حسن الصوري                     |
| 77.                                          | محمد بن علي بن محمد بن عربي                   |
| Y 0 A                                        | محمد بن علي زين العابدين الباقر               |
| ۲۷۳                                          | محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي                |

|   |   |   | ` |
|---|---|---|---|
| V | ٨ | ٣ | / |

| رقم الصفحة     | العلـــم                                  |
|----------------|-------------------------------------------|
| Y 1 A          | محمد بن محمد بن أحمد بن علي (ابن العلقمي) |
|                | محمد بن محمد بن النعمان العكبري (المفيد)  |
| 711            | محمد بن مسعود العياشي                     |
| 790            | محمد بن مسلم بن رباح                      |
| १८०            | محمد بن مسلمة                             |
| <b>727-720</b> | محمد بن ملا محمد رضا الجلبائيجاني         |
| ०१२            | محمد بن هانئ الأندلسي                     |
| १२९            | محمد بن يحيى (النفزي الرندي)              |
| 110            | محمد بن يعقوب الكليني                     |
| Y 9 X — Y 9 Y  | محمد حسين المظفري                         |
| ٣٩.            | محمد حسين كاشف الغطاء                     |
| 094            | محمد رشيد رضا                             |
| 1.0            | محمد شقرا                                 |
| · \ <b>Y</b>   | محمد ضياء الحق                            |
| २०१            | محمد علي (أمير القاديانية)                |
| 797            | محمد علي البارفروشي (القدوس)              |
| <b>70</b> £    | محمد كامل حسين                            |
| ٣٠٦            | محمد نور بخش القهستاني                    |
| ٦٢٨            | محمود أحمد (الخليفة الثاني القادياني)     |
| 098            | محمود بن عبد الله الألوسي                 |
| ۲٦.            | مخلد بن كيداد الخارجي                     |
| १२९            | مروان بن الحكم                            |
| ٨٨             | مصطفي السباعي                             |
| 771            | مصطفي عالب الاسماعيلي                     |
| . 0.4          | مطرف بن عبدا لله بن الشخير                |

| ۷۸ | ٤ |
|----|---|

| رقم الصفحة    | العليم                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|               | معتصم بن إحسان إلهي ظهير                                          |
| 007           | معد بن علي (المستنصر با لله)                                      |
| 2007          | منصور بن نزار (الحاكم بأمر الله)                                  |
| ٤٠٦           | موسی بن أشيم                                                      |
| £ £ Y         | موسى الكاظم                                                       |
| ०६٣           | ميسرة (غلام حديجة رضي الله عنها)                                  |
| - WE1         | ميسرة معد بن إسماعيل (المعز لدين الله)                            |
| 100           | ميمون القداح                                                      |
|               | حرف النون                                                         |
| 757           | نزار بن العزيز با لله بن معد                                      |
| W. 9-W. A     | النعمان بن أبي عبدا لله (أبوحنيفة)                                |
| <b>707</b>    | نعمة الله الجزائري<br>نوار المرسم (الخليفة لركوس للفرو باريك >> ب |
|               |                                                                   |
| YOV           | هاشم بن سليمان البحراني                                           |
| ०६१           | هبة الله الشيرازي                                                 |
|               | حروف الواو                                                        |
| 777           | الوليد بن عقبة                                                    |
| •             | حرف الياء                                                         |
| 778           | يار محمد القادياني                                                |
| <b>ጊ է է</b>  | يحيي صبح الأزل                                                    |
| Y Y X - X Y Y | يزيد بن أبي سفيان                                                 |
| 3 7 7         | يزيد بن هارون                                                     |
| 7. \          | يوشع بن نون (فتي موسى عليه السلام)                                |
| ٤٤٩           | يوسف التمار                                                       |

ره ۸۷

# فهرس الفرق المترجم لها

| الفرقـــة         | رقم الصفحة |
|-------------------|------------|
| الإسماعيلية       | 071        |
| البابية والبهائية | 774        |
| البريلوية         | 0 \ 0      |
| الشيعة            | <b>777</b> |
| الصوفية           | £7V        |
| لقاديانية         | 777        |

#### فهرس المصادر والمراجع

#### أُولاً: القرآن الكريم.

#### ثانياً: المراجع العامة :

- الإبانة عن أصول الديانة.
- إتحاف السادة: الزبيدي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ١٩٧٤م.
- إتمام الأعلام ذيل لكتاب الأعلام للزركلي: نزار أباظة، ومحمد رياض المالح، دار صادر، بيروت، ط: الأولى ١٩٩٩م.
- أثر البيئة في ظهور القاديانية: محمد شامة، مكتبة وهبه، مصر، ط: الأولىن ١٤٠٠هـ.
- أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري: عبدالعزيز محمد نبور ولي، دار الخضيري، المدينة المنورة، ط: الأولى، ١٤١٧هـ.
- الآحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبوبكر الشيباني، تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة، دار الراية، الرياض، ط: الأولى ١٤١١هـ.
- إحسان إلهي ظهير الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات -: محمد ابراهيم الشيباني، مكتبة بن تيمية، الكويت، ط: الأولى ٤٠٨ هـ.
  - الأحكام في أصول الأحكام: على بن أحمد ابن حزم الأندلسي.
- الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري، تقديم: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٤هـ.
- الأديان المعاصرة: راشد عبدا لله الفرحان، شركة مطبعة الجذور، ط: الأولى، ١٤٠٥هـ.
  - أديان وفرق: محمد الخطيب، ومحمد الهزايمة، ط: الأولى، ١٤١٠هـ، عمان.
    - الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير حياته ومؤلفاته: عبدالشكور.
- الأسماء والصفات نقلاً.. وعقلاً: محمد الأمين الشينقيطي، تعليق: حسن سويدان، دار القادري، بيروت.
- الإسماعيلية ، تاريخ وعقائد : إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور، دار عالم الكتب، الرياض، ط: الأولى ٢٠٦هـ.
- الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل عبدالموجود وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٥هـ.



- أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية: ناصر بن عبدا لله القفاري، دار الرضا، الجيزة، ط: الثانية، ١٤١٨هـ.
- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، الشريف عبدالحي بن فخر الدين الحسني، دار ابن حزم، بيروت، ط: الأولى، 127٠هـ.
  - أعلام الإسماعيلية: مصطفى غالب الإسماعيلي، دار اليقظة العربية، بيروت، ١٩٦٤م.
  - إعلام الزمرة بأحكام الهجرة: حماد بن محمد الأنصاري، مكتبة الدار، المدينة المنورة.
- الأعلام : حير الدين الزركلي، دار العلم للملاين، بيروت، ط: الحادية عشرة، ٩٩٥ أم.
  - الألباني حياته وآثاره : محمد إبراهيم الشيباني.
- إمام العصر، سماحة الشيخ الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز: ناصر بسن مسفر الزهراني، مكتبة الجريسي، الرياض، ط: الأولى، ١٤٢٠هـ.
- الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته -: عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز، مكتبة دار السلام، الرياض، ط: الثانية، ٢١٤١هـ.
  - الإنسان الكامل في الإسلام، عبدالرحمن بدوي، ط: وكالة المطبوعات، الكويت.
    - الآيات البينات في عدم سماع الأموات: الألوسي.
- الإيمان: محمد بن إسحاق بن مندة، تحقيق: علي ناصر فقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثالثة، ١٤٠٧هـ.
- البابية عرض ونقد: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور، ط: السادسة ٤٠٤هـ.
  - البابية: عبدا لله صالح الحموي، مكتبة السروات، الرياض، ط: الأولى، ١٤٠٣هـ.
    - البابية : محمد بن إبراهيم الحمد، دار القاسم، الرياض، ط: الأولى، ١٦١٤هـ.
- البابية والبهائية تاريخ ووثائق -: محمد عبدالمنعم أحمد النمر، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.
  - البحر الرائق شرح كنز الدقائق.
- البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: أحمد أبوملحم، وفؤاد السيد، وعلي عطوي، ومهدي ناصر الدين دار الريان للتراث، القاهرة، ط: الأولى ٤٠٨هـ.

- البريلوية عقائد وتاريخ: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور، ط:الأولى، ١٤٠٣هـ.
- البهائية نقد وتحليل -: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور، ط: السادسة، ٤٠٤هـ.
  - البهائية: عبدالرحمن الوكيل، ط: مصر.
- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: صديق حسن القنوحي، مكتبة دار السلام، الرياض، ط: الأولى، ١٤١٦هـ.
  - التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ترجمة عبدالرحمن بدوي، دار القلم بيروت
- الترغيب والترهيب: عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، تحقيق: محمد على قطب، دار القلم، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٢هـ.
- التصوف المنشأ والمصادر: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور، ط: الأولى ٤٠٦هـ.
  - التصوف: مصطفي عبدالرزاق.
  - التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق : زكي مبارك.
- التصوف بين الحق والخلق: محمد فهد شفقة، الدار السلفية، الكويت، ط: الثالثة، عمد عمد عمد عمد الثالثة، الكويت، ط: الثالثة، عمد عمد عمد عمد الثالثة، الكويت، ط: الثالثة، الثالثة، الكويت، ط: الثالثة، الكويت، ط: الثالثة، الثالثة، الكويت، ط: الثالثة، الثالثة،
- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل: محمد بن إسحاق بن حزيمة، تحقيق: عبدالعزيز الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، ط: الثالثة، ١٤١٤هـ.
- الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ.
- الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية : محب الدين الخطيب، ط: العاشرة، ١٤١٠هـ.
- الرد الكافي على مغالطات الدكتور على عبدالواحد وافي، في كتابه بين الشيعة وأهل السنة: إحسان إألهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور.
- الرسائل والمسائل: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثانية، ٢١٤١هـ.

القهارس

- السنة: أبوبكر عمرو بن أبي عاصم، ومعه تحقيق الشيخ: محمد ناصرالدين الألباني "ظلال الجنة في تخريج السنة"، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، ١٤٠٥هـ.
- السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبدالغفار البنداري، سيد كروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، ١٤١١هـ.
- السنن الكبرى، للبيهقي: أحمد بن الحسين بن على البيهقي ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ.
- السيرة النبوية: عبدالملك بن هشام المعافري، تحقيق: مصطفي السقا والابياري وشلبي، دار المعرفة، بيروت.
- الشريعة: محمد بن الحسين الآجري، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار السلام، الرياض، ط: الأولى، ١٤١٣هـ.
  - الشفاء: القاضي عياض.
- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف: صابر حسين ثابت، بحث قدمه الطالب للتخرج من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية: سعيد مسفر القحطاني، دار الفرقان، مكة المكرمة، ط: الأولى، ١٤١٨هـ.
  - الشيعة وأهل البيت: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور.
- الشيعة والتشيع فرق وتاريخ: إحسان إلهمي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور، ط: العاشرة ٥١٤١هـ.
  - الشيعة والسنة: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور.
- الشيعة والقرآن : إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة ، باكستان، لاهور، ط: الثانية، ١٤٠٣هـ.
- الصوفية والفقراء: ابن تيمية، تحقيق: سيد بن إبراهيم عمران، دار الحديث ، القاهرة،
   ط: الأولى.
  - الطبقات الكبري: محمد بن سعد، دار صادر، بيروت.
    - العقيدة والشريعة : حولدزيهر.

- العلامة إحسان إلهي ظهير: قاضي محمد اسلم، الناشر: جامعة تعليم الإسلام، فيصل آباد - باكستان. "أوردو".
- الفتن : نعيم بن حماد المروزي، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، القــاهرة، ط: الأولى، ١٤١٢هـ.
- الفردوس بمأثور الخطاب: شيرويه بن شهر دار الديلمي الهمذاني، تحقيق: السعيد بنن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، ١٩٨٦م.
- الفرق بين الفرق: عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت.
- الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن حزم الظاهري، تحقيق: محمد إبراهيم نصر، وعبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت.
- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: محمد البهي، مكتبة وهبه، القاهرة، ط: الثانية عشر، ١٤١١هـ.
- الفهرست: ابن النديم، تعليق: إبراهيم رمضان، دار الفتوى، بيروت، دار المعرفة، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٧هـ.
- القاديانية دراسات وتحليل :إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور، ط:السادسة عشرة، ٤٠٤هـ.
  - القاديانية : محمد إبراهيم الحمد، دار القاسم، الرياض، ط: الأولى ١٤١٦هـ.
  - القاديانية: عبدا لله صالح الحمودي، مكتبة السروات، الرياض، ط: الأولى، ١٤٠٣هـ.
    - الكامل في التاريخ: على بن أبي الكرم محمد بن الأثير، دار صادر، بيروت.
    - المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها: عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت.
      - المستدرك على الصحيحين: الحاكم
        - المعجم الكبير: الطبراني.
- الملل والنحل: محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، علق عليه: أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٣هـ.
  - المنتقى من منهاج الاعتدال: الذهبي، الطبعة السلفية القاهرة.
- الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة: ناصر عبدا لله القفاري، ناصرعبدالكريم العقال، دار الصميعي، الرياض، ط: الأولى، ١٤١٣هـ.

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض، ط: الثانية، ١٤٠٩هـ.
  - بين الشيعة وأهل السنة : علي عبدالواحد وافي.
    - تاريخ الشعوب الإسلامية : بروكلمان.
- تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت: ط: الأولى، 8٠٧هـ.
- تتمة الأعلام للزركلي: محمد خير رمضان يوسف، دار بن حزم، بيروت. ط: الأولى 181٨ هـ.
  - تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساحد: محمد ناصر الدين الألباني.
    - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: المبارك فوري.
  - تذكرة الحفاظ: أبوعبدا لله شمس الدين الذهبي، أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة.
- تذكرة علماء أهل الحديث " باللغة الأردية ": محمد على جانباز، ترجمة : د. عاصم القريوتي.
  - تفسير القرآن العظيم: أبوالفداء إسماعيل بن كثير، دار الفكر، بيروت، ٤٠٤هـ.
    - تفسير المنار: رشيد رضا.
- تكملة معجم المؤلفين: محمد خير رمضان يوسف، دار بن حزم ، بيروت، ط: الأولى 181٨هـ.
- تلبيس ابليسك: أبوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٣هـ.
- تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، ط: الأولى، 8.٤٠٤
- تهذيب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، بيروت ط: الأولى، ١٤١٩هـ.
- جامع الفرق والمذاهب الإسلامية: أمير مهنا، علي خريس، المركز الثقافي العربي، بيروت.
- جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: عبدالعزيز الطيوان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: الأولى ، ١٤١٩هـ.

- حجة الله البالغة: الحكيم الدهلوي.
- حلية الأولياء: أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الرابعة، ١٤٠٥هـ.
  - دائرة المعارف الإسلامية: البستاني.
- دراسات في التصوف: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور، ط الأولى ١٤٠٩هـ.
- دراسات في الفرق، الشيعة، النصيرية، الباطنية، الصوفية، الخوارج: صابر طعيمة، مكتبة المعارف، الرياض، ط: الثانية، ٤٠٤هـ.
- دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية، مركز الملك فيصل، الرياضن ط: الثانية، ١٤١٥هـ.
- دليل المؤلفات الإسلامية في المملكة العربية السعودية: محمد خير رمضان يوسف، دار الفيصل الثقافية، الرياض، ط: الأولى ١٤١٣هـ.
  - دليل خريجي الجامعة الإسلامية ، لعام ٨٦-٨٨ الفوج الثالث.
- ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين : عبدا لله بن اسعد اليافعي، تحقيق: موسى الدويش، دار البخاري، المدينة المنورة، ط: الأولى، ١٤١٠هـ.
  - ذيل الأعلام :أحمد العلاونة، دار المنارة، حده، ط: الأولى ١٤١٨هـ.
- ذيل تذكرة الحفاظ: محمد بن فهد المكي، وعبدالرحمن السيوطي، أم القرى للطباعة والنشر.
  - رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بالمسا: حماد بن محمد الأنصاري.
- زاد المعاد في هدي حير العباد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثامنة، ١٤٠٥هـ.
  - زعماء الإصلاح في العصر الحديث:أحمد أمين، طبع بمصر، عام ١٩٤٨م.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الرابعة، ١٤٠٥هـ.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة واثرها السيء في الأمة: محمد نـاصرالدين الألبـاني، مكتبـة المعارف، الرياض، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ.

- سنن أبي داود: أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، إعداد وتعليق: عـزت الدعاس، وعادل السيد، دار الحديث، بيروت، ط: الأولى ١٣٩٤هـ.
- سنن ابن ماجة: أبوعبدا لله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الريان للتراث.
- سنن الترمذي، الجامع الصحيح: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط: الثانية، ١٣٩٨هـ.
- سنن النسائي "المحتبئ" ومعه زهر الربى على المحتبى، لحلال الدين السيوطي: أبوعبدالرحمن بن شعيب النسائي، مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط:الأولى، ١٣٨٣هـ.
- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: السابعة، ١٤١٠هـ.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي، تحقيق: أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض.
- شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، ١٤٠٣هـ.
  - شطحات الصوفية: عبدالرحمن بدوي.
- شعب الإيمان: أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى ١٤١٠هـ.
- شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين: محمد الصايم، مراجعة وتقديم: محمد عبدا لله السمان، ط: دار الفضيلة، القاهرة.
- صحيح ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٤هـ.
- صحيح الأدب المفرد للبحاري: محمد ناصرالدين الألباني، دار الصديق، ط: الأولى، ٥ ٤١هـ.
- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي، دار القلم، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٧هـ.

- صحيح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثالثة، ١٤٠٨هـ.
- صحيح سنن أبي داود: محمد ناصرالدين الألباني، مكتب التربية العربي لـدول الخليمج، الرياض، ط: الأولى، ١٤٠٩هـ.
- صحيح سنن ابن ماجة: عمد ناصرالدين الألباني ، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، ط: الثالثة، ١٤٠٨هـ.
- صحيح سنن الترمذي: محمدناصرالدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليح، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ.
- صحيح سنن النسائي: محمد ناصرالدين اللباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، ط: الأولى، ١٤٠٩هـ.
- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث، القاهرة، ط: الأولى ١٤١٢هـ.
- صفحات مشرقة من حياة شيخنا الألباني..: إبراهيم خليل الهاشمي، مكتبة الصحابة، الإمارات، ط: الأولى، ١٤٢١هـ.
- ضعيف الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثالثة ١٤١٠هـ.
- ضعيف سنن أبي داود: محمد نـاصرالدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ط: الأولى، ١٤١٢هـ.
- ضعيف سنن ابن ماجة : محمد نـاصرالدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، ١٤١١هـ.
- ضعيف سنن النسائي: محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، بسيروت، ط: الأولى، ١٤١١هـ.
  - طائفة القاديانية: محمد الخضر حسين، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٥١هـ.
- عقيدة الدروز عرض ونقد: محمد أحمد الخطيب، دار عالم الكتب، الرياض، ط: الثالثة، ٩٠٤ هـ.

- علماء أهل الحديث في الهند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودية : أبوالمكرم بن عبدالجليل، دار الكتاب والسنة، ط: الأولى ١٤١٩هـ.
  - علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المحذوب، دار الشواف، الرياض، ط: الرابعة ١٩٩٢م.
- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤١٢هـ.
  - فتح البيان : النواب صديق حسن خان.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣هـ.
- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: غالب بن علي عواجي، مكتبة لينة، ط: الأولى، ١٤١٤هـ.
- فصول في أديان الهند الهندوسية، البوذية، الجينية، والسيخية : محمد ضياء الرخمن الأعظمي، دار البخاري، المدينة المنورة، ط: الأولى، ١٤١٧هـ.
- كشف الاتحاه الرافضي في تفسير الطبرسي: أحمد طاهر أويس، رسالة علمية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، إشراف د. عبد العزيز القارئ.
- كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدحمى : عاصم بن عبدا لله القريوتي، ط: الأولى،
- لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث: يوسف أحمد البحراني، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم، دار الأضواء، بيروت: ط: الثانية، ٤٠٦هـ.
- لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي بن منظور، دار صادر، بـيروت، ط: دار المعرفة، تحقيق: عبدالكبير، ومحمد حسب الله، وهاشم الشاذلي.
- لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، تحقيق: دائرة المعارف النظامية، الهند، ط: الثالثة، ١٤٠٦هـ.
  - ماهى القاديانية: أبوالأعلى المودودي، دار القلم، كويت، ١٣٨٩هـ.
- مجمع الزوائد: على بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للنزاث، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت، ٤٠٧هـ.
- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة: ناصر بن عبدا لله بن علي، القفاري، دار طيبة، الرياض، ط: الثانية، ١٤١٣هـ.

- مسند أبي يعلي: أحمد بن علي بن المثنى، أبويعلى الموصولي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط: الأولى، ٤٠٤هـ.
  - -- مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة ، مصر.
- مشكاة المصابيح: محمد بن عبدا لله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي.
  - مصنف ابن أبي شيبة: أبوبكر عبدا لله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي:
- مصنف عبدالرزاق: أبوبكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، ١٤٠٣هـ.
  - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى ١٤١٤هـ.
- مقالات الإسلاميين، واختلاف المصلين: أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط: الثانية، ١٣٨٩هـ.
  - مقدمة ابن خلدون.
- منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبدالحكيم بن تيمية، دار الكتاب الإسلامي، ط: الأولى، ١٤٠٦هـ.
  - موطا مالك.
- موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدالرحمن صالح المحمود، مكتبة الرشد، الرياض، ط: الأولى، ١٤١٥هـ.
- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، عرفان عبدالحميد، المكتب الإسلامي، بيروت، عمام ١٩٧٤م.
- هذه هي الصوفية: عبدالرحمن الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الرابعة، ١٩٨٤م.
  - وفيات الأعيان: ابن خلكان، ط: مصر، ١٣١٠هـ.
- موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشرالهجري في العالم العربي والإسلامي: إبراهيم بن عبدا لله الحازمي، دار الشريف، الرياضن ط: الأولى ١٤١٩هـ.
- إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، لاهور، ودار عالم الكتب، الرياض، ط: الأولى ٤٠٦هـ.

#### ثالثاً : مراجع الرافضة :

- أصل الشيعة وأصولها: محمد حسين آل كاشف الغطاء، تحقيق: علاء آل جعفر؛ مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٧هـ.
- الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية: نعمة الله بن عبدالله الجزائري، تعليق: محمد على القاضى الطبطبائي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الرابعة، ٤٠٤ هـ.
- الإرشاد: محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المفيد، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثالثة، ١٣٩٩هـ.
- الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: محمد بن الحسن الحر العاملي، صححه: هاشم المحلاتي، دار الكتب العلمية، رقم، إيران، ١٣٨١هـ.
- الاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، تعليق: محمد باقر الموسوي الخرسان، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٠هـ.
  - البرهان في تفسير القرآن : هاشم بن سليمان البحراني، ط: طهران، ط: الثانية.
- الخصال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، تحقيق: علي أكبر الغفاري، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٠هـ.
- الشافي في الإمامة: الشريف علي بن الحسين المرتضى، تحقيق: عبدالزهراء الحسين الخطيب، راجعه فاضل الميلاني، مؤسسة الصادق، طهران، رقم ، ط: الثانية، على ٤٠٧هـ.
- الشيعة في التاريخ: محمد حسين الزين العاملي، دار الآثار، بيروت، ط: الثانية، 1٣٩٩هـ.
- الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي النباطي، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، المكتبة المرتضوية، ط: الأولى، ١٣٨٩هـ.
  - الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى ١٤٠٣هـ.
- الفصول المهمة في أصول الأثمة : محمد بن الحسن الحسر العاملي، مكتبة بصيرتي، ط: الثالثة، إيران، رقم
- الكافي: محمد بن يعقوب الكليني، تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، إيران، ط: الثالثة، ١٣٨٨هـ.

- المقالات والفرق: سعد بن عبدا لله القمي، تعليق: محمد جواد مشكور، مطبعة حيدري، طهران، ١٩٦٣م.
- بحار الأنوار: محمد باقر المحلسي، دار الكتب الإسلامية، إيران، طهران، وطبعة مؤسسة الوفاء، بيروت، ط: الثانية، ١٤٠٣هـ.
- بصائر الدرجات الكبرى: محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، تقديم وتعليق الحاج ميرزا محسن مؤسسة الأعلمي، إيران، طهران، عام ١٣٦٢هـ.
  - تاریخ الشیعة : محمد حسین المظفري، دار الزهراء، بیروت، ط الثالثة، ۱٤۰۲هـ.
    - تذكرة الأئمة: المجلسي.
    - تفسير الحسن العسكري، ط: الهند، القديم، ط: إيران، ١٣١٥هـ.
- تفسير الصافي: محمد بن محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
- تفسير العياشي، محمد بن مسعود بن عياش، المعروف بالعياشي، تصحيح وتعليق: هاشم المحلاتي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى، ١٤١١هـ.
- تفسير القمي: على بن إبراهيم القمي، صححه وعلق عليه السيد طيب الموسوي الجزائري، مؤسسة دار الكتاب، إيران، قم، ط: الثانية، ١٣٨٧هـ.
- تلخيص الشافي: محمد بن الحسن الطوسي، تعليق: حسين بحر العلوم، دار الكتب الإسلامية، إيران، قم ، ط: الثالثة، ١٣٩٤هـ، وط: بيروت.
  - رجال الكشي: محمد بن عمر الكشي، ط: العراق، كربلاء.
- رحال النجاشي: أحمد بن على النجاشي، تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران، رقم
- فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبختي، وسعد بن عبدا لله القمي، تحقيق: عبدالمعم الحفني، دار الرشاد، القاهرة، ط: الأولى، ١٤١٢هـ.
- كتاب الرحال: الحسن بن علي الحلي، تحقيق وتقديم: محمد صادق آل بحر العلوم، منشورات الرضي، إيران، رقم ١٣٩٢هـ.
  - كتاب الغيبة : محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة أهل البيت، بيروت، ١٤٠٨هـ.
- من لا يحضره الفقيه: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، تعليق: حسين الاعلمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: الأولى، ٢٠٦هـ.

#### رابعاً: مراجع الصوفية:

- إيقاظ الهمم في شرح الحكم: لابن عجيبة الحسني، ط: مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
- الرسالة القشيرية: عبدالكريم بن هوازن القشيري، وضع حواشيه، خليل المنصور، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٧٤م.
- الطبقات الكبرى، المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار: عبدالوهاب بن أحمد بن على الشعراني، دار الجيل، بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ.
- تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ماخالفوا فيه سلفهم الطاهر: عبدالوهاب بن أحمد الشعراني، تعليق: عبدالجليل العطا البكري، دار البشائر، دمشق، ط: الثانية، ١٤١٩هـ.
  - طبقات الصوفية: السلمي، مطابع الشعب، القاهرة، ١٣٨٠هـ.
- فصوص الحكم: محي الدين بن عربي، تعليق: أبوالعلاء العفيفي، ط: دار الكتاب العربي، بيروت.
- كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية: أحمد الماليني، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٧هـ.
- مكاشفة القلوب المقرب إلى علام الغيوب: أبوحامد محمد بن محمد الغزالي، على عليه: عبدالجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٩هـ.

#### خامساً: مراجع الإسما عبلية :

- أجزاء عن العقائد الإسماعيلية: للداعي الإسماعيلي إبراهيم ، جمع المستشرق الفرنسي كوؤيارد، ط: امبيريل نيشنل بريس، باريس، ١٨٧٤م.
  - أعلام الإسماعيلية: مصطفى غالب الإسماعيلي، دار اليقظة العربية، بيروت، ١٩٦٤م.
    - إثبات النبوءات: السحستاني، ط: المطبعة الكاثوليكية، بيروت لبنان، ١٩٦٦م.
      - المجالس المؤيدية: هبة الله الشيرازين دار الأندلس، بيروت.
- تأويل الدعائم: القاضي النعمان بن محمد، تحقيق: محمد حسن الأعظمي، مطابع دار المعارف، مصر، ١٩٧٢م.
- راحة العقل: أحمد حميد الدين الكرماني، تحقيق: مصطفي غالب، دار الأندلس، بيروت، ط: الثانية ١٩٨٣م.
  - رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا: دار صادر، بيروت.

- رسالة إسماعيلية واحدة " القصيدة الصورية ": محمد على الصوري، ط: دمشق، ٥ ١٩٥.
  - رسالة المبدأ والمعاد: الحسين بن على بن الوليد.
- رسالة جلاء العقول وزبدة المحصول: علي بن الوليد، ضمن منتحبات إسماعيلية، الجامعة السورية، ١٩٥٨م، دمشق.
- زهر المعاني: للداعي المطلق إدريس عماد الدين القرشي، تحقيق: مصطفي غالب الإسماعيلي، المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط: الأولى،
- كنز الولد: إبراهيم بن الحسين الحامدي، تحقيق: مصطفى غالب الإسماعيلي، دار الأندلس، ١٩٧٩م.

#### سادساً: الدرويات :

- المجلة العربية " السعودية " العدد ۸۷، ربيع الثاني، ١٤٠٥ هـ.
- جعلة أرض الإسراء، العدد: ١٠٥، ١٠٥، شعبان، ١٤٠٧هـ.
- مجلة الجندي المسلم، العدد: ٨، ٤٨ جمادى الآخرة، ٨٠٤ هـ.
- بحلة الدعوة "السعودية " العدد: ١٠٨٧، شعبان، ١٤٠٧هـ، ١١١٥، ربيع الأول ١٤٠٨هـ، ١١١٣ ربيع الثاني، ١٤٠٨هـ.
- بحلة الرسالة الإسلامية، " العراقية " العدد ٢٠٢، شعبان، ٢٠٥ هـ، ٢٠٥ ذو القعدة، ٧٠٧ هـ.
  - جعلة الشريعة " الاردنية " العدد: ٢٤٢، جمادى الأولى، ٢٠٦هـ.
    - جلة الفيصل " السعودية " العدد ١٢٣، رمضان، ١٤٠٧هـ.
      - -- مجلة المحتمع " الكويتية " العدد ١١٢، شعبان، ١٤٠٧هـ.
- مجلة حضارة الإسلام، " الدمشقية" العدد: ٣، ٥، ٧، ٨، ٩، من عام ١٣٨٤هـ- محلة حضارة الإسلام، " الدمشقية" العدد: ٣، ٥، ٧، ٨، ٩، من عام ١٣٨٤هـ.
  - مجلة: الاستجابة، العدد: ۱۱: ذو القعدة، ۱۲ ذو الحجة، ۱٤٠٧هـ.

### سابعاً: اللقاءات مع أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ :

سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز – رحمه ا لله –.

- فضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري.
- فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالحميد عباس.
  - فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي.
    - فضيلة الشيخ سالم السالم.
    - فضيلة الشيخ شكور إلهي ظهير.
- فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.
  - فضيلة الشيخ عابد إلهي ظهير.
  - فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك.
- فضيلة الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد.
  - فضيلة الشيخ عبدالعزيز القاريء.
  - فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.
- فضيلة الشيخ عبدا لله بن عبدالرحمن الجبرين.
- فضيلة الشيخ عبدا لله بن عبدالعزيز اليحيى.
  - فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد.
    - فضيلة الشيخ عصام القريوتي.
  - فضيلة الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري.
    - فضيلة الشيخ عطية سالم رحمه الله -
  - فضيلة الشيخ على بن محمد ناصر فقيهي.
    - فضيلة الشيخ فضل إلهي ظهير.
    - فضيلة الشيخ لقمان بن السلفي.
    - فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الشيباني.
    - فضيلة الشيخ محمد بن عبدا لله السبيل.
- فضيلة الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي.
  - فضيلة الشيخ محمد ناصر العبودي.
  - فضيلة الشيخ مرزوق بن هياس الزهراني.
    - فضيلة الشيخ ناصر القفاري.
    - فضيلة الشيخ وصي الله أحمد عباس.

#### ثامناً : الخطابات الموثقة وهي من :

- سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز رحمه الله -
  - فضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري.
    - فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد عباس.
  - فضيلة الشيخ ابتسام بن إحسان إلهي ظهير.
    - فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي.
    - فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.
      - فضيلة الشيخ عبدالعزيز القاريء.
      - فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.
  - فضيلة الشيخ عبدا لله بن عبدالرحمن الجبرين.
  - فضيلة الشيخ عبدا لله بن عبدالعزيز اليحيى.
    - فضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد.
    - فضيلة الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري.
      - فضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيهي.
        - فضيلة الشيخ لقمان السلفي.
      - فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني.
        - فضيلة الشيخ محمد بن عبدا لله السبيل.
          - فضيلة الشيخ محمد ناصر العبودي.
    - فضيلة الشيخ مرزوق بن هياس الزهراني.
      - فضيلة الشيخ وصى الله أحمد عباس.

## فهرس الموضوعات

| الكريفية                           | الموصوع                                            |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|                                    | ······                                             | لقدمة     |
| 1                                  | ُول: حياة الشيخ إحسان، وسيرته                      | الباب الأ |
| Y                                  | لأول: حياته الشخصية                                | الفصل ا   |
| ٣                                  | لأول: اسمه، ونسبه، وأسرته                          | المبحث ا  |
| \ ξ                                | لثاني: نشأته، وصفاته                               | المبحث ا  |
| ۲۹                                 | لثالث: مولده، ووفاته، ورثاؤه                       | المبحث ا  |
| ٤٥                                 | لثاني: حياته العلمية                               | الفصل ا   |
|                                    | لأول: طلبه للعلم ورحلاته، ومؤهلاته                 | المبحث ا  |
| ٥٣                                 | لثاني: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه          | المبحث ا  |
| ٦٩                                 | لثالث: شيوخه، وتلاميذه.                            | المبحث ا  |
| ۸۳                                 | لرابع: عقيدته – رحمه الله –                        | المبحث ا  |
| ۸٦                                 | لخامس: آثاره ومؤلفاته.                             | المبحث ا  |
| 17.                                | السادس: الملحوظات على تلك المؤلفات                 | المبحث ا  |
| 140                                | لثالث: حياته الدعوية                               | الفصل ا   |
| 177                                | الأول: خطبه، ومناظراته، ومؤتمراته                  | المبحث ا  |
| \                                  | الثاني: رحلاته وحولاته الدعوية                     | المبحث ا  |
| له تعالىله                         | الثالث: الأعمال التي تقلدها من أجل الدعوة إلى الله | المبحث    |
| 141                                | لأول: دخوله في المعترك السياسي وأسباب ذلك          | المطلب ا  |
| 140                                | لثاني: انتخابه أميناً عاماً لجمعية أهل الحديث      | المطلب ا  |
| ١٨٨                                | لثالث: رئاسته لمحلة ترجمان الحديث                  | المطلب ا  |
| فوال الفرق وف <i>ي</i> رد <i>ه</i> | ثاني: منهجه في الدفاع عن العقيدة وفي عرضه لأة      | الباب ال  |
| 19.                                |                                                    | علىعا     |

| 191                     | وطئة                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 198                     | لفصل الأول: منهجه في تقرير عقيدة السلف                |
| مناقشاته ٤٩١            | لمبحث الأول: عرضه عقيدة السلف من حلال ردوده و         |
| رير عقيدة السلف         | لمبحث الثاني: التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقر |
| ۲۰۸                     | في تلك القضايا                                        |
| ة والدفاع عنها          | لمبحث الثالث: إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيد   |
| YY £                    | لفصل الثاني: منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة.       |
|                         | لمبحث الأول: الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفات   |
| 757                     | لمبحث الثاني: الشمول في عرضه لأقوال الفرق المخالفة    |
| 7 £ ₹                   | لمطلب الأول: القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه     |
| 7 % 0                   | لمطلب الثاني: كثرة المراجع الني يرجع إليها وتنوعها    |
| د٧٤٧                    | لمطلب الثالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واح      |
| 7 £ 9                   |                                                       |
| فرق وعقائدها ۲۵۱        | المطلب الخامس: الجمع بين القديم والحديث من أقوال اأ   |
| 700                     | لمبحث الثالث: الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها         |
| 771                     | الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة        |
| نهج سلف الأمة ٢٦٢       | المبحث الأول: الاعتماد في الرّد على الكتاب والسنة وم  |
| YY1                     | المبحث الثاني: قوة الحجة في الرد وفي الاستدلال        |
| 7Vİ                     | المطلب الأوّل: قوّة الحجة في الرّد                    |
| YVX                     | المطلب الثاني: قوّة الحجة في الاستدلال.               |
| ۲۸۰                     | المبحث الثالث: مقارنة الأقوال وتأصيلها:               |
| ديان والمذاهب السابقة   | المطلب الأول: مقارنة الشيخ الفرق التي كتب عنها بالأ   |
| YA7                     | للإسلام                                               |
| رق المنتسبة إلى الإسلام | المطلب الثاني: مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالف  |

| ٣٠١                                                 | وبالمذاهب الأخرى                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١١                                                 | لمطلب الثالث: مقارنة الشيخ بين أهل الحق وبين أهل الباطل                                                                                                                            |
| 710                                                 | لمبحث الرابع: إدانة الخصوم من أفواههم.                                                                                                                                             |
| ٣٢٦                                                 | لمبحث الخامس: العدل والإنصاف مع الخصوم وفيه ستة مطالب وهي                                                                                                                          |
| ٣٢٦                                                 | لمطلب الأول: أخذ أقوالهم من كتبهم                                                                                                                                                  |
| <b>TTV</b>                                          | لمطلب الثاني: الاعتدال في أخذ الأقوال                                                                                                                                              |
| ٣٢٨                                                 | لمطلب الثالث: الإلمام بما عند الفرق ثم الحكم عليها                                                                                                                                 |
| تة)(قنه                                             | لمطلب الرابع: وضع أقوال الفرق المخالفة في ميزان العدل (الكتاب والس                                                                                                                 |
| م ۲۳۱                                               | لمطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة، وتأدبه مع الخصو                                                                                                                  |
| ٣٣٢                                                 | المطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق                                                                                                                                                |
| ٣٣٦                                                 | المبحث السادس: بيان تناقض الخصوم                                                                                                                                                   |
| ٣٤٨                                                 | المبحث السابع: الاستشهاد بأقوال مَنْ سبقه في بحث المسائل                                                                                                                           |
| ساً۲۰۸                                              | لمبحث الثامن: مناقشة المسائل بدِّقة وإشباعها بحثاً؛ وترجيح ما يراه مناس                                                                                                            |
| ٣٦٤                                                 | المبحث التاسع: التنويع في محل الردود                                                                                                                                               |
| ٣٧٠                                                 | الباب الثالث: جهوده في الرّد على عقائد الفرق المخالفة                                                                                                                              |
| ۳۷۱                                                 | الفصل الأول: جهوده في الرّد على عقائد الرافضة                                                                                                                                      |
| ٣٧٢                                                 | المبحث الأول: الرد على عقائدهم في القرآن الكريم                                                                                                                                    |
| ٣٨٩                                                 | المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في السنة المطهرة                                                                                                                                   |
|                                                     | المبحث الثاني. الرد على عفائدهم في انسبه المظهره                                                                                                                                   |
|                                                     | المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء.                                                                                                                                         |
|                                                     | •                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٤<br>٤١٢                                          | المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء.<br>المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في التقيةالمبحث الحامس: الرّد على عقائدهم في أفعال العباد.                                           |
| ٤٠٤<br>٤١٢<br>٤١٧                                   | المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء.<br>المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في التقيةالمبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في أفعال العبادالمبحث السادس: الرّد على عقائدهم في المتعة. |
| <ul><li>£ · £</li><li>£ \ Y</li><li>£ \ Y</li></ul> | المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء.<br>المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في التقيةالمبحث الحامس: الرّد على عقائدهم في أفعال العباد.                                           |

| نمية الإمامية والأئمة عند الشيعة وشروطها                           | لمطلب الأول: أه   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| عاء علم الغيب للأئمة.                                              | لمطلب الثاني: اد  |
| لاعتقاد برجعة الإمام المنتظر، والأئمة                              | لمطلب الثالث: ا   |
| مامة وتعطيل الشريعة.                                               | لمطلب الرابع: الإ |
| عهوده في الرّد على عقائد الصوفية                                   | لفصل الثاني: ج    |
| رّد على عقائدهم في الله تعالى                                      | لمبحث الأول: ال   |
| لحلول والاتحاد والفناء؛ ويسمونه "وحدة الشهود" ٢٦٨                  | لمطلب الأول: ا-   |
| حدة الوجود                                                         | لمطلب الثاني: و   |
| رّد على عقائدهم في الولاية وختم النبوّة                            | لمبحث الثاني: ال  |
| لرّد على عقائدهم في العبادات                                       | لمبحث الثالث: ا   |
| قائدهم في الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية                   | المطلب الأول: عا  |
| قائدهم في ترك الفرائض، والنوافل من العبادات وبدعهم فيها. ٤٨٥       | لمطلب الثاني: ع   |
| رد على عقائدهم في نسخ الشريعة، ورفع التكاليف ٩٦                    | لمبحث الرابع: ال  |
| الرّد على عقائدهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال                   | لمبحث الخامس:     |
| الرّد على عقائدهم في الأولياء                                      | لبحث السادس:      |
| قائدهم في أن الأئمة يعلمون الغيب                                   | للطلب الأول: ع    |
| قائدهم في مساواة الولي بالنبي، وتفضيل الأولياء على الأنبياء. ٩ ٥ ٥ | للطلب الثاني: ع   |
| عقائدهم في عصمة الأولياء                                           | المطلب الثالث: ع  |
| قائدهم في عدم خلوّ الأرض من الأئمة، ووجوب معرفتهم ٥٢٥              | المطلب الرابع: ع  |
| جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية                       | الفصل الثالث:     |
| لرّد على عقائدهم في الله تعالى.                                    | المبحث الأول: اا  |
| لرد على عقائدهم في النبوة والنبي                                   | المبحث الثاني: ال |
| الرّد على عقائدهم في الوصاية، والوصي                               | المبحث الثالث:    |
| لرد على عقائدهم في الإمامة، والأئمة.                               | المبحث الرابع: ال |

| ٥٦  | الخامس: الرّد على عقائدهم في المبدأ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لمبحث  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٥٦  | السادس: الرّد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به ٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لمبحث  |
| ٥٧  | السابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة، ورفع التكاليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لمبحث  |
| ٥٧  | الثامن: الرّد على عقائدهم في الظاهر والباطن ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لمبحث  |
| ٥٨  | الرابع: جهوده في الرد على عقائد البريلوية: ٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل  |
| ٥٨  | الأول: الرد على عقائدهم في الاستغاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لبحث   |
| ٥٨  | الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لطلب   |
| ٥٨  | الثاني: قدرة الأنبياء، والأولياء، واختياراتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المطلب |
| ٥٩  | الثالث: سماع الموتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المطلب |
| ०१  | الثاني: الرّد على عقائدهم في مسألة علم الغيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| ٥٩  | الثالث: الرّد على عقائدهم في مسألة بشرية الرسول على الله الله الرسول المالة الرسول المالة الله المالة المال | المبحث |
| ٦.  | الرابع: الرّد على عقائدهم في مسألة الحاضر والناظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المبحث |
| ٦.  | الخامس: الرّد على عقائدهم في القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبحث |
| ٦.  | الأول: البناء على القبور٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المطلب |
| 11  | الثاني: إيقاد الشموع؛ ووضع الستور على القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المطلب |
| ٦١. | الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المطلب |
| ٦١  | السادس: الرد على عقائدهم في التبرك بالآثار وزيارتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبحث |
| ٦١  | السابع: الرد على عقائدهم في المولد؛ وفي غيره من العقائد الأخرى٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المبحث |
| ٦٢  | الخامس: جهوده في الرد على عقائد القاديانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفصل  |
|     | الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ۲۲. | الثاني: الرد على عقائدهم في ختم النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المبحث |
| ٦٣٠ | ، الثالث: الرد على عقائدهم في الأنبياء، والصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المبحث |
| ٦٣٠ | الأول: أقوالهم وعقائدهم في الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المطلب |
| ٦٤  | الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الأنبياء عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المطلب |

| المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم ٢٤٤             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في "المسيح الموعود".                       |
| المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في الجهاد.                                 |
| المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في تفضيلهم "قاديان" على "مكة والمدينة      |
| النبوية".                                                                   |
| الفصل السادس: جهوده في الرد على عقائد البابية                               |
| المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية، والألوهية                      |
| المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في اليوم الآخر، وما يتعلق به               |
| المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في كتابهم "البيان" وتفضيله على القرآن ٦٧٥   |
| المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى                    |
| المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة                                    |
| المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة                                   |
| المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصوم.                                   |
| المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج.                                    |
| المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة.                             |
| الفصل السابع: جهوده في الرّد على عقائد البهائية                             |
| المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات٧٠٠ |
| المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في أركان الإسلام الأحرى                     |
| المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة.                                   |
| المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الصوم.                                   |
| المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة.                                  |
| المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج                                     |
| المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في تفضيلهم كتبهم على القرآن الكريم ٧١٥     |
| المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في الجهاد.                                 |

| V77   | المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في اليوم الآخر. |
|-------|-------------------------------------------------|
| V77   | الخاتمة:                                        |
| ٧٣٢   | ملحق الخطابات الموثقة                           |
| V 7 9 | المراجع التي رجع إليها الشيخ                    |
| Vor   | الفهارس:                                        |
| V 0 E | أ – فهرس الآيات القرآنية                        |
| V17   | ب – فهرس الأحاديث النبوية                       |
| VYY   | ج – فهرس الأبيات الشعرية                        |
| ٧٧٤   | د - فهرس الأعلام المترجم لهم                    |
| ٧٨٥   | هـ – فهرس الفرق المترجم لها.                    |
| ΥΛΊ   | و - فهرس المصادر والمراجع                       |
| ۸٠٣   | ز - فهرس الموضوعات.                             |